

أواب اول بايدكه وضو باشدكه فرمان بربن جديت طالخ فعالتمالي فرمود ورقران مجد كالبهشاء الكالمطم ون عب قالطها مَنْ مُثَلَّى الْعُرْانَ لِلاُوصُورِ فَالْمِلَالُهُ النَّهُ فَي مِبَلَا لِلْأَوْلِي لَمُ بالإعاد فو بوفد دوليًا ركوركذ خابي الان ورفيرات بركة قران فجيدا بخوا نذواباس وأبكوبات براورا تواب أبتي صوابة عوم بايدروشي قابل قبل فبشيب بمام بردوزان لظيند ما والمبكة ما نده نستور في ما يداعوز وبسم الدارص الرصيم بخواند وازورو دي الديني الله صل على فيروعلى ال فيروبا رك وم وعاز قران نجوانه ورخبرات كدجون بنده يومن بت فونسنودكو از فدا بنا كا مركسي شدكه قران دا نه و مخدا نه وازين چندين

محروم عاند زنيا را ندرخوا مذان قران تقصير كماني كدادو كندود بالنه شه بیان قران نا ظره مخور ندکه تو اسمینیستریت منه در قران فوالمان سخن لكويد مواد او بوايد العالم روربت بن عباس وابن عبدالدابن معود معالات عنه على من ضمّ القران لميذ المرّ تف المرت كل عاجة من والي الدني والافرة بففله وكرم يوم بحرمن الفاتي الح افرالت يوم السيت اوز شندان الما يُوة الحافر المتورة بوع العام اوزية من يون إلى خرالني بوم المثلث من برائيل الي تفرالفران يوم اللَّهُ اوركُندِين السُّور والى افريس وم الديما ورفار من والصّفات اليافراي وت يوم عند به زيني المين ق الافرالقران ميت قال عليالسلام وعلم من كاد

وَيُتَكِيمُ مَعُ اللَّهِ مُلْيَقُرُ وِالقَرَانُ صِيبَ قَالَ عَلِيهِ السلام نَعَ ن فاتح ي يونس لام نقان مرم ال فَأَيَّطَ عَنْ و منزل فيي لينفوق ف ما في مع ما مه ي يونور بي الم شوا واو والصفت ق موره ق جا منزل فَفَ وَ لَنَى فَ فَاتِّهِ فَا لَمُ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَمُ اللَّهُ فَا لَمُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَمُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل إِذَا اصَابَهُمُ ولو مثل لقالمة خبيتة وواو تميا وَاذَ نَفَعًا لَجُبُلَ نَ نَسَامِعُ لَعُهُمْ وورونَ ومًا كَانَ لُمْ عَلَيْتِمْ مِنْ سَلَمًا يُن الالنعي يون بالافراة ن في ف فالديم مرم

اِسْتَلُق كَنْ قُوْفِ يْنِي وْرُ الف لم سي فول ت مك المولان تنا واد ومحنت ل لا بحياب وأر واذاسمع وواد ولوانا في فالسلافي واو وعلمو مي نعيتدرون واو ومامن دابته واو وما برا نفيس سِمّا قُقُ أو وف، حمد سَم س بيجان الذي ق قال الم الله لك الف أقدر في قداقل وأو وغالان الف الأمادى وأو ومن بقن الن الراء واواد ما لي لاجدادي ف فن افل الف المرود ع م ق ال فاخطيك وتدسي البرت تبارالاي ع عربساراون

ذكر الرامة بالدارعي بينا والمسلول لله وكروع بيناعيم السلام تصريف وليا واح سابقه ومصريف إنه اعسابقه وقيام بعض اعداء بين ومنافق وكرسوللان الجابي الله و وكرفط الدريق و بعض مقرال حيده النان وكرصوق فالدوف المواطاء منوعه وكرتف مواوا لمصغر ونيط ومزداعا إسدو توفي فعالى وكراكل جلال فضيلت لفكروغي وكروص فيص مرات مرح مدواركا فيحسد اغان واستعفا روما بناسيهم وكرعلاماتيا ريج الوال ودون وابنت ونركت بودكلام العد فيرست أياس منوطات المحداد الذي الزاعل عبده الكتاب ولم يجول عوجا وأورد فيه ما يختاج اليدائدا وفيعد لم من كل جنتي مخرجة والصلوة والسلام على رمول محمد المبين السنة والأنب وعلى أر واصحابر الذين بدكهم الدفعانوا بم مخوم الابتداء واولى الابا فالمعدم كويد النعف الورئ فقر غلام مصفة او خلاالدسركة ميده في الجنة العاوى كدور ياتوى وبرناف احرى ازفراك مجدو فرقان حمد فيت لس برعاقل أبايدكدور بالرى اذا وراستدلال ازان غايدو بربرطني باي استنها دلوى كرايد لهنلاس محدال بإعانة المستعل الكانب والتدون يافة ترهيموس في الصلط والمانيف مولوي ويالمد عدف موطن شاه وجها ما بالعلم والفغران عامد من مطوروما في قباملات والكته ترويسند حرار بسته ترحداوي على كراردات عن وافريرا وبرمر فابده از وارس ومرح وفاء راعلا كذات واحداد أعام ان رام درضا احام متعمد فرآن محداره بشام فعالدسنها يهت وحواشكلانك والكراذان أفوالدنش دراماك يتفرق متورية بربطيه واعلى احفرم ملود السخاج آل جرار تفاط مقتين مرفعاني وتفسيرة آفيته فزاود واوج وانبقار بذن والتاب أن عدوه وروز والخيان والديان الم المعتمود والمعتص لطوب ووجره القاصالة وفابدار تعذار تصوياف يأفلق ازافلاق فيده بالكويلة باحكى دادكام مرف الزيد التحلي كالياف والواد الآبعة كالزردو توزيو بعاران واست كرراى هل ين شكل وفع اين باستقل معنا في بدت أدد

رفناح اعلاق این با بیانیدو در داسترات جان وراحت مختان اولی الالیاب بس توفیق رب المنزق و الفرد فهرستری و شعب مورج مفصل مسی مقتاط معید می که دوان بر مضول دا از اماکن تختاخ فرایم آورده و دوشع العد مخترف و غیار ترود افغان کمان دخاخوارا و صرف کا لا محفیظ النا خرفت و المراح می برهنگ یا ارجم الما محیان موسط و ارجمنی الک کمنت دستاه خود او صرف سیدنا محیر و آوروا صما براجمیس برهنگ یا ارجم الما محیان می الربيعوة قبدا زقراءت قرآن الهم المحا قرآك ظهوركذ الشيطان محفي تؤواهم اقرآل شفاد مدرا في ويست خاصيت قرآن ما مذعذاء صابح س اعسام فا وآلام ظاروق آن دواويتفام باطن تفيديني قرآن كما ميت جامع بحارا عال ١٠ قرآن جيات والعل المالنت ١٧ القراءت قرآن فواعاق العولي الم قرآن داروح فرمود كه دنها بروزنده كردوه ها ابل قرآن دالين أيت تغريق مّام يت البنا حي حاريك المرات ول بركه والدم مع حفظ و آن خاصل مهت بحلاف كتب متقدم وم فنيا يحظ وَّلْتُ مَا وَآنَ مَعَا عَلَيْنِ فِي النَّا مِينَ ورسيد مدارك كخفرت حفظة رآت داوعده بري وللازم فرمود عبه فرمود برقوفوان فرامونش كخذاى كمده بني كخرت دا ازتعيل قرادت بين الأمام جرسل فراه ١٩ قرآن بخوا فيدو يكرب و تحقيق وتشيدن قرآن كروايس ياستحب وم أدرك الماع مرآن وما وران ورما دويزمان و مقدر وفي الله والمان المان ا وكماب وتلادت أن بى طهارت مداول بركد از قرأن ما زايد بن أيت ارسورة العلق العالين أنت أَخِرْآيات وَالنَّهُ مِن وروت بليطة سال فرود آمده من افوامود تعزي زول راك عدم فرول وال در ماه دمضائن آه انزول قرآن دوليد القدري و ۱ اسماعظ در آفرار چي گفته آمزاد ۱ اسماعظ در قوارسايشرف مودة حفربت ۲۰۱۹ بها رايغ آن الحوادي ۱۳۲۳ كيس دل قرآن بهت و فعنيات قرادت آن ۲۷۹ اصلاف على و ي أخرسورة جي الما الموجب تركية سدور بورة تربيه ودا خربورة فيات ابن كلات الديفت المها وذيك ويراي مخوالذاللهم الينها الإبعدازا عام والمرسلات أمنا بالنُتُرَة في وريس مورة الملك بالديخ الذالمدرك لين 99 معدقرات والتين الإيكات بالدينواند المساعا وتبدكورة القرآ مين كفيهم الن أمت تقد خذيت وربعا به المعدقرات والتين الإيكات بالدينواند المساعة على معاوية وتركز مين كفيهم الن أمت تقديمة على من المارة محدين ساك وسفاق و فصلت عن اساكروان أية أمر العراب من دورك أيت توسنة بأور والدرا مك مقرر الرود اها و مراى دفع كروم دروبروج مي ونها عا فصيلت كل الام الا درافسا بالام الديمور الانتسام بروي

باب ورسان ایخفلی آوا مصد وارد

حففة قران

تشارفرها نفل

زارگیر ان درخی عافل داراردی

موقع لا ملاه

ما فصل ورة كوانت المجالا

ماب نفيات دارق سازوا خاندا امراتحفرت دايدكريرود كارم، و كرفدليزكرت ازبرفيري يرعلي فالصالعد في وافر وكرك محقيق ذاركيره وكرفه على صدلان ٩٩ تفيظ وكروني م بنده دابير شفوا وكرونا المرادد حيات دل مذكرت ۱۱ ما كالميتودكات ن دورية الت ۲۴ درم دم فع جود ليزى وافيات والوجود جاذارها وراها وراها والمات الموس والمواس المام واعوام بذارت امار ام والخالف بركه الذار صداع اعراض كدعي في المنظام المار المراد المار المراد والمعلى والمنعني على المارة اوصاف غليف كرآدم خاكى بيدم ميان قابليت خاك وسوم سركت كنزا فيفيدا بي ظهورتام دارديم فصيلت خاك وخالي براكت والتي الع تعضيل وتكريم النان برهميه مخلوقات ١٢٨ وليل تفضيل التا حسر جوالكان درات كاور ترت به الله بالله بالله ومورت فا بروه يقت المطافيان ١٠٠٠ بزركي فالحد خاليان وتمن ، ابديكا خكى ان فاك بودى ٢٠٠٠ أد مي مظر استور مغاييم غيرب وفليف وزكر ا و مورسطام وارية باطال المام خدا براس وجرانيا ميدانوه معيد عق بابنده ١١١٠ قراي بابنده وقت ارك ١٨١ معيت حق بابذه برعاوبرهال ١٨١ قرب حق بابنده ازحيل الوريدي ا مرتبط خط نذكر مراد دل به المعلم تسطير ليك خالة حذاب ١١٤ الذاخات كفرت فت مناكزة و مرتبك ا مع بلاء حسنا، ويف يول من مرو وقلبة عن يجبره يجيز وه الع صبغة المدا المع وس وخلكان آمناه يع وَدُوود ١٨ تفني البديورالسرات والارض ١٨٠ فرق درانا رمكم الاعلى فرعون واللحق منصورا اس دوست وجود مذات تودود مكران موجود الذيذات اوهما الميكوي الخود من الراوم رول انبياط المسائل وطايع اقت<mark>ان المسائل</mark> نساب تروه بدؤ الطائم لله مراع مضعده انبياعليه السلام ١٠ ٢ مرحل وعلي المنظر المنظرة الم

عدد البياعيد المسلم المم وقرميان امول بني مع در شرايه بمعفران غاز فرص اوداله فرقاميا ومنهاج ٩ يم نزايع حق الدواخيّان أنها اخترة في حيورت من الكذيك ميز كاريك ميؤون ١٨١٠ وركنت علويدامر مرتزية ومل ومرك برسفر را برارعما ووصلياء استاو تواب والداوي ين قول ضعيفت كرنسامي تمنيز ورام مرتبيان موسي ويني طعليد وعليالسلام اله توسيا صابير الكات منى حراط المستقد البيت الما البيت الماه خدادا أين خطارات راه خداسته عما البياتيز الفطات المام ف قالس دم م جهاسال ميان مكه وطالف العاده بود، وتوسير أفريس أدم ارفاك وبدرالترجاب الأكتري أفرين وأرضارات والايدى وأفع عوم وراون الميس وبت بوسوس أدم وي إعد وسانيان النارادرك ١٧ خورون أدم ارتبي ومنهم مخطام اعضافه ألقين أدم دانفلات توبدا فيول ولي بعدكرين دوصدسال أدمامة وصدركس ازبهت أورده الماخراج ذرية أدم الماصلا بالعيشاق موابرهني يسرى دورى في ودومان عقدات ن مه كنين قابرع بواله وكنية فدن قابور سايرود ادرين بصدسال بعدادوفات دم متوارث و ١١ وكي يخونوث ادريس بوده ١١ مصرفين او راسي وقبض روح اوورسيان بربخت ١٥٥ نوح ١٥ أدم نان ست ١٥٥ راويكر اربنياه وارسال وود بمدردسان ازاولاد بنظ الكام بنصديفاه سال برصاء قوم تحل فروده وم انسارا ما ندخ ديدندا عار نوم داب في تي ١١ واليدن ألانتور الما العناني أف وما وكر بقوم نوم إم فرستاه نديه زن وكترنوم كا فريودندم الغرق تذكير لوج كرمنا في بوده الاوبها ه دي كفية لنستدة ا منعادين بودنددركني الدينام اروال من واستادن في منها ليدبود ما المرجم الكنية وودا كلان مرت طوفا ف نشرط درود ١١٥ نزال مزال مزان وروقت نوج بوده ١٠ مرزمان كروح واراسم مبعو المند درم ركفولودلاط النسبوديم تصديوك توم او- ٨ تزول عداب برعاديان باده مراود ٨ كوتات 19394

الفية إ

المالية المالي

منصت كر ودراز صدكر بود ميث دورومف تني و صرصر رائيان ورسه م وطفيلي اين ا ورقصه نوع م كذنت يبا عذاب عاديان معوم دون فروا النصابيم وبيرون لكدن نا قدارتك وصيت اوقوم راوربا بطاقه الا التوليف فقصايان الما و تصديمة نا في الما تصديقه كنة ما إداد بكرة النان العدعة فأقرب ووزينه مان نداو الفاظ صحية جرئيس يتوديان القداد وتموديان المعين صالم ولادت ابرابروم و ساغره اوباغرود و مصديح الديمان و العديد المره سازات والتني بوسردان عام وبرابئي تنا نراريزه ريزه كرد كم كيب ترزك المستحكذار تتدن آتش نمرودي برخليا والم الفاقع المون المتعالق المتعالق المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة عرابراهم وووفت والمتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة والمتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة الم خاب كه فرندنودراذ يكن ١٠٠٠ و يكرون لويسرا والسيدن فدا كاندف ١١٠ د مدين القيم وفدوري عيا مع إن ابراسيكان أمر عدال المعن فينف ورونا فيت والركيطوة او مقرول تسلوة ميلكوسون الم و بده و دول ما دوا مد العراد العراد العرف العرب العرب العرب العرب المدينة المعرب المدينة المعربية والمعالمة والمعربة جشر زوم با ترور م العالم بدار المان المان المناف وعده (مناجل و النب المواء وقصيد كان قوم وا اكدن ورسكان يشر أوط سيورت جدانا عاولتن العراركواي ورون أوط سيدي قوم الما يري النا واطت ولهوترا دياوعره لودع العرس كون والعنت براءات راه المودم وطابقول مودود ما والقوال المان أوروروه و احيات توم شعيد والومكيان وابن فراد الغل البراك توم اوم اعزا في عيد تن بودكه بود المودت بعد مع عقد بت كر زانده كركيل بدا م قصد عبرايوث و مفت سال جا الى مفا والوب فنفاءا واذان ووسفاكم ازكي تساميد ومركي لفراه والمسار ومرسيط ومتاله ون توردا المركن ومرون الدا قصدولادت مرعه الأسانطوف والعيريت فالرخدن وركوع بروي موض عسائه والماليات ويم عين اوبرون دفيق أرغر عا تولد فردن عن و فرول طليكم عن اطلقات فيم بايري و ملاست ورا الم عالم

سفنها عيث درج التج م ١٥ مرمولودر النبطال كن مرع في مرا ١٨ مي لقافية يد ما رك طعاعت المارك العادرة واولودام العراعي العالم العناك الموادده وده والفرد ووا والم انصودان والمان يكران لوى الاسوال بواريان بيره السام وعايت بطلط المراس فرول عالمه مروج عن رأسمان في أوربود (١٩٩ الصائد كر قوم يود أرابردارت اختنداه مدين أية استدلال تندوزو ٧٢ بعد نزواجه بال مرسنت مغرط الدوم ما نذاه قصد رسالت معوق و خلفا راو ما فطاك والله عِينِ إلوا وشاه وشارك أل الم معلى فنال والارسف المعده كردى المستروع وررون إلى حرقاع عام طلبي مراسل وشاه را درجود ارتهم واع ١١٧ قراد سلطنت مطالوت معيره العمول تعالطا لوت وجالوت الالترجان سيصد مزاروالت ويسيعه وسرده تعالا تعريف كميذو ما وت واي دران كنة والدووم الوت اوبار الماندن اواله معزه واودوم 19 عدالك اودر مسلم ادوكر بالاع كماد ادي ورود در داود وصدال داو ما المان المعظمان وادود أن داور المانعالي الدوورانية ده برووند ١٩١ عدالت اووددروم توم وكالم الفاق كافرات كالفواح ١٠١٠ داوودرالوزد والود وي وراد وكر بركوان بن الواكم والانتقال المراج التواسكان ١٩١١ مان كرون اوز بان وفاك ١٩١١ أولم تخديد فاندوكي للفاع ١٩١ الاقات اوبامير وبندوره بالكودوب النزاع المتدن بداله الود ١١٩ الدون فريق والوب أفتاب ورس الدام الرون المربعيان وبلقيد والضوار المراويلة ومردو عاليتان 4 إمان نسطيقية وتعريف تحت او ١٩١١ بدر ورتها ويطبقي فيطه ومع ميليان ١٩٩ المديد الدراه بملاقاك والفروا والتناف والمدا عافرنسان تخشاه والمرفة المواجه البدير كرون تخشاه والما انود على اوعه باره وزيل كمندرد وكالح الله مراحة عام المان فيدو ورمارو المراحة عام بغارب المقدمة وودنها ووسان لقام فورسه الخادتها ويرورز مان اومياح بود ١٠٠٠ انصباح كرد

منمعون ا

حرقاع المأمويل

בונכרין. בילובי

recibe

اليك والمية" الحيق المية" اليقول إلفاقا

طواف كردى وغازت معانجا أمدى ١٩٩ ما شاء إسان معا كانفاز با زور فت معروها والو بادف بي المان المن المن المراع بادعا بصحاب معند المدور وركم تعناف م - المودمين والما ومدالشنية قصله مل موكل معلى بالماست وخفروديا فا مع وأكرما والولاد وعاء ذكرما براى بيرة ١٥ الطابية عاء اوعه الولدي ودركودي بواس وخيد برياضت شخول ترعه وداسه الكي فراد وكوما براعط فري آفرنده لشده إيم من كنس بن اسرائيل مغروف تا وداعه بانتقام يمي مقالة لفاركت مندنداه اساع والزده فرزندان يعقب الواب دمدن يسف الوجرين فلم حاخرت في المان والمورة براوران مع وفي نوريو بسفاله براوران م في رجي لينيا عاروي وجايت بودوا الكندائي ن اوراكياه ٢ وروفيق اوراعالك اوفي آون يوسف رادرها ه ١١ مزون اورار الفارال ورفوات زايفا وا دفودو كركفان يوسف الما تهمية ليفا برياسف كوابي أوك جها رمام المهاملات زماع فالمفافح مهاني زنيا الشارز الهرمد لكينان ومتها ونوش اله بزندان كردن وسفا الا تعرف وفواسطان ساقي برمان ما خدن اومف ل و مركز و اعلالها كردي ١٢ الخبيق بضوم ١٠ واب على وتغير لوسف ٢٠١٠ المتناق ملك بلقاء يوسف العتراف أنارنان وزلني مرتكناه فود ولعفت لوسف الما واستقبال وشاه يوسف اوف الم بركت ووفق يوسف وسابها فيووفو بلك أفترا نكف أزاد كردن مراسه أمرن برادرات وعلاقات كردن وباشاختر اوراس وادراو بركالكشتر بارغله وطلاي دراعياني خود ١١٠ أورد التي في مادروالية بعد يوكن من آخرا زمان ١٠٠٠ كي ابن يعن اوقت طعام ١٠٠٠ من كات ومن في يعده با رود وورور منهم يوسف برادر بودرا مدردى مراد در والف ف دو ملى مرود و الفضال دو ما د مرا العداد و و در ارى موند ما درائي في ١١١ ما دروسا دل في سيوسف ١١ ظا برادن لوسف فدرابروا دران ١١ عدر تعصر ادن مرامان وعفو ولوارت وعلى البردن ببودا براس لوسف من بردة الالقات معية فطيسف والمقدار الذو يعيو والجرا مدت مفارقت بعقول معلى الوفات يعقوب ١٠١ وفات بوسف ويعد فردن بهوداد ١٠١١ زنده مغدن غرير لعدار مدال ويناوه الملاح إدا ونرس وقي تقدر معزة الديكات تورية ٢٩١

عرين

تبول المان قوم يون وتتعلوا عذا بالم في قصم ولذي المد بقيد قصدا واليفا ما ودورت الفرعون وطاقات تخرفهم ماقارون وحما وغالق وغيره تولد موسرج الذاختي المراوتر والتناف والمالية والمالي والمالي والمالي والمالية والمال انقام قد فريون عبير يكري كالأود ١٩١ موسى دا درصنده قراره برود فيوالفراضية ١٨ فيق فرعوج فعد في كا مادروس اول كوفته وي ميروند ٢٠ الصنا الاوم والالنان في مراشل كفيق و موى دخا فراود ٢٠ صفاء وخر ن موى ١ كنديدن موسريان وروايا وي وزيون قد الوال موص المنت زيان موسي من أور طئ وفرادا وكان عين الارسدن لرجاه مريل لا طلقات يويما بتحييف بالدخراو ي كان صلك أوازاودا ازديزت كه الحدالية المعالمة عطات العدامي ومصاد مدين الما والواسي ا ومذكر عصارة وتا تضام الما عصاعلية بودكراناً ومراف التعديده الماسع وت كراف عصاطا برندا العاب وعاء نومسي بدنوت كارون الا استقبال كردت كارون يوسى الحكروجي ١٩٢٠ حكرت لآن فرا بدعوت فرعون ٢٢ طاقات اليف ن بعزيون بعد موني ١٧١ قصد وعرت موسى اخرعون والمودن مع وعصا ويدمينيا ٢ إم كذيب فرعون لفد الم بيرات ۲۲ وي وريون كه بي امرائع ورم خريده ك ن مالانه ۸ آمرن جا دون ورمور بطافي المالية اجازت العن مرجوزان واستن آن دوسام از قريد يوروزون ارك ۸ افكندن الثان جا دوتود را دووبرون جا بيرآمزان ام ميم جا دوان مان أودر التروي المريدن فريون واحت وبائها دوان وكتريردا والالي التراشدان فريون مّنا ألى موريثًا مرين عن الريادة والمابت وعادو ٢٩ محافظت بافي مرسل الون رمويط بقبل اوروا ١٠٠٠ مزول وفاك ران ومازور فنال آن ميرا و در مرملا تضرع كروندو يعد إذكت الله مقروعنا و فعقد مع الداري وي قوم ودر العدلسا وي ابذا ١٣٨ فرعون مع جد بني امرامُل خزاب كردوا ا قبله يوسي كعيدود ا المعاون ذيرافض و زيرت تعلق بفرون بردعا، ديره عارون رزود ته ما و وسيرا موالتيان ۱۰ قبرليت دعاء التي ن بعيصل ۱۰ عدد ميزات وتوقا و چيت بوسي راكه با قوم توود دمفرطت فيرط ۱۹۱ شمار قوم موسي ۱۹۱ كم كودان ن راه دردار بسكة صندوق اي نفظ دركذ استند ۱۹۱ خرداد آزاع در هسند امترط اكم در بهت زن وي ۱۹۴ تعاقب على سرائيل او شماران کراو ۱۹۱ يولاعم

حكموس دافعة تعلين ودوادي تقدمل اهم

of the state of

مورموسيان دريا با قدم تود وعرق فرعون والشراوا ( العالن فرعوق قت غرق بقوا داون حربال خطافتي فرعون بوبت اوالا اخطر يوسى بعد ملاك فرعون ١٩٥ وحي تتدوي بطاق مع علم لدقي ١٨٥ عد من سي نه منايت ندارد ١٥١ اسفركردن موسى ويوس بطلب من ١٥٠ ملاقاليان تضر ١٩١٨ عرفي كردن خصرت يراوك تن آن سررا و تو آن عان ٥٠ ابدين كردن خضر سرآن بركارك مكورهيه ول بوده و رفاق موى بطور رايك وطيك رويت را الم الم عاده عاره شدن كوه وميو في المان مي يعلقا راه كردن ما مرى قوم را بعد رفاق و سى بنور ٢٢ كوسالدير سني قوم بعدوسي ٨ آمرن موسى وردي حالقوم ٢٢ انكندن موسئ لواح بغضب عقالج برقوم وغضب بربرادر ٢٢ اقتسدا وبقتل سام وعكم أنبي كمك والكصف عندا وادد ١٢ قبول آوب كوساكتيان هرفيق بفيقادك باوس يطورو صاعقه ك زاقه كتابي وي الله وركان ٥٥ زنده تعن أن بفنا دكيد عاد مولى الدان العام قور وهران في قبول مدند الكنديان بالتي المرا ورنده شدن اوا بدكاني قوم موسى واخما رميزه اولا قصة قارون وصف والادا ورعم وسي بودا المعدورات اوروس قداران ميكردا الم مكرفدا ورا بزار كدينادي وباوجود المازكوة بريوي تمت فالموه المضف وبزمان الحاج اومفاده رواخطا مع الاعين بطليم الموس كمرقارون ع المرق أم المؤسة فوانك احاليك م ١٠٥ مرروز مقدار قارف فرومرود ٥٠٠ حكموت الجهاد عالقه كرع الداينان بوده الحامات بزاروس ويدي مركورة بزا بردرت يوضع على المراف فرول من مول وسابها ن البرراك ن و الفي رآب ارتفاعين معراق و المارا و مربر فودرا ۱۳ قصد احتاب فيم محاك و الصاحب و المعاب و المفاق المارات المعارف المعارف المعارف ا معراق و المعارف المرب و المعرام و يرتشن مبال ۱۵ فرار جو المان حدا برت از فتنه آن جهاره ۱۵ فقاق شبات و مک اون نزما این ان و ۱۵ بخواب و فاق اینان در فار آه اود برتشن ها بی اینا مراز و انجابی مجانبی میکرداندند ۱۵ این قصد ام وار کاربردان خدایت احالة راضیک الین ن ۱۵ امدر این از ۱۵ امدر این ا

بعدسيسدة ندم ل ورفاق علي ورشهر لطلافات ١٥١ متديد شخذ علي داكو كني وقيا نوسي لافتة ا خوا لام اكدن با دمشاه بزمارت اين ناه ۱۱ زميرا دي الشان التروح والدروم والبيطند اله ملاقا مت اصحال خرسط بينان وقبول من الواق آسا في آپ جواه اگن ۲۰۱ و زيماليان د سيدونوسال وتفاوت بي النين ٢ و ١ ين قصر نودارا حوال بولاى كبعم اس٢ ٥ اقصيد ٥٥ السفراو مشرق ومغرب الناء سرمكندي ميان دوكوه فصرمل تبع ونام ومخرسات صال فصدم صيصا را بوانيطا فيبص و و قصم بلع بلع ركم بوطال الم بردعا رو ملعون المقصر فرعون وخرابي أن برير براعيل م ١١ تصريح ترود جدار ورفات اوبوى أسمان ١١ ١١ مرم النام وتسلط بعوض مروع نس فتصرص برت شاده ١٩١١ م مشدا د منتصل لع وانت ١١١ قعلم التي والصاب فيلام مع أربينا شروع رومنته بعويجة تا يازمل كالبخلوام وشار نفعتها ومع ناء مني اسرائل والمدمنيهات ومين اليان لاقوارتهال وا ذابتها مرابهم الاربود وتعداد قبيا يج الينان المراوي الوويراس رده منود و اعتبا و در بربواضه منون شام مرباد شاه مهود فرون ساد شارية مد مود كردن معود با كام تحريف كاليهودصف مصففه اصدار عليهم ورتورتها وديكر فبايح وعقايد بإطلاب وقال وقال بالريدة يمهوداها وفيس كرونه أطاع مطكر خدامة ويكراه فياجاليطان البنت اليهوديه بؤلي اعان واتنه ويفظهورا و منكرت فيد مركفت في مرود فرود مروي الخفرت لفظ داعنا ميكفتند ميكفت أو أن ميكارنا ذل سود از استعبال سية المقداس بمراميكروغ اليمود عرزر الالضاري السيطوام كفتية اروقوالهرود والتا بنوت آنخنرت ۱۱ زینی کفرانیتان بتورته نیزلازم می دکنده رو تول بهودالیشام سر متروع وعیدنا فعال احتمل منافقان الورمنا فقان بصراط منطورود الم ترجيجتر عذا الكافات الكفارية منافق أثابها راستا الت دادنعدالدألي بالمعلى اعنه والعام علواح بالكرودالعرود الرك ٩ كتاب اليمان على في وبزول مورة المنافقول ليراب الي توس ماد قراوه والما و المحافزة والزحارة الي منافق - العشرار المفال نظرت بوربوت وريافت ٩٩ عيك ن منافقا فاصحاك ورصدقات ١٠ وردوقول

سالطان

ابن يسافق

المعان

منافقان آية آمدا بان محروسايد وعزان كدادا حراع كفار بودا است ازلام كرنيزا خراع بود م ومعنى نسى كه اخراع قد كنان ودع المجموع اختراع الباجا بليت اينت المستراع الإ واو ما مُذركت ١١١ اعال ضرفارما نذيوره حاكة بيت المرا صدقه كفارقول نية المرا وج المرتزيف فراغ وم فام الخفرت ورانحيل والعنااس منزيات ورانح والروان فيزوترهم أن بردوا و القراعة وكت وركت عدم الله المواجع ووالخراسة والموارية وي ديد ابدارا بنام تواندوجيد و ام نداء كرم سام من خلت فيدو و عب مين وسام ال بعندية خواص افردات والخفرت راامروز لكليم بالموسي معزاه وطورلود و ف فورا مادي والي اعلم اول الفريد عطا فرودنده و فيسل بنوم برما ساعد وعدار الله في من المندكروانيدة كرو في ورام الم مزول ما كولينو للا يعالم من ومل ما خرجه مريات رول وي المعرف الطروم مرول جرمل صورت وحد كلبي و بعيا راعل مزول وي عس جنداره دوج تعليد ولياب ودر فران بي و المراخفر عاليدوت النكارا بدانك ال وألفري المات السعالي كفي درم كاراف مي أول الخفرت افرياد ودرام ١٩ وعده الخفر علاقات موسى ٢ مامورت أكفرت باصوريكا مراحلاق ١٩ مردرت الرفق وفونتي يه ٢ عطق عطير حرربالاى أكفرت واستديرت الوصف فلق سدعال قراق و ٩ والكوتوي عرب بصت بي ود ١١ حسير والمفارم اخلاق الم والحل مرزود ١٤٩ مكارم اخلاق مي تتنابود ما ام عما درراه اوخاري نداخت واوالفاظ طاعت مفرود ٢ يوتيها وروفت قرادت برده حا وميند درميان الفرت وشركان ١ ١١ موال شركان وي ألدُ القيقة روع غرق بها مز مدارة ١٧ مزول أب

ين وليل مجرة والن وهي عنوة وردة خلاف غلفاء والن ١٥١ دراو شدن ساله المراف معروات قرعلامت قربت قيامت ومدال المراان أيت ولا بالوت واعا زولات الما معطوالكي فذ المعاليكفاروا الم يعض ورت على المعالية في من المن المناه والما ودولة ميان في صدرك عالى حد ما وكرده ١٨ مع قصدت مولي ١٨ الخفراني تعداخل كردن (١٦ أيين مكرد مأويتي بسايز قبول مفرمود وبأتي ازا فعقال والرام اذمن اقسام وداوا بالإن بالدامة ق شفاعت كفرت إلى ١٥ إذات سادك رحة عالميان الما المؤرم تُ مِنْ مَا مِوجِ وِرَاتُفَعِيدُ زَنَا فِي مِنْ الْمُرْتِينَ الْمُرْتِدِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُرْتِينَ الْ يذاء كفارت مِنْ فِلْ الْمُوعِلُمُ وَيُرْجِانَ لِعَامِرَاتُ اللَّهِ عِلَى الشَّعَاقُ وَالْمَا رَافَصِلْ وَمِهمام مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل افيا دالضاز Hory الموافات درمها مروالفارم واول ي درقال بالاصلاب مروع فرده مردو فرداد المعلى الْ قَاعَلُ وَنِ إِلَّا أَمِن الرجها بالكرمدوكا روائه تزول لا كرد ومرد و حدة بالمدن ما ران دروورد المعلى على المعقب الكتان كفارة الن أيت وران الشاكرة المداهد المدالد وفراراومردن مايكر ٩٢ عدد صحار برام سرام فالمعاد المواخل مع ومنان عرزوه بدوميرى عام م خدرزو بفيادا سير ورارفت الميران كفارم والرفراع الع عقور وعترام 01015 فدرم المختارد رغينم ت فداور الواسية بمان تقيد وفر عيفت ١٢ مردوعة عجابه درا نروزا وراول فيت دروك تايت من زات ورفندنوم والبلسل وارزوا دكوي والاعلم وكندانده رودكه بانتمام خورسفا دكف بكشرها آني بعيراب والرحام تركيك ناتاه ومدر نفيا الذوازان النياما فورجي الشهدا زندكا نندان رامرده ميندار درم اليفاس الف علا

لفرحزير

م مديد محاله ٢ بيسال صوال ٢٩٩ خروع غزوه خبر وفي قلعها ٢٢٩ بني آيدن بره يؤكرا بزرالوده اندوب بتروع يزده احزاب الشكوني ده برادكر ومعسكر عالوال ففرائ برادرد الم نقت عديد ودر وفيه بالخفرت والفاق بعراض الم عروبن ودبرة غيريني النفيرو كالعرام النان ٢٠١٠ و قد جهاد قطه درات موه دارجايز بت ١٨٠ م ما تسريع الفي ١٥٨ في غزده هنين لورنگ سا ٩٩ فغيروغير يك غزوه ٩٩ مزه ل لا مكر دران عزوه ٩٧ نجاعت الرور هنا آل عزادهان باناموال وفيليو فكرمون وكف عواففاق احماب والخيزاف المان كرم مفت من ومونة الغروه بتوك الوارى النان المحلف عيد الدان فافق و مخلف ده من مخلص سوريد و قبول تو سفت من ١٠٠٠ فيول ودات سن باللي المعرف مفرادوه على بعدم الله العلم بالذاص عدد مرا فاصل عدد مرا ماه فرصت وادندم و مخفيق امل مت اغضرت ١٩٩١ امرد وسية باقرما وحفرت وبالت وما العليد ونعمره بجرت صرت ازاز واج مكاه ومزول ترتخير المحقيق در إراها والواد الخفرت درق مازواج طابرات خطبه فراود ك المرت زمين براى زيد ١٩ عقد زمين زيد وناساز كاري ف ١٩٠ عقد تفري ورنيب الق معاد استهم ما منا برخد معدعدت المرار معلوك خديد و والخضرت او دا أزاد كرد معلا دومية الخفرت بعايش وعدالت ودوف أدوج و رحت الخفرت بدسوده بعدطلاق و في صلوة ومقد إ ومنال ١٢١ مكذا لا دعوت إلى الراس المحركات ان دوزن بركسيطال ٢٢ ما مح زكان المراكفات ورعاء الخري في عدر بن إلى المع جروفات الخفرت واوندا ٢٠ بعدفات النرور عرب وتداعد سرائ أيدر وريث أمده الخلافة لوي ملتين مدم مرح خلفاء أربعه رض عبر مدح ضلفا واربع ايضا نفاق صديق وفاروق ودوالنورين وغرات وترغزه وتبوك اجابت عواست خمانه صرت استطاله عليه وجها اين آيت خاردر شان صديق بين ۱۹۲ عليا ازين آية استولال مرضا صديق كرده (۱۸۴۸ مير شاهدي ا وحريدن واراد كردن او بلاار المه ۲۹۱ اين آيت ماسوام غاروق ناز استرسوم موجد لقب عريفاروق ۴ ميرا ورن ن علي ته رضه ۵ موجب ما دور شاعلم علي ايون ۱۸۴ خربهوم الورضا وعرم وغران في اقرآن ا

معض تولفة العلوب مرعبدالسبن سلام وذم بيودي مياس خشنو يستفداا زصابة تاباني باقيا بركدكية باصار دادام الماليل يتنبت ١٨ ٢ في رون برصابدانجد كفريت ما ٢ فرمان روارك اولوالام لازم بت ١٠ وي الفراض طاب ايان مون دا ازيد وفرزند عا وكافريونان اين اصالين كريدان ويدك وبرادران وراجر غياور بول وكنيز ١١ الوعيده يديور دادروا الت صديق كرود وزيدر ليرفود المها ذرت طلبيد صوراد وزاحد لقتل رسانيد فاروق دربرد خال بودرافق كرده مرتفي دعزه اقرباء بودرادروز براكشف الحال بسقام المال مين إسقان ١٩ اللي إسقامت تنايت / است ٥٠ دوسي فدا مقدا وايان است ٩ بيان دويية بوس با فداو موساك ١١ درية مذكان في دويية ي استاد المرافدادويت وارد المال الأ والعان اورادوت دارند ادل الحداد الوعراورا فروكذارا عظا برودان في باخلق بت باطرات باخالق ١١١٧ درية كرده ك فدالذع ١١ شراع عان ومقربان صوف ويزان في عروج توك بردوسراى كونده ١٩ شال سراول درعالم ١٩ قصد التي التين كراتقوا فراست المون الخ ٢٥ قصه اعدين كي دوالدين ورادرواه خواكردندا و فردوكي نزل دوستان مؤد دفرمود المدين مذكا فاص الأخرمونة 19 اصارفك ليرايت ١٩٠ فرق درك رمالك محذوب ١٩٠ عندامكم با زيدكف ورد وادرات بعدرا ورت ١٩ ميّات واصدان في بنت ٢٩ مع ران في وصال فيوك بتت نك دارندا مع مع رياتي الين المراكية مع كالاساف الت ابيان طعام وسراب خواص ١٩ اهي رفيه الدرمات ١٠٠ مراى خداكسندم وعديت فع موقيد ودولت اوق الموسي جهار فوع المن المورك المان عادي جها راندو وتسكيرهية كليه ١٠ نورونان برصراط ورس الخائ المهم صوفي رادي وفروا وبوعه الين الوال مخودان مراد کارکسوم برتقوی و دسان سه ۱۳۳ مین منفی اینت ۹۱ مین کقوی ۱۳ متنفی اینها ۱۳ و درجه از و تقوی دولت بقا بعد فعادست دیرو ۳ لباس تقوی بهرت صد یا داش هیسان کردون (درجه ۱۹۸۰) امبل تقوی صابران در ۲۰ وصف خاشعات ۱۷۸ وصف خاشعال چه مع صفر از برود کاربخیست ۱۹۸۱

TO STATE OF THE ST

لقوا واست الموك

الْفَاوْتِينَ وَالْفِينَانِ وَالْفِينَانِ وَالْفِينَانِ وَالْفِينَانِ وَالْفِينَانِ وَالْفِينَانِ وَالْفِينَانِ

فوف وحثت ليترعوب و رفرفتت راك فاراب ووصل بتوسيدار فداور برحاع بروقت وسيمت نزل تركسند كالته وم مزدهان امان استاز بردير این آیت در حق فایف بت از فدا در فلوت ۱۱ س یا محد فرده ده و قدا نرا برجمت ل منها سمعار خرده نوش <del>۱۹۹ مره ترسکاران وعلادان اس با</del> نیکوکا دان را در دنیا نیز حالت نیک ۲۳ حقیجاتی کا در میزکا ران آسان کنده ۲۹ حق سجاز بوعده موشان و فاکندا ۱ ایشا نیز رستگاران ۴ مردسیا الزوص بران الفت ١١ مدح هنا بران كدج كم عندار و فع كرد نذ بسخ ينكو ٢٠ به فرده صابران ونما زكداران فيفقا ية والشَّرَص بران 19 مزدها بران ومتوكلان وتسايك ن ازرق 1 1 الخفرت والعراص بعد لكا ربعينك عفومقاد كناه الا مزدعفوكندكان برفدات عفواز انعام برت معامره الخفرت عالف رأب مرم حوى موركت الحي مو دلف أسام ٢١٠ م الحقيق درواب والم عليكم عام ذكرا حولاك ومراد از ندل اخلاق دميال الم ٢ مرح درويشي الساسع فقراء اصما صفه ١٧ عرض كردن احتوال مفاتيج مزاين دنيا برايخترت وقبوال و فقررا ١٨١ عنا بلي أكفرت دا براي اصحافظ بعني كرام داراورا وصفرت البصر فقرا ونواد نظرية رايان ونيابه المهديد ورتر عوس فقراء المفاطب فوراندما ويريي صناعها صرونا طرب ورجيها و ٣ أنعدا عرم دارك رسيا يروضا يراكاه وت جدايا يخ على الما المامة ٢٠ فرق بيان برّوافيفا ١٤١ فالدياس انفاس ١٤٠٠ ورث لعم ينه ودرا ميائي عذات بورت ۲۳ ابنون البلي نعت كفار نفق دشد ۱۳۲ دريف حكايت و دومادرا ناشكري ابال بارغت ۲۲۳ از نعتها موال کرده خوار شوع مه کفران نعمت مومن الت که ترکش کرنده و ط ومصاب مرادع ابني الوم ٢٠٠٠ من من المعالي المعالي المعالي المعالية المعالي

بالإنيكو است كالياما ومكذوكر منكر عهر اشفاعت وركار خرنك بيتر وركا ربريدعهم حاسبوا قبدا أن كأ وحكاب دينني ١٦٥ مرح الاسل ما لمرتزك الايسام الني أوسى بشد الكر ودروغ اعلى مدوسوا ومد الى آدب ردباب عى عائد سغ جور راسنو نما موف المراف و الكات تعرب الجربوزون وارد نف الم من ال آدائة ماك ويتجا يرمن ني ورود الخفرت رابحب اوب عدم حكم درنت وبرفات محل م خدماصفا ورع ماكرديني أذانطلس الاستخباء محالت معاصب بالفراريور بيناي دنياو لدفرجاي يحقاب والمجنس الفت ر وقرن مدارها نب خدارت ۵۰ می و دعیدالمدین رواه این واین اُل محصر برد و این ایک مرده چرات یا بده ۲۲ فصیلت آید کرد اگر محالت ۲ مرات و این این مورد این مرد در کارات می در در از این محالت في تعالى منده رامظاليه بواص كركنده بوادي و ٧٩٠ عكم نيكوي والدين وأوريش في ما مندردكند ١١ وال تؤصدوات بالدين مكي عبفرود ومع نيكونئي بوالدين الضلوا قربا وبهما يهم المحتوق زن ومرد ملايم ينان صفى افارب مه وحرففل مردان مرزفان 1 الفاع محد العمان ول ما والمسا المراعدل وعدور اس الدوام وروشرات الم الكرى فوق عال بقرام التي النق فالدوية د مدر بر بنود مر ولي الرفق بات از ما التي مفرد ما بت مخورد من إساب الرام التي الرام بير واف المكن الم ورقيصا صرفيارق مكندو غير في تارانكت لا المكام قد الخطا وغيره عن ومال زنده كذرتين مزاركا فير كرور المناوي المما إوال كركم بعد بلندو حال الدائر المام حرقتان ومامها وحرام علم ذا تني وزانيد برج وحلدال حدزاني محصر بغير محصن ١ شرايط احصان ١ ١ طريق لعان مردوزن ١٨١ فقد يودي رجم ويوديد ١٠ ٥٠ مدكيزك بناة تازيانه عدد بأفيا توبرواريه م حدقدف ١٨ مراك كالخا والواخ العلكذاء حكم تربين دت وزدار توبائدا وتصور دي ذي وقسم دروغ او ١٣ ماليدة الصير فدرت يا بروالدين اه وعيد كام خسارة لركمان كناه كرة ٥٠ كوابي نان ٢٥ أدمي داف يد كر جرفها القسم و مكرى فورده مع خداى قسم مي أد مي كورد الالجيات في صالام علام ما الاربين لو موافزه و كفارت فيت 1 الريس لوكفارت ورويني شد كفارت بين البت الموكندها بدار تركف لذات و زيا ١٢٠ الكفرت كفارت كوكندا دول والداوراب إدائقام كفار ١٣٨١ م ما وين ٢ حريت راوا ٥ احتراد انوار

ومت غرويسروبيان افواندا نيزوا حرمت غريره وليل ١٩٩ بني فازدر لكرفروسا يركزات ١٧٠ على مال مدات به ما يل مرات اليفنا م و وصيت بزلات ما المنفر إيده الحكم تنير ناكح وري علاد م اختلاف علاد نظاح حررواماء ازكتابات م حرمت كفاح موسنه باكا فرومتركه باموس مراني انجروميل ولفاح اسم مفهوم شدك نظاح متعدولفاح متر درستانيت ٥٥ علم مر مرتده ٢٩١ احكام طلاق واختلاف علادم ت قروه ١٩ وكا مطلاق اليناه ٩ عدد طلاق درجا بلبيت مقر بعوده ١٩ مكم مطلقة تلنه ٩ طلاق دنية في اكرايان نيارد ٢٩١ مقدار متع مطلقة كم قبل أس تأبه مع ظهارد احكام آن ٢٩ ٢ مرت عدت ال توبروده بم فومات نكام درض آيات كريم به الم يرصين الفقاف الفقاف المدر مدت ودرا كمدر بطرحيد فرزندب ٢٤ و كرك نيك مترودات فات يرا ١١ اخلاف ترادخه وجيوب وعنين ١١١ اخلاف تر رززان غرم المهم درین مروق ای نیاز دری در دری در نیایده ۱ و گرفانها روان دندان کر ادانها موردن طعام نا فایت ۱۸۵ درخا دخود باغیر در ایرم الم افده ۱۵ فراق مطابق مان میده ۱۸۲ ماندگی مال اگوره وغیره ۱۸۴ می باشطار جانوران نمطاری این د تقسیر انعام و حارث آن ۱۸۴ انعام دا اربخت مر ربين فرساده الذاع المضلاف علادم ووست مروك التسديد المالا مدِّن النس الم كُنْ تَنْ نَفْرِ جِهَاد الْمِرِتِ اللهِ مِنْ فَيْنِ وَرِيضَفِيهِ وَلِيَّ عَلَيْهِ الْمُ لِنَا أَوْ مِنْ فَا فَيْنِ فَيْنَا برآدي دا دونفري أفر عيات يف مميز ٢٧٧ منيل جلبي بف كا فرة على يومن بت ١٥٠ مومي قبل كاخر محذول را برنيت به التغيير خلي كاره بدكردار ١٦١ البواد اول البعيد في الارض ١٩٨ مخالفت سوار مسية صنت الما وي است ١٨١ وليد موااز السراج ونياد الليب من ١٨١ بركينور الوادوسة ارد در تقيقت مواء خودراى ولسفه ابركم امروز كيادورت وارد وزاما او توابدلوده مراح المبنده بدواه وأمليك ومع الجات عزازين القباطات ميدايتي زن الليسر واولاداوع واشاطين موازولات أكفرت ازار سانيا تمني اطلعت ابعل دون اطب واوجوال الضائرا المسروون وست كوكند فورد باغواى أهليات ركيضيطان آدمي رابعرور از ٢٧ ٢ جيني ميكينيطان ٢٠٠٢ بني در وميته با وتنهنا ن خدام بني از دوستي لفا

ایان در استان اور استان اور استان اور استان اور استان ایران اور استان اور استان اور استان استان

اقتام كان بد

مهديد در موالات بودونها ري ٩ مني دويت كفارايفًا ٣ مني (زامراف ٢ مني فأدام الالفام) بي از دستا مبنان وموسك اعني ازبوال مفرورت المين از كان بدويخسر عنيت اعلم بني رز استرادا علم بني الد لفظ زرع الله ٢٨٢ ده امرو بني واحكام دوريع عربي مناوع نيت عداين بازده المروحها دوه بني والواح موت كلة وليوده ١٨ مع الرمعوف ونني ادندك البنت ٣٠٠ من الأفيا ٢١٣ بهريدك نيكه نبي مشر لكفد ٢١ بني الخفرت والأرعبت بالموال وتناع دنيا ١٢ ادنيا مبغوظ من عالي ا ونيا فرينده فا بالداريت مهم دنيا بازي وبيودي يسم ١٨ بايدكردوسية مال وفرزندبروقوع دراغم ندارو عدت بالدكرفت الدويدن خرالي منا زل قرول ماهنيدي الريت وندات دومتان دنيا درقيامت الما الحادث برلف في خددر وزجر اسم الشكاني دنيا بازوى وبهوده المع عين عن لغواد التف دنيا مكند الحالية ومين ١٠ تنفيذ مذكاني وفيا بكيا وسنربت مع والمنفل ود نيادان كو د كرماند فرصت رود كردد ١٧١ متاع دنيا دا قليل على دا خرك كفت ١٧ تفي فراود وخياد الكفت ذا دي باعيش فيا بالذك فرصت فافي رود الم ب زيا كفاري امل ونياس البيوقائي وفياه اس تفييب أدول وفيا في خوا بدووس مي مال منها شال بادانت من ومو ملك فنال ودائد الموضا الديندار بصرى فقرارو فائل الن حمان ا جاه وما ونيا براى كفارية وتغريمي رائ ونيان الا ونياكي رامتاع نورية وكي الماع دوست مال دادن بدنها دن ٢٠ مريونت اغنيا برفيدداري دنيا مرفودداري دنيا درض التركم الانصر المت عام اكرديكون وضرو ما كنف تووضر واعالكن عه تعديم المورونيا واعدور فالي الفالي بيت الما فوايرمال منت بم الدنيا فراعة اللفرة الماع وما يهفت بزارسال قصه وي درور كروم نوست بوده و العان الوديان ون العرب التصاليم واساوات ده يرابلي نيزاعان آؤرده ٢٩٥ درتواب وسان ص اختلاف ٧٠ ١ يان جنيان الهذا إسل البلت درواوى عردان حن بناه ميكرفستن بالوره فينزمل المستختلف بسيان بدية مع ف نبود الاحرف المعالم الله المعرف من ما درجوا على ت فياى الإدالية ١٨ ٢ حكم معنا رف مال ١١٩ من فقرمال ماك ١٩ م از بنده مذال في الدوار صداعطاء منت ١٠ م جرورة بايدداد المحقق درنفق سروعلانيه المرقر قرض صدقهت الم ماأولم من رواب يام ماأيرازما

النفية وتجس

وتياسوه والكال

عقائنو

رن برکارکیان

ر العنت بسر وين مال مدمت العنيا

فرآرمال وعرزليا تصلح زرجع آيكان بالندرابلس

> مده جي معارفطال

عَيدردسايل دوكية بالنات عَرضة شعد قدات دوت داريد برفيقر الصدق كندوم وعا. أن دو فرات براي مفق وممك ٢ الخاو - المردص دو مخليران او 99 مني وت سامري ما نو الديوسي را از قدل و الشارت تشفاوت مخدل بغيابعيدين الدقرب الى النادا اذات وآتش ونك منه فكندكه الطاعون الآ برذره ننگر دسی راس خابدند ۱۹ مر واین آمیت عکم ترین استی بت در قراق ۱۹ مرکد بها روسک اودات ده صندال و مادات مرى على بلى ب مع برد كالصنديدة المنصدون 199 المكانفية بالتديوا توار ترارآن وبذع اعلى صاليته اجتر سغور صاكلية والم لا ماع إصالي اخلاص باقيات صاغات على بت خالصالوحه العدار اعل تعكد كارسي وضاية تدالنفظ اينكي وري براني (فيكي و بدي برحد كني ما حد كني ١٨ ١٤ على العقل عالم مقطع غيث يعند زنامداد ومينوليندلا اسم متل على سول العلام يتحكم برآن على كافي بهند مونت ١٨ من فضل عالم برعام بعد على المناطق على ١٠ من متل على ويعيا ويعيا ٢٩٠ تعديدعلاء بعل عراي ن مزا ٩ و دانتندور داخذ و من دارد معدومة عركناي وركبت ١٩٠١ الناا بركر بعل مغروريت ارفيض إول ميوريت وغلق برار مغداري ميت الميذارة وت وماروت كرمادسا طعارك مذات ربا ومرائي مهم متراعان الدرائي الضائم رما ورعد مترك فق بتهم الحوالكا وومرائي ا عده روز قيامت بينال علوس وكافر عوم دوتمنا وكافر عرب مداين لباى كافر محندال ه ما فية إلى معلى رائع علامت بين ١١٤ طلاح و زاري ميا مدنه ما وصله المع الطلاح الم تعف ودرامت وازارماطا مند الدونوزاطا إدت بخاره ما زرويدعه المرص لكذاري ل ومن ما مند الكين إلى المنظن ١٠١٠ ول و الرود بواك و ١١ ما والشطالم ٢٠ عدو معا والظالم منزط الت 11 يارومد كارظالم نزظالم است ١٠١٧ بلاكت ملك فيلدات فد كمفروا ويركرون كرده كراسم برنماد الم مطلوم راشكات ظالماس وي توقيونظلونا ونهوت وغضا مغلولت طاريتهم المركس بقبل خود روى أورده اظل عيب دابرعل صالح لقدم دارت مدا مال العلالة حرام برابرتنت من ورق بالكرفيق ومنان وعداد في فقوح عارفالنت ٢٠٢ طعام ومنرار عارف ومني اداسران وتوردن عسادر و كرك ترسوراد واكلومت رك

محرات ورن درض تر شرف ١٩ ورع خوردن مردارها يرنت ٥ وحوردن قربا في مات الرات مرقراني تطبع ١٠٠١ اين قسط البالقوات برملده بهت ٢١٩ و وأورس وري الرزيد والفكر والدامة الدازه وركن طعام بيت ٢٠١١ الريدل ديد ميزام الن أتيت ما مع فيروك الم مع تورك وتدلين الناءع تعز ماتفاعت بت وتذل أفت حرص الماليد المسالم والت ويمان الما بان ص مناسنه بان وآن شرور سه ۲ و کایت آنزن ها و تبیر شکنه عدید ۲ انفاعی عت بستر رنعنا دت منفة وسارب الله وأي ركسي كم ابن آت كواندو تفكر نكسنهم إطران طبور درمواار قدرت فأخط بالمديده والتي سيانه رجانور الزأك ورس والوسحان الدرخت اسرأك برون أرداع والدر كالمداد فرن الون الترم ون في أروا الترم ع أكث مي ددوا دوف التراك مرون في أروا الموديا ت الونداك در بنا داك ن بت ١١ مره درافاق بت موداراك درفوالي الية وم مركونا سير التي يا والأعراض وأرسر عيسة عالا عرائ مرآمات وأسرما والا اجا ززاكي عراف اعظامه هد عرض من الدور اليان البيت ٢٠٠٠ أدركم ما دالواك ما نصد ساله راكات المع مرسل الشنق را ركة يريك ازمنزق تامور عدم مع جرك عدالدي البرزي قامت دوح الم ورشة الع بال خدت برمك از علامك بقرب لد بعد ١٣ طواح عرض لوم محفوظ ١٩ طول قد اعلى ابن السماء والدرض ٢٩٩ اعدويرق وماران جرجوند ١٨ ما ن موت أسان كراز حرالذ ١٩٠١ ومن اسانها و زمان اسف روز وي تعميل زرنسطانت و من اربطان <mark>4 م</mark> كواكب مرمنال قياد ما بسلاسل و راويجية اماريه اما عار مركان اول واقعاً ب رسير جهارم ۴۰۰ اورس زمين در دو اورسي مكنسه و دورسيد ۲۹ م وميافر مدا قوات امارات اول واقعاً ب رسير جهارم ۴۰۰ اورس زمين در دو اورسي مكنسه و دورسيد ۲۹ م وميافر مدا قوات امارات در رينند ويرارسند و ١٩ يرين تهان ديوند وجد و ١٧ مخفق مفق الله بق قدر او واذ هراو مزا مذا بدان أي زمرز من إت التي الترى إله اعرافك و تذكر ما بين مت ومفيدًا وإلى ومعداذان أمان معنى متلع حسن عرورا زبت مامروم نسقة مؤ ندا استروا فاما ينفع النات فيمك في الأرض وبني فلا بميتود ١١٢٠ سا رانده ازوراز دوسر دانده ب زن نوجه وطاء مردو كا زه لودندوز ن فرعون ومنه ١٩٠٠ اوطار اللا سبيل العكام بردت مرومه اسبك عيدات بروم وتناءاليان والمت مروم بهرين امتمالت المع فأرعشا مفوص بسترور يستعم والتعقاص ما بيان ي اي دارن رت رين دايا د برود ونوا كفر الا الكليم م المرادة المرادة المرادة الم المعامل المرادة الما الموالية المرادة ال

\_ تعاعت حرص ديشا - اليدچان ضيت عكر

> مُن المنظمة وريل المنطقة وريل المنطقة المنظمة المنظمة

> > العيل ارتبطات

عرفار گارجان و کسیری نفرکن فروم دوران عروارد مارکن فروم دوران اعروارد

وحفاص ربيدروم

مراى الروائدة وراى المورات وراى المالان مكتب المالان المتالة والمرابع والموالد ورسع عذاب كفاران وسعدد فاعم السياس وورا وسيداواز لسكاف ن وطيالما ١١٧ مد الشهاد تين غارنس بي وصولفارت ونوب بت و اختلاف على بفق عض شبدله را محال الميل ب الما عدادت وكريد أور قرق الما التحقام موم و وجر تحصيد وزه ما ورصاف الما المتحال المنظمة و ود البقدامًا عارضات اجازت مفطلات روزه بوره ابوى بس صايد مني لوى من كرب الما المقادمي مقال المنظمة المتحققان الم المشهرج بزيدًا الحكام جريدا تعرض حاصيان نبا يدكره من من وداكري ما نع جونيت المني عبير محرم وكفارت أن الم

عرب ولنبرى وتفناء نباك بالبانع المنترانوات وكالتاب ادرم فيساس نويندود زغير مقصدن ميه من وم يخل الاناكا المعقوميط نه زكوة ١٣٨ وعيديادك ذكوة ذخره التدركوة أن ندبد ومرك فعلم الضاري الذكوة المصارة كية وفق وقروك في التي المنظمة استعقارا بالت وترياق زمرك كان وكفي الكيم برروز بعقنا وبالمهتعفا بيخ إنداع الني الخذيد الراسعفار مرايا دروالوطال احتيانهم كالان بالرويام ودخر المرعد رزيو ساد ماويها رار من الفائد المنت المنت المدور ترين المنا الفي المام من من المنا فربود مراكز اندما اهام المعارض والموان الموان اهام وورما الجواندوروكا المواندوروكا المواندوروكا المواندوروكا بنارى ويوشيك المع بع راه بحق نزوكة ازنيارنيت وعداين قيم مناجات ووان يلا مريره عاصيا صفية من بيره مفلوع ول إلى يرفيان ما عاص بها ذناز ونياز مصفودون دارد ١٩١٥ تركيف قساوت وليت ٢ نازونيازعت ق ١٠ مق تدا ل طبيت دعاء سنده كنديركاه رعاكسه ا فيول ورمون تاوقت وغره اسمام سيات موتي يركي لمنات بداكندا ١ أوبين اص أوبيرن فودات ١٧ أوباه غراده صيفت الما ما يد بعدتهاي وتلفي البرانان مختفده والمنع توريض و ١٩٠٠ مع أنكري ا توبدازيو خود بذرفت اعادي وملاكا من اءكفائات ومكنا ي فقط ساه برول ميدالد ١١٣ صيب آندها دورت بت ١٩٠٠ فضل اوونه نام ١٨٠ برحاكه بالداد مر عار دنيت ١٧١ دقت مرك مال وفرزند نفريا و زرع ٩ البرونيا موت را فرام نفي وند ما وايت وردكان مرنيا رو يكنيد الدروي كالاست المتماق لقابت العلاستان وي ميد برمن ونه و محلي راى رك الوروك جنازه استه ۲۰ میان دوسته کویش ویان ایم این در در مقدور قرما اند ۱۱ در این ا صغرى بهت ٢ ع إصاء المواسعتال دارزيت برامده ازز مان عدم كفي الموت وأعظام ٢ م تطف من كر مون برك محلوط كنفرة ١٩ مع متعروم مقوم الما الصافق موت بعيورت كر حيات بعيورات المارية المارية المارية الم طك الموت جما روى وادو ١٩١٧ بيان أعوان ملك الموت ١١١ ف دت وبغر برمز كا دامزا مزد كان ت بهم م ونين وإنسان بوكر يوس كريننه ٢ طالفة القورهدكولان مرون أينديه التوم اخ المرت ١١١ اِسْ بعنت آیات زعلامات قیا مسائد م ما آمدن یا جرج و ماجوج بعد مواد م المارت ما بعد ارتفروج یا جوج و ماجوج این خرنا باسمان مرتد ۲ ما راجوج دم جوج از دولاد با خذی نوع ۱ از ۲ ما طلوب مازی مان خراج از در د د از در مین مورفته اول بیشد قبل طلو این مار مرب ا ما حزوج و جااع علامات خروج او ۲ مرد واضعی یکی

رگوة فلت بهلام استغفار

15000

والمالية المالية الم

هورت بوت وطبا مالکوت فرده های وقت اثر

المات قيانت

زعورات قياميك مره م حروج داية الارض ٩٩ اين دخان علات قيات بال نداوله والماك الووم واروزقيات وتابعه رتائ بازندد كنديه اروزقيال ويوجزا وخوابيات والمحفركفا وردويها بالمفروم الدرقيات عركا فران بدرازي بقاء برارا بكذر وأبيه ومازي ميزان اعال الزال يزان عداياف المراح والماسي اعضا دوزجزا ١٢ كواني عضاال وإعلاق اولياء وزقيات الاستقبال اعلاوت للفروزون الادادن المساعال بورستان طديق فرشته وستدي وكلياطل فرشته وستعيب نوب اعلم كراماكا تبان شرفطال مفكانفرا القابل رام الكائلين ٢٠ الساعط قات دوزخ وباشكان أنهاه ١٢ اساى بعت وردوزخ درين أدي ١١ مواق وا واست ورووز في من اخروس ووزخ وزمان الفيطي الم بيان الشر دوزخ ١٠١٥ بنان عذا كفار الما تبديل علورو عوم إمل دونع ٢٩ أتبعيل وت دوزهان الفائم الدووزهان ١١١ روم ورفي درفيه مانز مزراه ونمرده بات الما سافت شراع ده اماروزخ ١٥ اراسل دورة اوا حدادة الدرا وروف وراه خزية دورزخ ٢٠١٢ بحد كون روزخ بالتعطفاره مولات عرواه م المت مالدن إما ووزخ والف ١١٨ علامة معاوت وتلفاوت القاوت وحات وداكات اعلى وزع ومنية والا العن اللاء ٥ بالدانبارار بومنيك الهرميان بيجوي بمنت درونها الفيظ طليل منتيان ومرصفت دفت الوي ١٢٩ خراف مختل بعث المه مير دمت وقت برحدن بازمايدان الخل مددد كارنفي بدن وإبدلود ١٩١١ الصار عرابيت بدن دوكليب ١٠٥١ فصا بغريث اوركل فني وساع بدا علامتها ورودت ادبدت والمائية واروداصي بالما المعديني ما ورني مرك المراف الراد فعدام الكينة ووسي الكندان المدارد الاسكان وركنده على محار مذكان ودرام الدرين أكر إسلام له العرب العام العام العام الما العالم العالم العالم الما والاجوالي ويداني الموكودي خدا والدين أرم لعيها وابت البواجة رادويت وتودي عا تودعوا رتبه دونت ورضوان ۱ التي جا نازما درساد عليكم ما الوالحنة ١٣٦ عليان مراثها ن بغير ورز دورث ثبت ١١٠ ١١ عقیق ان دنیاد ارست از صدفی گورد و نوبرد ارونی نوبر به ۱۲ انوال و لاد برمنان در برخت ۱۲۰ انقا و برمنا فرامرده با برمانند ا سان فرد ترین در برای ترین درجه امیل بهشت ۱۲ مرا شتیان ارزن در در ب واسیاله با نشخه ۱۳ بر برس و کا فرد ارد برت المردرطات اعلوال

فانهدا بركان وكافرا وبخت وونع مزاع المجارات مومن وكافرود امت ودونع ١٩٢٧ سَوْعَ الفَاكِدُ بِقِرُ ٱلْمُرَانَ لِنَاءً مَا يَدِينَ الفَامُ اعْرَفُ الفَالَ لَوْبِهِ لِولانَ المؤود رومفك ا رعد ا إراسية المجر النحل ا ابني سرائيل الاكبف الريم الكله ١١١ ا نبيا ١٢١ اج مؤمنون العالور الما فرقان الم المتعارية المراجة قصص عنكيوت و الروم و ١٠ لقان ١١٣ مادره موسفر ١٩ متحلة المعنف والمجمعة ١٩٩ منافعون ٩ منفاي ٩ مطلاق ٩ ٢ ترو ٢٩ ما ن ٢٠ ٢ حالة ١١ معارج ١١ منوح ٢ به جريا ٢ مرمل ١٠ مدفره ١٠ قيدات ١٠ درع ١٠ والمرسلات ٢ نباد ن عاف المعبد المهمورة الماس الفظار اله مطفقي الما الشقة الما البروج الما طارق الماعلي عَاشِيدًا اللهِ إلى المدَّا المحمِّد الله عند الله المرتبع الله والدِّين الله علق الله قدر الله بعينه ١٩ الزارات ٣١٩ علاديات ٢٣ نفارغه الكلامرُ التحضرُ المجرِرة النبيل التوريط ٣٢ ما عون ا كونترا المحقرون الآل فلا ٣ تبعيل ٣ وخلاص القل الاالمناب ٢٢٣ فيرت تبييارة محفيكم الم المسيقول الكاليس الرتبالوالبرام والمحتقام الإلا والدائدة واعلوا ١١ يعتفرون " اومامرة برا اوما بري الفسي ارجار دالدين السبحالات العالماق ا ا قرائيكم القلط الموسول الوقال الدين رجوت المريض المراق التل التل الدي الوقي المون يقت ١٩ وما الله اعبد الذي الم قراطاء م الدورة الم الحراد الأوا خطار الما خطير المراد المراه ١٥ تما ركانية اين أن مزيب ، حامدو وبقول والفي بالريف من الما العام السيفة من الما العام السيفة وكفته العناه الطااع الشاه الغا معاليفا عاديفا بمراضاته ويتا المعاسكات الضام الضام الضاعم الشاء العِمَّا ٢٥ العِمَّا ١٥ العِمَّا ٣ العَمَّا ٢ العَمَّا ٢ العَمَّا ١٩ العَمَّا ١٨ العِمَّا ١١ العِمَّا ١١ العِمَّا ٢ العِمَّا ١٠ العِمَّا ١١ العِمَا ١١ العِمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَا العَمَالِ ١١ العَمَّا ١١ العَمَامِ ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا ١١ العَمَّا العَمَامِ ١١ العَمَّا العَمَامِ ١١ العَمَامِ العَمَامِ ١١ العَمَامِ الع الضاء يوالفيا والبوالضاء الموالقياء



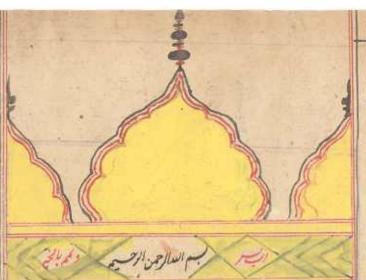

حنا محدود مذابراتبارك وتعالى برافت تامه قرآن دابراى مبذكا ن خود مازل ساست المي اورأنا مض بارخنان واردكها يدنف عفات اعالق يرواحلا ق خيدة خلاص وندو بخطية القدم واه يا مندو زويك برورد كارخون رضي بالسند مكن مودكدازين مهلك بجاتي ميستود اكرخورد تليم تغرمودى ومتصورتبورك ازس ظلمات مراكه طاعى بدنت أمد الرحودرا ونمودى منت اوتعالي فلب وتمالب العاط كرده بت وجود اوظامر وباطره را دركوفية ات ودرد وبرا مخفرت عاليمتام كمارا برسعا دت دارين مطلع ساخت ومصالح لنتأ مين وجداتم جان فرود ليس سيح ساني نبات دواضية الربيان الخفرت وبيج رحمتي مبالغه مالا قرار رصت اكسرو رنيكجت ترين ما آلنت كدا تباع منت المخن مند در محت ترين ما ان كراز راه منابع في في فود والشهدان لداله الاالدوجيده المفرك لدوا ن محراعيده وركوله صلى المدعليه وعلى البروسلم الما بعد تغييت وليكي الم مسامانان دربرزمان ودر بوسكان دنكي ويكرداد دواقتضاى ومكرمنيا مدولهذاعلها ددين وكبراى ابل لقين درتف وحدمت وهقانيف متنوعهافية الذوتواليف كوناكون طايفه شاه داه الحفا الفتك تموره وفرقه كوجه احتصار مش كرفسة حماعه مزه ن ع سني كفية الذوكروسي معت عرب ورسفية ودرب زما مع درا نع و در بن اقلى كرماساكن آن نوفيوس سلانان اقتصا بيكن كرتره وآن عف بريان فاريكس مرفرد والمواع وعدام وكان فوكند وصفاردك رسك وعبادرا لليندليدااين فقيرا داعيدان المرخطري طريختند ويواه مجواه بولسرأن أدردند مكين ورفخت رجها ف در الروا و روا مران كر ما طريق و من مناسط مدد و تروي آن كون و كريف الكن ميش المناهد و فوائل و در المصن تطويل عمل بايف و در المصن تعقيد مخل و بدي كم وافق آن ميزان نيفيا و لاجرم

عرم باليف برو ويرص ف ولسويد فراوي بروى كا دائد موازان المفرويين العاق فعاد وأن مسلمان وكست بعكد سالها من عزرى من اين نقير موافدن قرأن ما ترو متروع كردان مدونا نالغ وشدور وران اوروكه عدر توالان مقاسقا والفد وورق وران وران عران والميده المتعالف عرزوا سفرى بين الكرواك مخرروري وقف فيا والعدمات بارتقوس بيدا المؤدكوبار خطره بارسدا بادآورد والدونات قران كسده مرديون للاكر فكر الكل بقرد الت انعق ما ياق كذاك الموده والبعض كندواك ترجدوا مقرون مكامات قرآن الأك فالمنز منتقل كردو آن يالمند اوزيد العنى سنرخسيان لعدالالف والماية ورتعيين فروع فودجون تصفي بأخرته بدراسديا عنايدا انتاب بيدا مدوما أخواك مودندوكان ختم التويدني اول شعبان وتعم التبييل الايل وهفان سناحد كادعمين فدازان ورسن ب وخيان بايما م بلودويني عززالقدر محدالين الرمد المديقال النموده أن كما بدارواجي بمدات مدارات آمدون تعدده والطرعص أن اقبال فود مذرك الدالموك أن نقت كم خاطري ألدا مرزاب مردة تقدّر مديد وقبل مروع ورنصور لابرب ازتميد لقدمه تاخ على وون كتاب صوصاور فن ترج وركانعوا بروجه بعيرة واقع متور مقدم ورسان مقصد عاجندك تعقيم أن بركتاب بهم قدم مصنفات بناكب ادفن ترحه والنعظم ولول نظ عول العمارة فالمحادارد وللد بارعاب ي وملاحظ تقديم ما حفرالتقديم والحامار محذوف وموافقت للم ترجمه با فيفرقون ورترية الفاط الادرجائي كربب اختلاف لغنين وكالت لغط بالعقيد ولات لازم مت وأي غورك اساب زول وتوجد كالقدر وركا رأمد بوجي كدورين ورنا مناكاب وجرز ولالان وعامل وسألطت وصروح لللاستهادة جرالاسلام عزالي بسر الكر فوامنده مثل وجيرطيعة لسفلي ازعلى تفسيروري بالبدونام ايزكناب بعق الرحن مبرجة القرآن مقرارده تندوط فيصنف ن كأب اعدان عدارهم الت ولقر يتمهر وفي السالد بلوي وطناً الع والسّام والمدّ الى منا يخذ ووالديد ومرتد ابن كف بعد فواندن من قران ورسايل قرآن فادسي تا فالم سان فاسى بى تكلف دست وبدوس تخفيص صبيان إبيل رف وسيا بيان كرقوق رسيعًا إ عوم ور مادر دراول مران المرابات في بالدر ادل و عددوفاك فتدمنا يأكن المعد بغد وسورت عوب ازدت زددوسي الاحده كربرخ صوف صافيهمة تعن عالم الكراه الما والمرافي المندوارات معقوليا فاهام ومحت بودل النظام لوسيدا

بالداروت تاور تلاوت قرآن طلاوتي بالبند ولنعفت آن ولاسي مستمانان جمه وموقع إستو ان الدالعظير اطوري صيان وتنسيان فوظا مرئت صالك كفتر آمدوسا مرا نيا وروز كاركر الزاو بنفل بعان سنفول الدوروقت فراغ بالدكر بالكد كم علق منت وكرك رعدارت فارس قدت والمن والمعادلة المقارق من من ما فق ما بعراني الا ترجد والدراف ووقاع وقت مدورة الريران برتو وتعين دوتوف ركام نام كواندتا مركي وندويما أن محظ خلونده تسمع بدوارده ماسند باصابرام كريمن واستوط في المستندوقاك النان وادة ميكوالمنفد فرق استكر مل المرام المنفرة وزبان على فيم ميكود ووالن عاء بوسط ترجه فادسه وجناكمه بإران سعاد تمن مننوى ولانا جدال لدين وكلت ن ت سوي ومنطق الطريني قرمالدين وقصص فاريابي ونفئات مولانا عبدالرص والتال أن فقاعل ولدندجه باشداكان تصرابها فالموجه بيا فأرندوا وحداد شفاخا عربا وراك الأكارية الرآن شفر كا بعلام دولها ، اكتب اين شفل كلام الداحة والرآن لواعظ حكمان استان مواط المراعالين والرأن مكوفات وزن التان مكترفات رايوت التناف ن ون الرقبان الرائف ويالانفاصلي الزول وأك العاظات بواغط أل وأن ابتدابدات واف الفطان الره الفطان معنوب المرصالي مرس الارده الم كالدال والدرالفي وكدام ملادت دارد الكر مري كالم والمراف والما أنكر ولف عرب اطلاي علم وتعا سرار الم لذالنده الدحاجة فالمنذان تعي فارتداكي المدواري الضاجف بالماك كالعام مزارد والا ف فران من المناف الله والمان والمودود في دات المود وفريات وع الك طلاع ما مدول فالده كرين إرسالة إن الشده و مريده الشديا ال إسا ده كايند عف جهور فل الديولف كرة ال ل معما وجره اعراب وإسفاء توصما فاداستعا عصورات يدارندوا كرمت علوم الية لكلف داده كودسان ي آن صورت محقق موديانه ويوركتن آن صورت مكن كرداعيه بعدار و ما مهر در بن داعد معروف كر درضا كار الزعوم آلية راى سند سي بهتر ازان فت كدور در اما معددى والربات فامرصه العصور برت أورده بات وفيات من ما فيه منا

اهنز

ره كاندر مزوا د اس فائي كروراز ودوروسم ره وراسم بارساني وطريق كزيردري العالم يراسي دامواندسته ت مقرفان برجم أن لطان متعارف وروزم ومتعاول اختيا موده الدوير زماد وازئ الله فاحت الركد وكارت الفطاء يدو آخران الفط والداعة تعلم رده تودوما امل ورقصور تعلعة قرآن اكتفاسر كدونقولان ويدت ووركهاب نزول ازقصص مطولة مكته انتزاع فروي ولم المعالى دعايت بياق آلات مرورى دان آموا مدادان كأب درائ معلق بفالت از ص تفاسر عد تان الفسر خارى و ترمذي وحاكم الت أورد الدويا المكان ارافعار صعيف والوضوع خرار غودة وقصص برائيل واكدا أعلى دامرك بمقولت فالزعديث فوالت على وعوالد الصلوا والتساب واخو كرده لتدالا ووجائي كالتفيص بغرابرا وآن فينتود والعرودات بنيخ المحفولات وابن ترجه ممازات الرتبهما ويكر ليندوج كمي الخدنظ فراك داجتل بقداراك انفادسي متعا دف يرج رده ف بأخل مرا دو لطاف تقير و از الي ورتيمها وكمر يا فية مينو دار اطفا بعبارت ترجه وركا تعبروا عام واد بقدرامكان احرار مؤده تدويراك سابرواج ازده حالت خال في الركرده الد وقد مس مطف البرات مطلقا يا رستيفا وجميع آن منوده الذود رين ترجه راه متوسط أخيبًا رموده مشديع كأ مع أيت بوقوف رقعه لقرام ورت ورت كلها زان انتا كرده ادره أن وعاني كرمين آية نوق ينت برضه ترك نوده الدمسيوم المراركومها تستوعه توصد اقوى باعتبا رعربة واحدما عتبارعا وعليفة واول جرف ازفا براضا ، مؤده ك وتفير وجر والقسوطالين كم مز لاصل في ترجه الرو سايرتنا سرمنا لدكندور في وفائل فالدور جدارم الكرا وزيد لوجي واقع فنه وستكرشنا سنده م الاان اعراب قرال وتعين محذوف وارجع عني ومحل لفظى كر درعيارت مقدم وموح كرده ف ميتواندد النتهوانكد شناسند كونست ازاصل غرض فروكم نعريع أمكر توجه نادقيه خالي ازدوجا يستنديا رويخ اللفط يسات يا رج هاصل المع ودريكي وجود طل إسادي أبدوان رويكان درردوان وبرخلى ازان طلهاعلاى مقرارده تدوان من دارات درسال واعدرجم بيان أرده إيم وأكذ لفيتهان زجد مشوب بوجره اعزاب كاراب بخلد بسط بسطلب العك خاطرا بكن موجها برساخت لعظ إلى علامت وبفي ب كروديان حارثيين جله وسمير وظوفها سف زيدقايم وت فريد كجاب وعلامت فعل بفاعل تقديم ومصل أورون فعل زيد ومنا ووعند العرور استاه زيدميتن فاكنت ومفعول بالاب مناب فاعل المنديا ذبحرف المقرون ميتود زدم زبيرا والده الدراوين عي ورك وسوّان كف زيروده مندوار ويد قاع تعدف جايزات ونعول

مطلق الران عدويات وبكاركون ووما ركون بيتوان تقريرك والرياى نوع ويك طوركودن والرغر معدر الحاى معدر فاعرده في لومند فريت موطا روم كم عالم والرفير ارتعط فعل يد قرائ سرة افواندم بعرف وري فاندم والوراى عود تأكيمت والمساحال اوعداله انصل اخلاف لغتن بت بدون لكنف والجاع كوف ومكوب لنو ووالوعفول لا مع غرض ولفظ مراها ما لفظ ما وتقور مصدر لصورت خرية ما ديما ووالتي والعاد ما والع والما والم والمنط عامل تي معلت وي والمناس والمنال أن تعد فيها النت بعلت الروي والرجع الرّاريّ ملفظ راى احرار ومراى احتياط واشال آن فرسة ان يقول الناس ما فريد رومش راى احتا اذاك لوسد فرواس ومعدول فيد بالفط ومكان باشديا مان ومعدول معدملفظ بالسوى الماء والخنفة برايات دآك باج ب وحال كركل مؤدمات باستقاق لفظى كرموض ع براى مات وصاف واره الام والرجد ملة الفعل وي الحال ما معال لفظ رده وكن نوعل إن عا وزيد من ال أمدريد يخد كمان در فارجود والريحل طبير أوفعل غروى الحال مدالط والفط طال كذاباه كاد الود مرصد واصل لفت قارمين عال ورامان عرى معالى تفتى أيد كامي موكر ماندها ي الوك عدوفا وكابي من تسل فادخلو تا خالين وكان من قصد أيديث التكراب ورفالي الأمني متعانب وتمسر ارعدي ماوزي باليانه ما مساحتي تعريصيعه تميز ياماصافير مالفط از بيان كرده مندميت ويك رطاكندم كم صاع رزي والأرسم المنارت ينسط فلط مفت ما ذاارادال مناملاهم الداده كوده و تعداى با في من والرارات يست ما فاعل ما معول دواند بالندى وازصة وباعتما وود كالدور ورائة زيدتك وادوى ظافه وباعتمارها بوكاي فارسى منون مّيز را مزى ارتقرف كرد كارا يك كارماض ب اواكرده تو دها ق قلما مك المندسوقاس قلاً وكاحت والب وكابى درعرى مفول بفرات سطير ف جربات دور فارس ايراد وف حر لازم تو دفسكف كم الدكفات والدكرور احدا ارسرات لدومتل ما أو ا الخذاليده لدا كفتد فرز مركف خدا ومن اعطب زملا دربع دادم زمد اوم في أن مندقاً زير إساده بودوزيد اسا دوات صلت زيد اعدكا زيد را بنده ودراه درابيفورت تقديم وناص دا برفود بعدار بالدماخة وكار جدراك تناويل معدد ماخة بات معدد مفرد تو الحال أو وصا مفردوا يحل مصدرونان معددية تعدلوان تودوسي بمصول باصله تعليم مفرده وبالعكس وقال الذي آمن كفت آن مسلان والذين آمنوا معانان والذين او تو الكناب إبر كناب وابن ورافع

المنازي والموائد ولعط كراب تبت بتديان م

النان وطووفاليا ربائد زالدمات وليارب كردرفارسه عني آن الطراق ورات تورك الركات لفظ ورمغورت ورجع لازم عالية وكالراك السارب ومقصودات المحاسان مودى بت بوك ابن فعر فض درترع بدون معا ونتك و بدون رجوع بكناني كرده ورا وقات مختلف ما وجود رشقال بال ارعلوم مح ورافي النواضع وفابا بن الرادان معقق في ما ما مان معاد تمنيك آن قواعدا عكم اخرة وين تضوت المفطر أغردارند ودراصلام أن كون و و رعمارت قرآن راي مع واعواب ويرة ارته عما رسازيد واصا طالعدكه درالفاظ طريخ بي راه مايده درمواضع إنسياه كلام ما م ماسقط عرة ازما بعد جدا غايندو ترك ليضافي وتوضيفي المكرو مضاف وموصوف مغارسا زندتا مرمتديا فالغريب عايد بالقررى كديراذنان يافته مؤديادان معا وتمندبهما منيه كتابيع آن نوليسذتا برج فردى تفكل نشود الداريد الاالاصلاح ما استطعت وما توفيتي الابا بدعلية وكلت واليدائية والالعب مدين عبدارم عفى عنورات القرآن كله من اولدالي آخره بروام تعفي عن عاصم عن الصالح النفة ماجي عي فاصل السندي الكانة " قال تلو ترمن اوله الي آخرة برواية ينع عبدلغالي المنوفي منيخ القراء بمحورسة وألى قال قرأت القرآن كله بالقراءة السبع على لنبيخ المقبري والبقري تلابها على نبيخ القراء بزمانه النبيخ عبدالرج العيني وقرالعني على والده النبيخ سجادة اليمني وعلى النبهاب احمد بن عبدالحق السباطي تبلاوته كذلك على النبيخ سجادة المذكوروقر النبيخ سجادة كذلك على لتيج الى النصر الطيدلاوني وقر والضيلاوني كذلك على نبيخ الاسلام ذكريا تبلاوته على رباكن القليلي والرضوان إلى النعيم العقبي وقرا

كالنطاعة إمام القراء والمحدثين محرراروايات والطرق الحدالي محدين محدين على ساتع الحذيهاب كناب النشره وطرق كيزة جدا ذارتا في النشر لمنها معدة عنقة بتبليا التبادوة والقراء الضابنان من حوصاب التيبي فلنقصر بهنا على فكالياسة فالإلزاء وقرات والقرآن كلامن اولداني اكره على النام العالم العالم فا صلى الما الما الما الما الما الما الما س اعدم النيح العام اليعدالدالحين بن سيان بن فرارة العنفي ومسق رهاندوتال تراته وقرات مالقرآن العطير على الدى واخرني المقراء بالقرآن العفيم على النيخ الاهم إلى محدالقاسم بن احديث المدنى الورقي قال قرام وورا بخدا لرادي والعدالد فحد والوب بذهدين لوح الغافق الاندليسين ن بن نجاح قال قرائرو توت مرعلي مولفه الاعام الي و الدالي قاا المسكلم على والمية ضابطون قال الداني في كما التيسرة أسالقراك فأناكسن طامرين غليقان المقرقية فالقروت بهاعلى فالمحسن عبرين محديث الح بالبعرة كالقويت بماعلى لؤالهامس احدين سيدا لاشاني فالقروت بما على أي تحريب بن الصالح قال قرَّا تعلى تعنين قال قريبٌ عليما صرفال الداني و احدُما عالمة لمي وعن ارتب حبيش الإابرعبدا رعن فض عنمان من عفال و على بن العلالب والي بنكب وزير عالاب وعيدالدي معود عن الني صوار على معلى واخذرون عنان بن عنان وابن معود عن الني صلى الدعليه وسلم

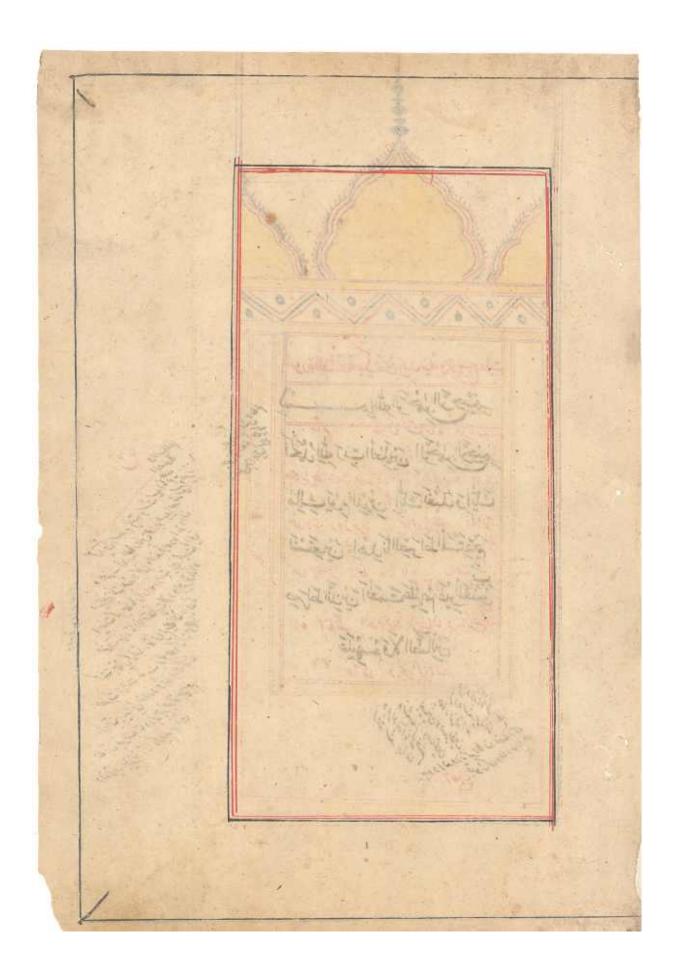





نُوقِنُونَ أُولِكَ عَلَى هُدًى مِرْدَ تَهِمْ وَأُولِكِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَّذِينَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ عُلَاثَةً مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَا وَمُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَا وَمُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَا وَمُعْلَمُ اللَّهِ مِعْلَا وَمُعْلَمُ اللَّهِ مِعْلَا وَمُعْلَمُ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ خَتْمُ اللهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَعَلَى مَعْمَ مِنْ وَعَلَى أَصْارِهِمْ غِشَّا وَهُ وَكُمْ عُلَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَيْقُولَ عَلِمُنَّا بِاللَّهِ وَبِالْمُعْمِ الْأَخِرِ وَمَالِمُ مِنْ وَبِنْنَ يُخْلِيعُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ ثِنَ عَامِنُوا وَمَا يَعْدُعُونَ لأأنفشهم ومايشعرون فيقلوه فمرض فراح بمالله كرطا وَلَهُ مُعِدَا اللهُ المُمْ مُمَاكَانُوا يَكُن بُن تَ وَادَا قِيْلُ فَمُ لا تَقْسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فِي ٱلْأَرْضِ قَالَوْ المَّمَا يَحْنُ مُصَلِحَيْنَ الْأَلِمَ مُمُ ٱلْمُفْسِدُ فَانَ وَلِكِنَ لِا يَشْعُرُونَ وَلِذَاقِيْلَ لَهُمُ الْمِنُ النَّاسُ قَالْوَالْوَدُونِ فِي عَالَمَ السُّفَهَاءُ الْآلِالْمُ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلِكِنْ لِأَيْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُواللِّنِينَ عَامَنُوا قَالَى الْمَثَّا قُ إِذَا خَلْوًا إِلَى شَيْطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّامَعَكُمْ أِنِّمَا عَنْ مُسْتَهِرُ وُنَ

Control of the Contro

الَّذِيْنِ النَّانَ وَالطَّلَاءَ بِالْمُلَكَ فَكَارِعِتْ يَخَارَتُهُمْ فَهَا كَافَا مُهْتِلِينَ مَثَلَهُ عَنْ اللَّهِ عِلَى النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا المَا اللَّهِ عَلَى النَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُلْمُلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ لَهُ وَهُ اللَّهُ إِنْ رِيمِ وَ رَكِمَ مِنْ فَالْمُونِ كُلُّمُ فِي ظُلْمُ إِنَّا كُلُّمْ فِي صُولًا المراعني فنخ لايرجعنات وككفيت وترالتهاء ويبوظلمك تفلاق برق يختلون أصابعهم فيء اذابهم من الصواع عد المنت والله تحيط بالحرفين كادابين تعظف ابضارة عُلَىٰ اصَّاء لَمُ مُّ عُنُوافِيهِ وَإِذَا اطْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاء الله لأن حب بِمنعِم مَا الشَّارِيمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ يُنَّ يَا يَظِيُّ النَّاسَ اعْدُنُ فِي ارْبَكِي النِّي وَخَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ فَعَلِكُمْ لَعَلَّكُ مُتَّتَّقُونَ النَّذِي عَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا قَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالْوَرِلُ مِنِ السَّمَّاءِ مَاءً الْمَاحْرَجَ فِهِ مِنَ الْقُرَاتِ إِنَّا الكُمُّ فَلَا تَجْعُلُوا لِلَّهِ اللَّهَ الدَّاوَّ النَّهُ وَتَعَلَّمُونَ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل

شَهِلَ اعْلَمْ مِنْ حُوْرِ اللهِ إِنْ كُنْمُ طَالِوَانَ فَإِنْ لَهُ تَعْفُلُوا وَلَنْ فَعُلُوا ثَا تَتُمُ النَّا رَالِّي وَفَيْدُ هَا النَّا سُولًا إِنَّا النَّا رَالِّي وَفَيْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِيارَةُ أُمِلَّةً أحفرن وكشر الذين عامنوا وعلى الطالب آت المناه جنوع يمن علها الأنها المانة المنها وفائرة رِزقًا قَالُواهِ لِنَا الَّذِي يُ نَرْفِنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْكُ الْمُفَتَّلَا لِهَا وَلَمْ فِيهَا اَنْوَاجُ مُنْطَهِّ رَمُّ وَمُ مُ فِيهَا خَلِلُ فِي اِرَّاللَّهُ لَا يَسْتَغَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَسْتَغَيْنَ اللَّهُ يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَاةً فَمَا فَقَ فَهَا فَأَكَّا الَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ اللهُ الْحُيُّةُ مِنْ تَرْبِعِمْ قَامِّنَا النَّهِ لِنَكَ فَرُفَا فَيَفَوْ لُوْنَ مَا ذَا ادَّ الله بها دَاعُنُو يُسِلُ فِي لَهِ يَا قَامُ لِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال لِلْالْفُسِوْيْنَ الْمَنِيْ يَنْعُصُونَ عَهَا اللَّهِ مِنْ بَعْلَ مِينَا تِهِ وَلَقَطَعُ فَي مَا حَرَيْنَهُ مِهِ أَنْ يُنْ صَلَ وَيُفْلِدُ لَ فَانْ فِي الْأَرْضِ أُولِلِكَ هُمُ الخُسِرُون كَيْتُ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمْوَاتًا فَالْحَيْلَامُ شُحَّةً يُعُانُ ثُمَّ كُنِّكُ تُدُرِّ اللَّهِ تُرْجِعُونَ هُوَالَّذِي خُلَقَ لَكُمْ

aleiste.

افي الأرْض جَبِيعًا لَمْ السِّنَّوى لِلْ النَّهُمَاءِ فَسَوَّ بِهِ أَنْ مُنْهُ سَمُونَ لَ شَيْ عِلَيْمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْلِّكُةُ وَاتِّنْ جَاعِلٌ رُضِ غَلَيْفَةً قَالُ النِّعُولَ فِهَا مَرْ يَقْسُ لُ فِهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءُوعَ فَيُسِيِّعُ جِهُدِكَ وَهُكَانِ سُرِّكُ قَالَ الْإِلَّا عَلَمُ مَا لانعلى وعلى الماء كالماء كالماء كالماء التلكيكة فقال أفيث بني إسماءه والكران شغر صلوقان فَالْقُ الْبُخْنَافِكُمْ عِلْمُ لِنَالِهُ مَاعَلَّمْتِنَا إِنَّكَ انْتَنَا الْعِلْمُ الْحَاجِيْمُ قال يادم أنبِهم إسماره فالتأاثباتم باسما وم قال الداقال تِيْ أَعْلَمُ فَيْبُ السَّمَا فِي وَالْأَنْضِ وَاعْلَمُ مَا تُنْكُونَ وَمَا كُنْهُ تَكُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَالِكِ فِي الْعَبْلُ وَالْإِدَمُ فَسَعِيلُ وَاللَّهِ إطيس ابى واستكبر وكان مو الكفرين وقلنا يادم اللك نْتَ وَرُوْجُكَ الْجُنَّةُ وَكُلُومِنْهَا رَعُلَ احْيَتُ شِعْتُمَّا فَهُ هٰذِهِ النَّيْحُ مَن كُن مُامِن الفِّلْمِينَ فَأَزَّلُمُ النَّيْظُنُ عَنْهَا فَأَخْ

مِمَّاكَا نَافِيْةً وَقُلْنَاا هُبِطُوْا عَضَكُمُ لِيَضِ عَلَيْ فَي لَكُرُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَيَّ وَسَنَاعُ إِلَى حِيْنٍ فَتَلَقَى وَالدَمُ مِنْ وَيَهِ كَلِي فَتَابَ عَلَيْهِ اللهُ هُوَ التَّقِ ابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا إِهْبِطُوْ النَّهُ الْجَوِيْعُ ا فَإِمَّا يُالِيِّنَ الْمُ مِنْيُ هُلُ ى فَنَ نَبِعَ هُلَا ايَ فَارْخَنُ فَ عَلَيْمُ وَلَا مُمْ بُحْرُ نَوْنَ وَالَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا خلِدُونَ لِبَيْ اِسْرَاءِ مِلَ اذْكُرُ وَانِعْمَتِي الَّتِي ٱلْعُمُّتُ عَلَيْكُمْ فَأَوْنُونُ الْعَهْلِي يُ أَوْفِ بِعَهْلِ كُورُ وَإِيَّا يَ فَا رُهِبُونِ وَمَامِنُوا عِمَا النَّوْلَتُ مُصَدِّقًا لِلْمَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَنَّ لَكُا فِي لِهِ وَلَا تَشْكُرُ وَلِهِ الْبِي ثُمَّنّا وَلِيلَا فِي أَلَّا فَي فَالْقَقُ فِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُمُّوُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاجْتُوا الصَّلَوَةَ وعَاتُوالدُّكُوَة وَاذْكُعُوامَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿ أَتَامُرُ وْنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وتنسَقُ انْفُسَكُمْ وَٱسْتُمْ تَتْلُقُ وَالْخُورَالْكِيتُ الْفُلَةُ تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُو إِلصَّارِوالصَّلَوَةِ وَالنَّهَالَكَ بِيْرَةٌ وَإِنَّهَالَكَ بِيْرَةٌ وَإِلَّا عَلَىَ



وَالتَّوَّ ابُ الرَّحِيْمُ وَإِذْ قُلْتُهُ كُونُ سَى لَنْ نُونَةُ مِن لَكَ عَتَّى نَى الله جَهْرَةً فَأَخَلَ ثَكُمُ الصِّعِقَةُ وَأَنْهُ مُ تَنْظُرُونَ كُمُّ الثَّيْفُلْ مِنْ بَعْلِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَشَكْرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعُمَامَ قَ أُنْ لِنَا عَلَيْكُ مُ الْمُنَّ وَالسَّلُو يُ كُلُو المِنْ طَيِّبِهِ مَا رَدَقَتْكُمُ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِرْكِ النَّالْفُسُهُ مُنْظِلِمُونَ وَادْقُلْنَا ادْخُلُوا هٰلِن والْقَرْبَةِ فَكُلُوامِنِهَا حَيْثُ شِيئَمُ رَغَلًا قَادْخُلُواالْبَاب سُجَّدًا وَتُولُواحِطَّةُ نَعُوْرُلُكُمُ خَطْيِكُمُ وَسَنْرِيْنُ الْعُشِينِينَ فَبَكُ لَ الْذِينِينَ ظَلَمُنَّا قَوُلًا عَيْنِ الَّذِي قِيلَ لَمُنُمْ فَأَنْزُ لِنَا عَلَى الَّذِي ظَلْمُوارِجْزًامِرَ السَّمَاءِ عِلَاكَ الْفُالِفُسُقُونَ وَإِذِاسْتُسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ مُقُلْنَا اصْرِبْ بِعَصَالَ الْحَيْرُ فَالْفَحْرُكُ مُنْهُ أَتْنَاعَشْرَةً عَيْنًا قَلْ عَلِي كُلُ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُ كُلُوُا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْرِ اللَّهِ لَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ وَاذْ قُلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يُنَّا كَنْ تَضْبِرَ عَلَى طَعَامِ قَاحِدٍ فَاذْعُ لَنَا رَثَبْكَ يَخُرْجُ لَنَا مِثَّا تُعْبِتُ

لأرَّضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَّا بِهَا وَفُومِهِا وَعَلَىسِهَا وَبَصَلِهَ الْأَلْسُتُنْدُ لَذِي هُوَ آدُنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِهُ إِلَّهِ مُعَامِلًا فَإِنَّ لَكُورُمَّا سَأَلُمُّ وَضَرَبَتْ عَلَيْهُ وَاللَّهِ لَا قَوْ وَالْمُسْكَنَةُ وَكَافَى بِعَصْرِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِٱلْهِ مُنْكَافُنُ السَّعْمُ وْنَ بِالْبِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ السِّبِيِّينَ بِغِيْرِالْحَقّ خلك مِمَاعَصُوا قَكَانُ العُسُدُونَ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالنَّصَارَى وَالصِّيبِينَ مَنْ عَامَرَ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ الْلَحْرِ وعمرضا لكافكم آجر مم عند وبهم وكالخوف عليم كالم يخزنون واذاخلانا ميقاقك ووتغنافؤ تكررالكور خُلاثُوْامَاءَاتَيْنَكُمُ بِعَلْقَ مِ وَالْدُكُرُّ وَامَافِيْهِ لِعَلَّكُمُ مِنْتَقَوْنَ المُرَّاقَ لَيْمَ مِن بَعْلِ ذَلِكِ عَلَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ا تَكُنُمُ مِنَ الْخِيرِينَ وَلَقَدُ عَلِمُنْ إِلَيْنِينَ اغْتُلَ وَامِنْكُونِي السَّبْتِ فَقُلْنَالُهُ مِنْ فَالْوَحَةُ خُرِينَ فَعُعَلَمْهُالْكُالُا لِمُنَابِينَ يَنَ يُهَا وَمَلَخَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِنَمْتُقِتِي وَإِذْ قَالَ مُوسِيَ

لِقَوْمِهِ إِنَّالِلَهُ يَامُرُكُمُ أَنْ تَلْ بِحُوْالِقَرَةً قَالُوْا الْفَعِّدُ نَا هُرُوًّا قَالَ اعُونُدُ بِاللَّهِ آنَ آكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا وَتَلَكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهَا بِقَرْ لِا فَارِضُ وَلَا يَكُنْ عُوَانْ بَيْنَ لَالِكَ فَافْعَلُوْ مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوالْدُعُ لِثَارِيُّكِ يُبِينُ لَنَا مَالُولُهُمَّا قَالَ إِنَّهُ يَعَوُلُ إِنْهَا يَقَى وَصَفَرْ الْمُفَاقِمُ لَوْلَهُا سَّرُ والتَظِينَ قَالُوالدُعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا فِي إِنَّ الْمَعْرَ قشية عَلَيْنا وَإِنَّا إِنْ مُثْلَاءً اللهُ لَهُ تَلُونَ قَالَ إِنَّهُ أَعُولُ اللهُ لَهُ تَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ تَكُولُ اللهُ الل إِنَّهَا بَعَرَةُ لِآ ذَلُونَ تُنْوِيُوالْا رُضَ وَلَا تَسْقِي الْحُرْثُ مُسَلِّمَةٌ لا شِيتَ فِيْهَا قَالُوالْمُنْ جِنْتَ بِالْحُقِّ فَلَنْ يَحُقُهُمَا وَمَاكَادُو يَفْعَلَوْنَ وَإِذْتَنَاهُمْ لَفُسَّانَادًاكِ سُمْفِهَا وَاللهُ مُعْزَجُ مَّالَئُمْ تَكُمُّونَ فَقُلْنَ اصْرِبُوهُ بِيعْضِهَا كَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْتَّ وَيُرْكِدُ وَالْبِيهِ لَعُلَّاكُمْ تَعْقِلُون فَيْ قَسَتْ قُلُونَا مِنْ يَعْلِ ذُلِكَ فِي كَالْحَارَةِ ٱوْالْفَالَ فَسُونَةُ قُولِكَ مِنَ الْحَارَةِ لِمَا يَتَعَيَّرُ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

الزيز

ولله الأنفار وإنَّ مِنْهَا لمَا يَشَقَّنَ فِيَنْ جُ مِنْهُ الْمَآءُ وَارْضِهُا لكابه وط مرحشكة الله وماالله بغاول عمّاتعكون أفتطمعن اَكُ يَنْ مُونُ الْكُمْ وَتَلَكُمُ اللَّهِ وَيْنَ مِنْهُ مُ لَيْمَعُونَ كُلُومَ اللَّهِ الْمُسْ يُحِيِّ فَيُ اللَّهُ مِنْ بِعَلْمِ مَاعَظَلَىٰ هُ وَمُمْ يَعْلَيُونَ وَالْحَالَةُ فَا اللَّذِينَ عَامَنُوا قَالُوَا عَامَتُنَا قَ إِذَا خَلَةَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا ٱلْحُكِنِّ لَا يَهُمُ مِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَّا جُوْلُونِهِ عِنْكُ رَدِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ أَوَلا يُعْلَمُونَ أَرَّالِكُ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَالِعُلِنَيْ وَنِهُمُ أُمِينُ نَ لَا يَعْلَمُنُ الْكِتْ الْمُ الْمَالِيَّ وَإِنْهُمُ إِلَّا يَعْلَقُ نَ فَقَيْلُ لِللَّذِينَ يَكْتَبُونَ الْكِتَابِ بِالْيُلِيهِمْ مَنْدُ يَقُولُونَ هَا الْمِنَامِنَ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُ وَالِهِ مُمَنّا قِلِيْكَ فِي يُلْ لَمُ مُمَّاكَّتَهِ الْمُرْمِعُ وَوَيْلُ لِمُنْ مِنْ الْكِسِبُونَ وَقَالُوالَوْ تَمْسَتَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعُكُ فَيْ ثُلُ الْمُغَنَّنُ لَثُرُعِنْكُ اللهِ عَهُلًا الْكُرِيِّخُلِفَ اللهُ عَهْلًا أَمْ تَعُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَيْهِ كَا يَلَى مَرْ السَّبَ اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ مَ لَكُ مِنْ السَّبَ اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ مَ لَكُ مِنْ السَّبَ اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ مَا لَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ

خَطِينُتُهُ ۚ فَأُولَٰلِكَ أَصْحُبُ النَّارِيمُ فِيهُا خَلِدُونَ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوالصَّلِكِ إِنْ الْكِلِّكَ اصْعَبُ الْجُنَّةُ مُمْ فِيهَا خُلِدُونَ وَإِذْ آخَذُ نَامِيْتَاقَ بَنِي إِسْرَ إِهِ يُلَلَّا تَعْبُكُ فَ نَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الحسانًا قَذِي الْفُنْ لِي وَالْيَهٰي وَالْمُسَكِيْنِ وَقُولُو الِلنَّاسِ حُسْمًا قَ ٱقِيْنُ الصَّلَقَةُ وَءَ الوَّ الرَّبِي فَيْ الْمُ الْمَاكِفَةُ الْمُ اللَّهُ مُلِيلًا قَلِيلًا فَإِن والنع مُعْضِون وَإِدْ آخَدُ المِينَا صَحَمْلًا تَسْفِلُو رَفِياً لَهُ وَلا يَخْرُجُونَ الفُسَكِمُ مِنْ حِيَامِلَهُ سُمَّ اللَّهُ لَنْهُ لَلَّهُ لَكُونَ الْمُ اللَّهُ لَكُونَ نَمْ الْنُمْ وَهُو لِآءِ تَقْتَلُونَ الْفُسُكُونَ فَكُرُجُوْنَ فَرِيْقًا مِنْكُمُ مِنْ دِيَارِيمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْمُ بِالْائْمُ وَالْعُدُوالِعُدُوانِ وَإِنْ يَالُوكُمُ اَسْرَى تُفْلُ فِهُمْ وَهُو كُو مُ مَا مُعَلِيدًا مُ الْحُرُمُ الْحُرُمُ الْفُتُو مُونَ فَ وسَعْضِ الكِيْفِ وَ تَكَفُّمُ فِي سِعَضِيْ فَكَاجِزَ آءً مَنْ يَفْعَلُ وَلِكَ مِنْكُورًا لا خِنْ يَ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيُومَ الْقِيمَةُ يُرَدُّ وَقَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَ الْعُكُنَ ابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمُلُونَ وَ اُولِيِكَ الَّذِينِ الشَّعُوكُ الْعُكَالَةِ عَمَا اللَّهُ وَكُلِّ

الْحُيْوَةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَلَابُ وَكَا هُمُ يُنْصَرُونَ وَلَقَالَ عَالَيْنَامُوسَى الْكِينِ وَتَقَيَّنَامِهُ بَعْدِهِ بِالسُّلِ وَيَمَا تَكُنَّا عِنْهِ مَن ابْنُ مَن لِيمَ الْبَيِّينَةِ وَأَيِّلُ لَهُ بِرُقْحِ الْقُلُ سِ أفَكُمّا جَاءَكُو رَسُوْلُ مِالاَلْهُوَى كَانْفُسُكُواْسُكُلُواْسُكُلُوْ لَهُ وَالْفُسُكُولُونُ اللّهُ فَفَرِيْقًاكَ لَيُ اللُّهُ وَفِرَيْقًا لَقُلْتُلُونَ وَقَالُوا قُلَوْ اللَّهُ اللّ بُلْعَنَهُمُ اللهُ بِكُفِرْهِمْ فَقَلِيْلاً مَّايِئ مِنْوَنَ وَمَا كَا اللهُ مِنْ يَنْكُ مِّنْ عِنْكِ اللهِ مُصَالِةِ قُ لِمُنَامَعُهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ كَسْتَفْتِعُوْ عَلَى الَّذِيْنِ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَرَافِي الْفَرُ وَابِهِ فَلَعْنَاهُ اللهِ عَلَى لَكُ فِينَ بِنْهُمُ الشُّكُرُو اللهِ انْفُسُهُمُ ارْبِيَّ فُرُقُ بِمَانَوْرَكُ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنُوِّرُ لَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمِ عَلَى مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَاعِرِمْ فَبَأْنُ يِعْضَبِ عَلَى عَضَبِ وَلِلْكَ فِي مِنْ عَلَى ابْ مَّهِ إِنْ وَالْحَاقِيْلَ لَمُ مُ عَامِنُوا بِمَا أَنْ كَاللَّهُ قَالُوانِ مِنْ مِمَا عَلَيْنَاوَيَكُفْرُوْنَ مِمَا وَرَآلِهُ هُ وَهُوَالْخُيُّ مُصَلِّ قَالِمًا مَعَهُمُ

قُلْ فَلِمِ لِتَقْتُلُونَ ٱلْبِياءُ اللهِ مِنْ قَبُلُ الْكُفْتُمْ مُّؤُمِنِينَ لَقَلَ جَاءَكَذُمْتُن سَى بِالْبَيِّنِي لِنَرَّا لِخَنْنَ ثَمُ الْحِبْلِ مِنْ يَعْلِيهِ وَ اننتم طلبئون وإذاخان نامينا قكم ورفعنا فؤقكم التلؤر خُلُ وْلَمَاءَ النَّيْكَلُمُ بِقِقَ ۗ وْقَ اسْمَعُوْلِقَالُوْ اسْمِعْنَا وَعَصَيْنَاق سَرْبُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الْعِنْلِ الْعِلْ الْعِنْلِ الْمُحْلِمِهُمْ قُلْ بِشْ مَا يَا مُرَّكُمُ بِهِ عِنْكَ اللّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّو الْمُؤْتَ الْكَ طب قِنْ وَلَن مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَتْ ايْدِيهُمْ وَاللهُ عَلِيمً بِالظُّلِينُ وَلَتْجِدُ تَهُمُ أَخْرَ صَالِنًا سِعَلَى عَيْوَةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرُكُوا اِيُودُ أَحَلُ مُمْ لَوَ لُعَمَّرُ الْفَ سَنَاةِ وَمَا هُوَ وَمُرَّحْرِهِ مِنَ الْعَكَ الِهِ أَنْ لِيُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدُ وَمَا يُعْمَلُونَ وَلُورُكَا عَن وَ الجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مُنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْرِ اللَّهِ مُصَدِّ قَا لِلَّابِينَ يَلَ يُووَهُ لَنَّ يَ قَالِبُهُ مِن كِلَّمُوهُ مِنائِنَ مَنْ كَ

عَدُ قُ اللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَ وَمِيْكُ وَاللَّهِ عَدُ قُ لِلْكُورِينَ وَلَقَدُ الزَّكُنَا اللَّهِ عَالِيتٍ بَيِّنَا فِي بِهَ اللَّهُ الْفُسِقُونَ أَوَكُلُّمَاعُهُ لُ وَاعَهُ لَ الَّبُنَ وَفُونِيٌّ عَثْرُ مَنْمُ لاَ يُوْمِنُونَ وَكَتَاجَاءَ مَنْ رَسُولُ مِنْ عِنْدَالِطُ اَمَعُهُمُ نَبُنَ فَرِيْقٌ مِنَ الدِّيْنِي أَنْ الْأَنْ الْكِينْبُ اللهِ وبيم كانتم لا يعلمون والتبعو ماتتكوالشيطين كِ سُلَمْنَ وَمَالَفَرُ سُلَمْنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ الْمُلِّي السَّيْطِينَ الْمُلْ وَالْحَالِمَة النَّاسَ السِّيغُ وَمَا ٱنْوِلَ عَلَى الْمُلْكَ يُنِي بِبَا بِلَ هُوَفْتَ وَمَادُفَّ وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنْ ٱحْلِيحَتَّ يَعَوْلُا إِنْمَا عَنْ فِتْنَةً فِلاَ تَكُفُ فيتعكمني ومنهما مايفي فؤن به بين المراء وزوجه وماهم بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ كَحَدِ إِلَّا بِإِذْ رِسْفُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضَرُّ هُمُ وَكُلَّ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوالِمَنِّي اشْكَرْ يَهُ مَالَهُ فِلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَيِثْنَ مَا شَوَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْكَا نُوْا يَعْلَمُونَ وَلَوْانَهُمُ مُ الْمُثُوا





بَلِ يُعُ السَّمَا فِ وَالْا رُضِ وَالِدَا قَضَى آمْرًا فَإِخْ كَيْقُو لُكُ لَكُ فَيْكُونُ وَقَالَ الَّذِنْ يُكَالِمُ يَعْلَمُونَ لَوْكَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ اوْتَا يَتِينَا عَايَنُهُ لَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ مُثَلِّ قَوْلِمِ مُنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَدْ بَيَّنَّا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَقُ قِنُونَ إِنَّا ارْسُلْكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَونَيْرًا وَكُلُ لَيْعَكُ عَنْ الصَّحِبِ الْحَيْمَ وَلَنَ تَوْضَى عَنْكَ الْيَهُوُدُ وَكُلُّ النَّصْرِي حَتِيَّ مُتَّبِعٍ مِثْلَةً مُمُ قُلْ لِكَّ هُلَا عَالِيْ هُوَالْهُكُ كَ وَلَهِرِ النَّبِعَثِي آهُوَاءَ مُمْ بَعْلَ النِّي يُجَاءَكَ مِن الْعِيْمُ مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَرْلِيِّ وَكَلَا نَصِيْرِ النِّنْيْنَ الْقَيْتُمُ الْكِتْبَ يَتْلَوْنَهُ حَقَّ لِدَوَتِهِ أُولِلِّكَ بِنَ مِنْ نَ بِهِ وَمَنْ لِيَكُوفُهُ إِلَّهِ فَأُولَلِكَ مُمُ النَّكِيرُونَ لِيَهِي الشِّرَاءِثِلَاذُكُونُوالِغُمُرِي النِّيُّ ٱلْعُمَنْتُ عَلَيْكُو وَ إِنَّ فَصَلَّكُ لَمُ عَلَى الْعَلِيثِي وَالفَّقَى الِيَوْمًا لَّا يَجْرِي نَفْنُ عَنْ تَفْسِ شَيْاً وَلَا يُقْبِلِمِنْهَا عَلَا لَأَفَكَ مَنْ الْمُفْعَهَا شَفَاعَهُ قَالَامُهُمُ يُضَرُونَ وَإِذِالِتَكَى إِبْرِهِ يُرَرِّنُهُ بِكَلِيتِ

فَأَثَمُهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيُّ قَالًا لَا يَنَالُ عَهُ إِن الْطُلِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَا بَهُ لِلنَّا مِعَامَنًا وَاتْغَلَانُوْامِنْ مَّقَامِ إِبْرُهِيْمَ مُصَلِّي وَعَهِدُ نَالِي إِبْرَهِيْ مَنَ الشمعيثل آث كلمة رابيثني للطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالْعَكُونِينَ وَالرُّكُومُ السُّحُوجُ وَلِذْ قَالَ لِبُواهِ مُ رَبِّواجْعَلُ هِذَ ابْلَكَ اعَامِنًا وَارْدُقَ اهْلَهُ مِنَ الْفُرِّرَاتِ مَنْ وَامَنَ مِنْهُ مُرِياللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ قَالَ وَمُنْكُمْ فَأَمْتِعُهُ قَلِيْلًا لَهُ مَنْ آصْطَرُ هُ إِلَى عَنَ ابِ النَّارِقِ بِيْنَ الْمُصِينُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْ إِهِيمُ الْقَى اعِلَ مِن الْبِكَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ رَبَّنَا لَقُبُلُ مِثَا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِينِ لِكَ وَمِنْ دُرِيَّتِيِّنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارِنَامُنَا سِكَنَا وَتُبْعَلِينَا إِنَّكَ آنت التَّى اب الرَّحِيم رَبَّنا وَابْعَثْ فِنْهِ وَسُولًا مِنْهُمُ يُتْلُقُ ا عَلَيْهُمْ عَالِيْتِكَ وَيُعَلِّمُ الْكِتْبُ وَالْبِكُمْ الْكِتْبُ وَالْبِكُمْ الْكَالْبُومُ الْكَ النَّتَ الْعَرِيْوُ الْكُنْدُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّاقِ إِنْرِهِ مِ مَالًا مُؤْسَفِهُ لَفَ

" Select

الفراد المرابلة المر المرابلة وَلَقَالِ اصْطَفَيْنِهُ وِالدُّنْمَ وَالدُّنْمَ وَلِهُ فِي لَالْحِرَةِ وَلَنَ الصِّلِحِيْنَ الْخُوَال لَهُ رَبُّهُ آسِارٌ قَالَ سُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ وَوَحْثَى بِهَا الْرَحِيمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُونُ لِيبَيِّ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ يْنَ فَلَ مَّوْتُنَّ اللَّهِ مِنْ فَلَ مَّوْتُنَّ للا وانتم مشركان الم لنتم شهك الد إذ حضر كافت المؤت ا ذُقَالَ لِيكِنِيهِ مَا تَعْبُلُ وَلَ مِنْ بَعْدِي عُالُ الْعَبُلُ الْمُلِكَ وَ الله عَلَمًا يِكَ إِبْرِهِ مِن مَن الشَّمِعِينُ وَالشَّجِينَ اللَّهُ وَاحِدًا وَيَعْنُ لَهُ مُسْلِئُونَ تِلْكَ امَّةُ قُلْ خَلَتْ لَمَّا مَالْسَبَتُ وَلَكُومًا لَسَبْتُهُ دان رس بسراً كَا لَشَكُونَ عَمَّاكُونَ عَمَّاكُونَ وَقَالِي الْفُلِونَ وَقَالِي الْفُلِونَ الْمُفَادِّ الْفُلْكُ تَهْدَنُ وَاقُلْ بِلْ مِلَّةَ اِبْرُهِ مِ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُعْرِكِيْنَ قَوُلُوا وَامْتَا بِاللهِ وَمَا أُنُولَ اللَّهُ أَوْمَا أُنُولَ إِلَى إِنْهِ هِ مُ كَالْمُعْ فِلْ وَاسْعَقَ وَيَعْقَوْبُ وَالْالْسَبَاطِ وَمَا اوُرْتِي مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ تَنِهِمُ لا نَفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْ مُ وَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ عَامُنُوا مِثْلُمَا عَامَنُهُمْ لِهِ فَقَلِ اهْتَكُ وُأَوَاكِ



لَكِبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَلَى اللهُ وَمَاكَا رَاللهُ لِيُضِيْعَ إِيمَانَكُمُ لَكُونِيعً اِرْتَالَهُ بِالنَّاسِ لَرَقُ فَ تَحِيْمُ قَلْ نَرَى تَقَلَّتُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُو لِيَنَّكَ وِبْلَةً تَنْ ضَيمًا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرًا لَمْسَجِيلِ الخرام وحنيك مَالْسُتُمُ فَوَلَوْ الْحَجْوَةَ كُمْ شَعْرَةً وَإِنَّ الَّذِيثَةِ أَوْنَىٰ الْكِيْبُ لِيَعْلَمُونَ ٱللَّهُ الْحُقُّ مِنْ تَنِهِ مُ قَرِّمِ اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْلَوْنَ وَلِينَ آتَيْتَ الَّذِينَ افْقُالِكِتْ بِكُلِّ عَايَةٍ مَّا تَبِعُقُ ا وْبْكَتُكَ وَمَالَنْتَ بِتَابِعٍ وَنْكَتَهُمُّ وَمَابِغُضُهُمْ بِتَابِعٍ وَنْلَةَ بَعْضٍ قَ لَبِرِ النَّبَعَثَ اهْوَاء مُمْ مِنْ بَعْلِ مَاجَاءَكَ مِنَ العِلْمِ إِنَّكَ إِذَّا لِيَّلَ الظِّلِيْنِ ٱلَّذِينِي عَاتِينُهُ مُ الكِّيبُ يَعْرِفُونَهُ حَمَّا يَعْرُفُونَ اَبْنَاء مُمْ وَاِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَكَنَّمُونَ الْحُنَّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ الْحُنَّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ الْحُنَّ مِنْ رَبِّكَ فَانَ كُنُ نَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ وَلِكُلِّ وَجُهَلَّة هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا لَخَيْراتِ آيَةَ كَالْكُونُونُ ايَّاتِ بِلَهُ اللَّهُ جَوْيِعًا اِرَّاللهُ عَلَى النَّيُ الْمُنْ عَلَيْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجُهَكَ

شَكْرَ الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ وَالْهُ كُلْحَقُّ وَرُزَّيْكِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِعَمَّا تَغَمَّلُونَ وَمِنْ حَبِيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِيِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لَكُمْ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ وَحَيْثُ مَا لَنُ مُ فَوَلِقُ الْحَقِيمَ هَ صَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَيْكُورُ حَبَّهُ أَلِكُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَوْ تَحْشُونُمُ وَاخْشُونِي وَلِا نِمْرَيْغُمْتِيْ عَلَيْكُمُ وَلَعُلَّكُمْ تَفْتُكُمْ وَقَعْتُكُ وَقَ كَمَّا الْسُلْنَافِيكُمُ دَسُولًا مِتَنَادُ يَشَلُوا عَلَيْكُمْ عَالِيْنَا وَيُولِيِّنِكُمْ وَيُعِلِّكُمُ النَّمِيلِ وَالِيْكُمُهُ وَيُعِلِّكُمُ مِنَالَمُ تَكُنُ لِنَالَعُكُنُ فَالْتُعْلَىٰ فَاذْكُنُ وَفِي اذْكُنُ لَكُ وَاشْكُرُ وَالِي وَكُا تَكَ فُرُونِ لِآيَهُمَا الَّذِينَ عَامَنُوا اسْتَعْيَنُولَ بِالصِّبرِقِ الصَّلَوة إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّبرِينَ وَكَلا تَعَنُّ لَنَّ الْمِن يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ المُوَّاتُ بَلْ الْحَيَّاءُ وَاللِّن لا لَتْعُرُونَ وَلَتَبْلَقُ لَكُمْ بِشَيْعٌ مِنَ الْحُوْبِ وَالْجُوْعِ وَنَعْضِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُو وَالنَّمْلَ وَبَشِرٌ الصَّبِرِينَ " الَّذِينَ إِذَا اصَابَتُهُمُ مُصِيْبَةً قَالُوْ النَّا يِلْهِ وَإِنَّا الينه رَاجِعُونَ أُولَلِكَ عَلِيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْهَةٌ

وَٱولَٰلِكَ مُمُ الْهُدُلُ وْكَ إِنَّ الصَّفَا وَالْرُوَّةَ مِنْ شَعَّا بِرِاللَّهِ فَيُ حَجَّ الْبِيْتَ آواعْتُمَرَ فَكَجُنَاحَ عَلَيْهِ الْنَ يُطَّقَّ بَ بِهِمَا وَمَنْ لِطَقَّ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهِ شَاكِرُ عَلِيمً إِنَّ الَّذِيثِ إِنَّ اللَّهِ يُرَيِّكُمْ مُونَ مَا آثُونُ فَاوِنَ الْبَيْلِي وَالْمُكُنِي مِنْ تَعِلِي مَا بَيِّنَهُ لِلنَّاسِ فَالْكِتْبِ أُولِيكَ لْعَنَهُ مُ اللهُ وَيُلْعَنَهُمُ اللَّعِنَى ﴿ إِلَّا الَّذِنْ فِي تَابَىٰ وَآصَلَهُ فِي ا بَيَّنُوْ افَا وَلِلِّكَ اتَقُ بُ عَلَيْهُمْ قَ الْالتَّقَّ ابُ الرِّحِيْمُ لِثَّ الَّذِيثِي كَفَرُ فَا وَمَا ثَوَا وَسُمْ كُفَّادُ أُولِلِكَ عَلَيْهُمْ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلْكِلَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ خَلِوِيْنَ فِيهَالَا يُعَفَّفُ عَنْهُمُ الْعُلَا ابْ لَا يُمُ يُنظَرُفُ نَ وَالْهُ كُمُ اللَّهُ وَاحِدُ لَا اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال التَّحِيْمُ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَٰوْتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلْفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُفِ الَّتِيْ حَبَّرِي فِي الْعَرْمِ الْيَفْعُ النَّاسَ وَمَا انْوَلَ اللهُ مِنَ السَّمَا عِمِنْ مَّاءِ فَاحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْلَ مَنْ تِهَا وَبَتَّ فِهُامِنْ كُلِّ وَاتَكُوْ وَلَصْرِبُفِ الرِّيْ لِي وَالسَّحَابِ الْسَعَلِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

واى برك كراد كات مؤاندو تفكر تكن

لأليتِ لِقِوَمٍ تَعْقِلُونَ فَي مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْتِكُنُ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱنْكُ ادًا يَجْبِيُّ لِهُ مُرْكِحُ بِ اللَّهِ قَ الَّذِينَ عَامَنُوْ الشَّلَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْيَرَى اللَّهِ بِنَ ظَلْمَقُ الِذَيْرَقِ فَ الْعَلَ ابَ انَّ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَنِيعًا قِ آنَ اللهُ شَكِ يُلُ الْعَلَا ابِ وَدُ تُكِرُّ أَ الَّذِينَ اللَّهِ عُوا مِنَ اللَّذِينَ النَّبِعُوا وَرَا وَالْعَلَ ابَ وَتَقَطَّعَتُ إِلِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ النَّذِيْنَ النَّبَعُوالِقُ آنَّ لَنَاكِرَةً فَنَتَكِرُ ٱلمِهُمُ لَمَا تَبُرَّكُ وتناكذالك ترييم الله أعماهم حسرت عليم ومالم والم مِنَ النَّارِ لِمَا يَهُمُ النَّاسُ كُنُ امِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَا مُلِيًّا وَ كَاتَتَيْعُواْ خُطُلُ سِ الشَّيْطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ قُرَّبِينَ إِمَّا أَيُّا مِنْ بِالسُّوْءِ وَالْفَشَاءِ وَانْ تَقَوُّلُواعَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَىٰ قَ وَإِذَا قِيْلَ فَهُمُ اللَّهِي المَا انْزِلِ اللهُ قَالَ الزَّالَ اللهُ قَالَ الزَّالَّةَ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ عَ اللَّهَ كَا الْوَافِكُمُ الْ عَالَمَ مُمْ لِا يَعْقِلُونَ تَشْيًّا قُلَا يَهْتَكُونَ وَ وَمَثَلُ الَّذِنْ يُوَكِفُلُ قُلُكُ لِلَّذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَامًا

وَّنِكَ اعْ مُعْ بُكُمْ عِنْيُ فَكُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَأْيَهُ اللَّيْنِ عَامَنُوا وُكِيِّياتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ الْكُنَّةُ اللَّهِ الْكُنَّةُ اللَّهُ الْعَبْلُ فَ المُلَحَيَّمَ عَلَيْكُمُ الْمِيْتَةَ وَالدَّمَ وَكُنَّمَ الْخِنْ لِيرِقِ مَا أَحِلُ لِهِ بغير الله فتي اضطرع عَيْر باغ وَلاعادٍ فالدَانْ عَلَيْهِ إِنَّ الله عَفَوْدُ مَرِيمُ إِنَّ الدِّيرِينَ عَلَيْهِ مَن مَا آنُول اللهُ مِن الْكِتْبِ وَيُشْتَرُونَ بِهِ مُنَا قَلِيْكُ أُولَلِكَ مَا يُاكْلُونَ فِي أَطُوْرُو إِلَّا النَّادَ وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يَقِ مَا الْقِيمَةِ وَكَلَّا يُوَكِيْهِمُ وَالْمُ عَلَىٰ ابْ الْبِيمُ الْوَلَلِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُواالصَّلَلَةُ بِالْهُكَى وَالْعَلَ الْبَالْعُفِيمُ وَمُكَالَصْبَرَ مَعُ عَلَى النَّارِ ذُالِكَ بِأَنَّ اللَّهِ مَنَّ لَ الكُمْتِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ النَّهِ فِي الْحَتَلَفُو فِالْكِتْبِ لِهِي شِقَاقِ مَعِيْدٍ لَيْسَ الْبِرَّانَ تَوَلَّوا وُجُوهَكُمُ وَبِاللَّهُ فِي وَالْمُعَرِّبِ وَالْكِنَّ الْبِرَّ مَنْ الْمِنَ اللهِ وَالْبَيْمِ الْلَاخِرِةَ الْمُلَلِّكِ فَي وَالْكِنْبِ وَالنَّبِينَ وَءَاتَىٰ لَمَالَ عَلَى حُرِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَهْمَى وَالْسُكِلِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّايِلِيْنَ وَفِي الرِّفَاجِ وَاقَامَ السَّلَوَةَ

المرزم للم المرازي



عَلَى سَفِي نَعِدَ أَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَىٰ لَيْنِ يُنَ يُطِيُّفُونَهُ فِلْ يَهِ \* طَعَامُ مِسْلِينِ فَيُ تَطَقَّعَ حَيْرًا فَهُوكَ فَيْرًا لَهُ وَإِنْ تَصُوْمُوا خَيْرً لَكُمْ الْآلَكُمْ تَعْلَيْنَ شَهُمْ مُمَانَ الَّذِي الْوِلَ فِيْهِ الْقُرْعُ هُلاًى لِلنَّاسِ وَبَيِّينْتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفَرْقَانِ مَنَّ شَهِ لَ مِنْكُمُ الفقة وَ فَالْمُصْمُهُ وَمَنْكَ إِنَّ مَرِيْفِنَّا الْهُ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّا فَهُ مِنْ إِنَّا مِ خَرِيْدِينَ اللهُ بِهُ الْيُسْرَقَ لَا يُرِيْكِ بِكُ مُ الْعُسْرَ وَلِيَكُمِ مُوالْعِلَةُ وَلِتُكَبِرُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَّاكُ مُ لَشَكَّرُ وْنَ وَإِذَاسَالِكَ عِبَادِيْ عَنِيْ فِالِّيْ قُرْيَبُ أَجِيْبُ دَعْوَةُ الرَّاعِ إِذَا دَعَالِ إِ فَلْيَسْتِجِيْنُولِي وَلِينُ مِنُولِيكُمَّ مُرْشُلُ فَ فَ إِجِلَّاكُمْ لَيْلَةً القِيهَامِ الرَّفَتُ إِلَى سِنَآ بِهُمْ مُنَّ لِبَاسٌ لَكُ مُواَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل عَلِمَ اللهُ ٱللَّهُ كُنُونَ مُعَنَّا فِينَ الفُسُكُمُ فَمَّا بَعَلِيكُمُ وَعَفَاعَتُكُمُ فَلَيْ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُواْمَاكَتُ اللَّهُ لَكَ مُوَّكُلُواْ وَاشْرَيُواْ حَقَّ يَتُبَيَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْا بَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الْا سُورِمِنَ الْفِيْ

لفُوَ آمِّى الطِيّامَ إِلَى الْيُل كَلَاثُهَا شِرَفَهُنَّ وَٱنْتُمْ عُلِفُونَ وِللْسَجِدِ لِلْكَ حَلُ فُ دَاللَّهِ فَلَوَ تَقْرَبُوْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالِمَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ العَلَهُ مُ يَتَّقَوْنَ وَلَا تُأْكُلُوا مُوالِّكُمُ بَيْنَامُ بِالْبَاطِلِ وَتُلْكُوا بهَ الِيَ الْحُكَامِ لِتَاكُلُوا فَوِيْقًا مِنْ آمُو الِالنَّاسِ الْإِنْمُ وَالْنَاسِ الْإِنْمُ وَآنَتُمُ تَعْلَمُونَ يَسْتَلُونَ الْكَعْرِ الْأَهْلَةِ قُلْهِي مَوَاقِنِيتُ لِلنَّاسِ وَالْجَرِ وَلَيْسَ الْبِرِّيَانَ تَاتُوالْبُيُونَ مِنْ ظَهُورِهِا وَلِكِنَّ الْبِرَّ مِنِ اللَّيِّ وَانْ الْبِينُ عَ مِنْ ابْنُ إِنِمَا وَانْقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتُلُوا فِيْ سَبِيْلِ الْهِ اللَّذِينَ يُعَامِلُونَكُمْ وَكَا تَعْتَدُوالِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُعَامِلُونَكُمْ وَكَا تَعْتَدُوالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْحِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ الل وَاقْتُلُونَ مُمْ حَيْثُ لَقِقَفْتُمُ فَامْ وَالْحْرِجُومُمْ مِنْ حَنْيَتُ ٱلْحُرْجُوكُمْ وَالْفِيْنَةُ أَشَلُ مِنَ الْقَتْلِ قُلَاتُقَاتِلُونَمُ عِنْدَ الْمُنْجِلِوالْحُرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُ مُ فِيْهِ فَإِنْ قَاتُلُو لَمُ فَاقْتُلُو مُمْ لَذَ الِكَ جَزَا وَالكَمْنُ فِي فَالِوانْتَهُونُ الْوَارِّ اللهُ عَفُورٌ رَّجِهُم وَقَاتِلُو مُمْ حَتَّى لا تَكُونُ وَمُنْكُ يَ كُنُ لَا لَكِ يُنْ لِلْهِ فَإِنِ أَنْهُمُ وَأَخُلُ عَلْ مَا لَا كُلَّ عَلَى الْطِلِمُنَ erial pine المانان.



اتَّقُونِ يَا وَلِي الْأَلْبَابِ لَيْرَعَلِي كَنْ عَلَيْكَ مُنْفِئاتُ أَنْ تَسْعُوا فَضْلَا كم فَإِذَا أَفَضْتُمُ مِنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ عِنْكَالْمُ عَلَيْكُمْ وَاذْكُونُوهُ كُمَّاهُكُ يَهُو وَإِنْ لَنَهُمْ مِنْ قَبِلِهِ لِمِنَ الشَّالِينَ تُمْرًا وَيْضُقُ امِنْ حَيْثُ أَفَاضَ لِنَّاسَ وَاسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ تُحِيمُ فَإِذَا تَضَيْرُهُ مِنَا سِكُمُ فَاذْ لَوُوااللَّهُ كُنِ كُرُ لَوْ عَالَا عَكُمُ أَوْ ٱشَلَّ ذِكْرًا فِي النَّاسِ مَنْ يَقْوُلُ رَبَّنَاء التِنَا فِالدُّنْيَاوَمُ الْهُ في الْلَيْخِرَةُ مِنْ خَلَةً بِي وَمِنْهُ مُنْ يَقَوَلُ رَبَّنا عَاتِمًا فِي الدُّنْمَا حَسَنَةً قَانِي الْأَخِرَة حَسَنَةً قَ قِنَاعَدَابَ النَّارِ إِلْكِكَ لَكُنَّهُ تَضِيْبُ رِمِنَا كَسَبُوا وَاللهُ سِرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوااللَّهُ فِي آلَّامِ مَعْلُ وْ حَاتِ فَنِي تَعَبِّلُ فِي مَا يَوْمَينِ فَلَا إِنْ مُعَلِيْهِ وَمَنْ تَاحَرُ فَكَ إِنهُمْ عَلَيْكُ لِمِي الفِّي وَالفَّقُ الله وَ اعْلَمُو النَّكُمُ إِلَيْهِ يَحُسُرُونَا ومن النَّاسِ مَنْ يَغِينُكَ تَوْلُهُ إِن الْحَيْوَةِ الدُّنَّ اللَّهُ مَنَّا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِيْ قَلِيهِ وَهُوَ أَلَنَّ الْخُصَامِ وَإِذَا لَوَلَيَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ





وَإِخْرَاجُ آهُلِهِ مِنْهُ ٱلْبُرُعِنْلَ اللهِ وَالْفِيْسَةُ ٱلْبُرُونَ الْقَتْلَ كَالِالْكَ يقَاتِلُونَ كُمُ مُعَتَى يُرُدُّكُمُ عَنُ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَكَا عَنَّا وَمُنْ يَتُلْكُ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فِيمَنْ وَهُوكًا فِرُ فَأُولَاكِ حَبِطَتْ آغَالُمْ فِالنَّيْا وَالْاخِرَةِ وَاللَّهِ الشَّارِيمُ فِيهَا خُلِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ عَلَمَنُوْا قَ اللَّذِينَ هَا جَرُفًا وَجَاهَ لُ فَافِيْ سَبِينِ اللَّهِ ٱللَّهِ كَا يُرْجُقُ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُولَ مُرْجِعُ مِنْ كَلْوَلَكَ عَنِ الْخُمْرُ وَالْمَيْسُرِ فَالْ فِيهِمَا النَّمُ حَبِيرٌ وَمُنَافِعُ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَّا ٱلْبُرُونِ تَفْعِهِمًا وَيُسْتَكُونَكَ مَاذَالْيُنْفِعُونَ قُولِ الْعَفْوَلَةُ اللَّهِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعُلِّكُ مُ تَنْفُكُ وَنَ وَاللَّهُ مُهَا وَالْأَخِرُةِ وَيَسْتُلُونَكُ عَنِ الْيَتْمَى تُلْ إِصْلَاحٌ لِمُ مُ خَيْرً وَإِنْ تَخَالِطُو مُمْ فِإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُعْلِمِ وَلَوْشَاء اللهُ لَا عَنَكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَرْبُو كَلِيمٌ وَلَا تُنْكِعُوا السُشْرَكْتِ حَتَّى يُونُ مِنَّ وَلَا مَنْ مُؤْمِنَةُ حَيْرُ مِنْ مُشْرَلَةٍ وَلَوَا عُبَيْتُكُمْ كِحُوالْكُشْرِكِ بْنَ حَتَى يُوْمِنُوا وَلَعَبُدُ مِنْوَمِي خَيْرُمِنْ مُشْرِكِ



الْ كُنَّ يُوخُ مِنَّ بِاللَّهِ قَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِةَ بِعُوْلِتُهُنَّ آحَقُّ بِرَخِهِنَّ فِيْ ذلك إن أرَادُوْ الضادَاء أَوَ لَهُ مَنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِيَّ وَرَجَّةٌ وَاللَّهُ عَن مُنْ حَكِيمٌ الطَّلَاقِ مُرَّتِّي فَامْسَاكُ مِعْمُ وْفِ أَوْتَسْرِيْحُ بِإِحْسَانِ وَكَا يَجِرُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُلُكُمْ عِمَّاءَ الَّذِيْمُ فُهُ مِنْ شَيْرًا لِإِلَّا أَنْ يَخَافَا انْ لَا يُقِلِمُ أَحُلُ وَدَاللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْأَيُقِيمُ الْحُدُودَ اللهِ فَالْجُنَاحَ عَلِيهُمَا فِيمًا افْتَكُتْ بِهِ الم حُدُودُ اللهِ فَاقَ تَعْتَدُ وْهَاقَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولِللِّ كُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَالَّ شَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَة فَانْ يَطِلُّقُهَا فَالْ جُمَاحَ عَلَيْهِمَا النَّ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا انَّ يُقْتِيًّا حُدُوْدَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يَيَيِّنُهُ الْفَوْمِ تَعْلَمُونَ وَإِذَا طُلَّقْتُمْ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ اجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِعْرُوفٍ آوْسَرَّحُوْهُنَّ رِمَعْمُ وْبٍ وَكَا تُمُسِلُونُ هُنَّ ضِرًا رَّالِتَعْتَدُ وْا وَمِنْ تَقْعُولْ اللَّهِ فَقَلْ طَلَمْ نَفْسَهُ وَلَا سَعِينَ وَاعَالِتِ اللهِ هُزُو اوَادْكُو فَا



ٱڒ۫ۉٵڿۜٳۑۜڗۜێڝۜٛڽؠٳٮؙٛڡؙٛۺڡۣؾۧٲڒؠۼڐؘٲۺ۫ۿڕۣۊٙۼۺٛؠٞٵۏؙٳڎٙٲؠڵۼؽ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيُمَا نَعَلَنَ فِي اَفْسُونَ الْمُعْرُوبِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُمْ لِهِ مِنْ خِطْبَةِ اللِّيَاءِ الْأَكْ نَنْتُمْ فِي الفُولِيكُمْ عَلِم اللَّهُ ٱللَّهُ مُسَلَّكُ لُوفِقَى وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُ وَهِ نَ سِمَّ إِلاَّ انْ نَقَقُ لَوْ اقْوَلُا مَعْرُ فُواً وَلا تَعْزِمُوا عُقْلَ ةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ الكِيْبِ آجَلَهُ وَاعْلَمُوا الَّيْ يَعْكُمْ مَا فِأَلْفُسُكِمُ فَاحْلَارُفُهُ وَاعْلَمُوْالَنَّ اللَّهُ عَفَقُرُ حَلَيْمٌ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَتُمُ السِّنَاءَ مَالَمُ تُمَسُّوُهُ فَ آوَتَقَرْضُولَ لَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴿ مُتِّعُوٰهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَيْهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِقَكَ ثُمُّ مَتَاعًابِالْمُعُرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُسْنِينِ وَانْ طَلَّقَتْمُونُ هُنَّ مِنْ يُسْلِ آنْ تَمْسَّوُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضِتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيْضِفُ مَا فَرَضْتُمُ اللَّاكُ يَعْفُونَ آ وَيَعُفَى الَّذِي مِبْدِهِ عُقُدَةَ السِّكَاحِ وَانْتَعْفُ ٱقْرِيطِلتَّقَقَى وَكُلاَ تَشْرَى الْفَضْلَ بَشَيَكُمْ إِنَّ اللهِ مِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ





عَ امْنُوامِعُهُ قَالُوالاَطَاقَةَ كَنَاالْيُوْمَ بِجَالُوْتَ وَجَنُوْدِمْ قَالَ لِلِّيدُيْنَ بَطُنَقُ نَ ٱنَهُ مُ مُلقُواللهِ كَمْ مِنْ فِتَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَتِيْرَةً بإذرالله والله متع الضبرين وكماً برُدُق الجالي ت وجنودة العَا وَبُنَا الْفِرْعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَنِيتُ اقْلُ امْنَا وَانْصُرْ بَاعَلَى لْفَقِ الْفِرْفِ فَهُرُ مُوْمِهُمْ بِإِذْ رِاللِّهِ وَقَتَلَ ذَاوُ وُجَالُونَ ﴿ وَعَامَيْهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْكِيْلُةُ وَعَلَّهُ مِمَّالِيثًا وُلُوكُا لَا فَعُ اللَّهِ النَّاسَ لَغِضَهُمْ سِغُيضٍ كَفْسُكَ بِالْأَرْضُ وَلَكِنَ اللَّهُ ذُوْفَضْ لِعَلَى الْعَلَمِينَ تِلْكَ عَالِيتُ اللهِ مَثْلُوْهَا عَكَيْكَ مِا كُوِيِّ وَالْكَاكِمِينَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَالْرُسُلُ فَضَّلْنَا بِعْضَهُمْ عَلَى عِبْضِ مِنْهُمْ مِنْ إِلَيْ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ كَ رَجِب وَعَ النَّيْنَاعِلْيِي بْنَ مَرْبِي الْبَيِّنْ وَ أَيَّنْ نَاهُ بِرُفْطِح وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتُلَ الَّن يُنَ مِنْ بَعْدِ رِمْ مِنْ بَعْدِي مُلْجَاءً البيِّيكُ وَلِكِنِ اخْتَلَفُقُ افِيَّهُمُ مِّنْ عَامِنُ وَمِنْهُمُ مِّنْ كُفَرَ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا الْعَتَالُولُ وَلِكِو اللهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مَ إِمَنُوا الْفِفْتُوامِمَّا رَزَقُنَاكُمُ مِنْ قَبْلِ إِنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَنْعُ فِيهِ وَلَا خَلَةً وُكُمْ يَنْفَاعَةً وَالْكُوْرُونَ مُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ لِاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّاهُو المحي الفينوم كالخاخين وسيئة وكانؤم لهاما في المتمات وما فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ ذَاللِّنِ عَلَيْفَعُ عِنْدَةً إِلَّا بِإِذِنَهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْكُمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يَحْيُطُونَ لِشَيْءِ مِنْ عِلْمَهِ إِلَّا مِمَا شَآءً وَسِعِ كرُسِيَّة السَّمَانِ وَالْارْضِ وَلَا يَقُونُهُ مُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ كَالِثُمَاءَ فِالدِّيْنِ قَيْلَ تَبَانِي الرَّسْكُ مِنَ الْعَيْ فَيُرْيَكِ عَلَى الْعَظِيمَ كَالْكُونِ الْعَيْ فَيُرْيَكِ عَلَى الْعَظِيمَ كَالْوَالْمَ الْعَيْ فَيُرْيَكِ عَلَى الْعَظِيمَ كَالْوَالْمُ الْعَيْدِ فَيُرْيَكُ عَلَى الْعَظِيمَ لَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل بِالطَّاعَنَ تِ وَلِيْ مِنْ إِلْهُم فَقُلِ السُّمَّسُكَ بِالْعُرْقِةِ الْوَثْفَى لَا الْفِصَامَ لِمَا وَاللَّهُ سَمِينَعُ عَلِيمٌ ، ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا يُحْرِجُمُ مِنَ القُّلِينِ إِلَى النَّيْدِي الَّذِينِ عَنَى الْوَلِينَةُ مُم الطَّاعَوْتُ المُثَرَ إِلَى الَّذِي خَاجَ إِبْرُهِ فِي مَنْ وَيُودِيهِ اللهُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْهُ قَالَ إِبْلَهِ مِنْ مِنْ إِلَا فِي يَعِينَ فَيُسِتَ قَالَ أَنَا الْحِي وَالْمِيثُ قَالَ







وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونُ امِنْ خَيْرِيُّ وَتَ النَّهُ وَٱلْمَرُكُ تُظْلَمُونَ لِلْفُقِرِ آءِ الَّذِي ثِنَ أَحْصِرُ فَا فِي سَبِيْلِ لِلْهِ كَا يَسْتَطِيْعُ فَانَ ضَرْمًا وَلَا رَضِيَ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ غُنِياً وَمِنَ السَّعَفَ تَعْرِهُمُ لِسِيْمُ مُمَّ كاليشكلون النَّاس إلْيَافًا وَمَا تَنْفِقُو المِنْ خَيْرِ فَإِرَّ اللَّهِ مِهِ عَلِيمٌ وَ الِّنِينَ يُنْفِقُونَ آمْوَ الْمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرَّ اقَعَلَ نِينَةٌ فَلَمْهُ آجُرُ مَمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَاحَوْفَ عَلِيهِمْ مَا كَالْمَمْ يُحْرَبِونَ ٱلَّذِيْرِ وَالْكُفِ الزيراكا يُعُوْمُون اللَّهِ عَمَا يَعُوْمُ الَّذِي يَعْجَبُظُهُ الشَّيْظِلُ مِنَ لْمُسِّ دُلِكَ بِالْهُ مُ قَالِي النِّمَا الْمَيْعُ مِثْل الرِّبُوا وَاحْدًا لِللهُ الْمِيعُ وَحُرَّم الرِّبُوا فِنَنْ جَاءَهُ مَقْعِظَةٌ مِنْ زَيْهِ فَا نَتَعَى فَلَهُ مَاسَلَفَ كَامْرُهُ الىالله ومَنْ عَادَ فَأُولِلِكَ أَصْلِبُ النَّادِيمُ فِي الْخَلِدُونَ مَعْتُولُلُهُ الرِّيَاوَيُرْبِالصَّدَ قَتِ وَاللَّهُ لَا يَحِبُ كُلِّكَفَّا رِ أَيْثِمْ اِنَّ الَّذِيْنَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِكِيتِ وَإِقَامُوا الصَّلَوَةَ وَعَالَقُ الرَّكُوةَ كَلُمُ آجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّرِمْ وَ لَاحْوَثْ عَلَيْهُمْ وَلَا نُمْ يَحْرُ فَوْنَ لِآلِهُ اللَّذِينَ النَّفِي



فِي قُلُونِهِ مْ زَنْغُ فَيَسَّعِونَ مَا شَيْءَ مِنْهُ الْبَعْ آءَ الْفِيْدَةُ وَالْبَعْ آءَ التعسكم كَاوِيْلَةُ إِلَّا اللهُ قَالِرًا سِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعِنُولُكُ } نَابِهِ حَالُمُ وَعِنْهِ رَبِينَا فَهَا يَكُّ لَنَّ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا يُرِخْ قُلُونَبُنَا يَعُلُمُ إِذْ هَلَ يُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ اللَّهُ لَكُ وَحُمَّةً إِنَّكَ آنت آلو هَاب، رَتَبُ آلَك جَامِعُ النَّاسِ لَوْمُ لاَ رَبْبَ فِلْهِ النَّاسِ لَوْمُ لاَ رَبْبَ فِلْهِ النَّاسُ كَلْيُخِلْفُ الْمِيْعَادَ إِنَّ الَّذِنْ يُزَكِّ عَنْ وَالَّنْ تَغْنِي مَنْهُمْ ٱسْوَالْحُهُمْ وكالولاد مرمز الله شتا وافليك مروقو كالتار كراب عَالِ فِرْعَقَانَ وَالَّذِينَ مِنْ مَبْلِهُمْ لَذَ بَيْ إِلِيْتِنَّا فَٱحْدَدُمُ اللَّهُ بِلِّنَافَ وَاللَّهُ شَدِيْكُ الْعِمَّابِ قُلُ لِلَّذِي بُرَكَ مَن وَاسْتَغْلَوُنَ وَ تُحْتَرُونَ إِلَى عَهُمْ مَن مِثْرَ الْمِهَا حُولَا مِنْ كَارَكَ مُعَالِعُ فِي فِئَتَائِي الْتَقَتَّافِيَّةُ فِأَسَيِّعِ لِللهِ وَٱخْرَى كَافِيَّةُ بِرُّ فِنَهُمُ مِثْلِيمٌ رَاْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُنَايِّدُ مِنْ صَرِي مَنْ يَكُنَّ وَالتَّافِي وَلِكَ لَعِبْرَةً لأولى الأبشار وين التَّاسِحُتُ النَّهُ وَتِن الدِّمَّا عِن الدِّمَّاءِ

الما وطاعة وتعالى عليك الساوم من درة العرب



فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَسَّعِنُونَ مَا لَّشَّهُ مِنْهُ ابْزِعَاءَ الْعِثْنَةِ وَابْتِعَاءً العُدِي مُ مَا وَيَلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِيُونَ فِي الْعِلْمِ يَعُولُونَ نَّابِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِرَ يَبْنَا وَمَا يُلَّا لَكُّ إِلَّا أُولُوالْا لَبَابِ رَبِّياً كَا تَدِعْ قُلُوْمِنَا اَعْلَى إِذْ هَلَ يُتَنَاقَ هَبْ لَنَا مِنْ لَكُ مُكَا تَحْكَةً إِنَّكَ اَنْ الْوَهَا اللهِ وَتُبَا إِنَّكَ جَالِعُ النَّاسِ لِوَيْمِ لا رَبْبِ وَلَهِ ارَّاللَّهُ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْرُهُمْ لَذَ بَيْ إِلَيْتِنَّا فَإَحْدَثُهُمْ اللَّهُ بِلِّنَافَ وَاللَّهُ شَلِيْنِ الْعِقَابِ قُلُ لِلِّنِّي مِنْ كُونَ وَاسْتُغْلَوْنَ وَ مخشرفان التجهدة ويثرالها فتتنبى التقتافيكة وسيبر اللو واخرى كافرة يرونهم منليها رَاْيُ الْعَانِي وَاللَّهُ يُقَيِّلُ مِنْ مِنْ مِنْ يَكُنَّاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِنْهُ اللَّهُ يُونِي

ال وملكاة وتفالني عليك الساريم الأورة الغرم



فَقَلِ اهْتَكُ وَأَنْ إِنْ لَقَ لَنَ افَإِمَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرِ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهِ مِن يَكِ فَرُونَ بِاللَّهِ وَلَقُتُلُؤَنَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِحِينٌ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يُامَرُ وْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَهُمُ بِعَلَىٰ الْإِلْيُم أُولَلِيَ لِيَعْظِيمُ الْعُلَامُ الْعُلَالِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْرَةِ وَمَالَعُهُ مِنْ نُصِرِنَيُّ ٱلدَّيْرَ لِلَهِ الدِينَ آوُنَ الْصِيْدًا مِرَ الْكِتْبِ يُلْعَقُّ الكُونْبِ اللَّهِ لِيُحْتُمُ بَيْنَهُمُ لِيمُ يَنْكُونُ فُولِينٌ مِنْهُمْ وَمُمْ مُعْوَفُونَ خلك بِاللَّهُمْ قَالُوْ الدُّ تَمْسَنَنَا النَّا رُالَّا آيًّا مَّامَّعْلُ وْ وَاتٍّ قَعْرُهُمْ في دينهم مّاكان ايفترون ككيف إذا جمعنهم ليوم لارني اليه وَوَفِيتُ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَمَمْ لَا يُظْلَقُ نَ قُلِ اللهُ مَّ طَلِكَ الْمُلْكِ تَوْ لِلْكُلْكَ مَن كَشَّاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تُكَاءُ وَتُعَرِّمَنْ تَشَاءَ وَتُلِالُ مَنْ تَلَيَّاءُ مِيكِ كَالْفَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلِينًا تؤيجُ الَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتَوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَيَحْرُجُ الْعُيَّ مِرَالْيَتِ وَتَخُرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ لَعِيُّ وَتَنْ زُقُ مَنْ لَشَاءً بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَعَوِّنِ

لُوُ مِنْ لَا الْكُفِرِ ثِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ لَفَعُلُ خُلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي فَيْ عُو إِلَّاكُ تَتَّقَقُ امِنْهُ مُ تَقَيَّةً وَيُجَكِّنِ اللهُ نَفْسُهُ وَإِلَى اللهِ المُصِيْرِ قُلْ إِنْ يَغُفُوا مَافِي صُلُ وَحِ آوْ مَبُلُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَكَعْلَمُ مَا فِلْكَمَّا وَلِلمَّا وَمَا فِيكُا رُضِ وَاللَّهُ عَلَكُ لِشَيْءٌ قَلِيْنُ يَوْمَ عَجِلُكُلُّ نَفِيْرَ مِتَاعَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تخضرًا ومَاعِكَ مِنْ سُوعٍ تَوَدُّ لَوَانَّ بَيْهَا وَبَيْنَا أَمُلَّا بَعِيْدًا وَيُحَانِّ زَلَمُ اللهُ نَفْسُهُ فَ اللهُ رَقُ فَ بِالْعِبَادِ قُلُ إِنْ لَهُمُ لْخِبَوْنَ الله كَاللَّهِ عُوْلِ يُحْسِبَكُمُ اللهُ وَيَغِفِ لِكَ مُ ذَلُوْكُمْ وَاللَّهُ عَفْقُ إِن وَمِيمٌ قُل اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُنَّ لَوْ الْوَالْ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تُنَّ لَوْ الْوَالْ لَا يُجِبُ الْكِفِرِيْنِ إِزَّ اللَّهِ اصْطَفَى عَادَمَ وَنَوْعًا وَ عَالَ الْمُوْرُمُ وَعَ الْعِيْرُانَ عَلَى الْعَلَمِينَ كُمِّرًا يَهُ بَعْضُهُا مِنْ يَغِينِ وَاللهُ سَمِينَةً عَلِيْهُ ۚ إِذْ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِمْرَانَ رُبِّ إِنِّيُ نَكُرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السِّمِيْعُ الْعِلِيْمُ فَكُمَّا وَضَعَتْهَا ولكن اران برايد وي



وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمُلْكِكَةُ يُمَرُّهُمُ إِنَّاللَّهُ اصْطَفَيكِ وَطَعَركِ وَ اضطفيك على سِتَاءِ الْعَلَمِينَ مِنْ مُرْكِمُ اقْتُرِيْ لِرَبِّكِ وَالْعَجُدِيْ وَالْكِنِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ولاك مِن النَّاءِ الْعَيْبِ نَوْجِيْهِ لِلْكَافِ وَمَاكَنُتُ لَدُ يَهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقَالُ مَهُمُ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمُ وَمَالَتُ لَنَ يُومْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمُلْإِكِيةَ مُنْ يُمُرْتِهُ إِنَّ اللَّهِ -بكبتروك بكله ومنه اشها المكنية عينتى بن من يد وجيها فِي الدُّنيَّا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ المُقْرَةِ بِيْنَ وَكِيلِمُ النَّاسَ فِالْمَهُ إِن وَكَهُلُو وَمِنَ الطُّلِحِينَ قَالَتْ رُبِّراتَ يَكُونُ لِيْ وَلَدُقَ لَهُ مَيْسَسُنِي بَشَرُ قَالَ كَذَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَسَا ءُ إِذَا قَصَالَهُ عَالَمُ مُا فَاثَمَا يَفُونُ لِلهُ لَوْ فَيَكُونُ فَيَكُونُ فَيُعَلِّمُ ٱلكِتَبَ وَالْكِلْمُ وَالتَّوْتُ وَ الْوَخِيْلُ وَرَسُولُا إِلَى بَنِي الْسَرَاءُ مِنْ ٱبْنِيْ قَلْ خِنْكُمْ لِإِيةٍ مِنْ تُرْبَكُمُ الْنَاكَخُلُوكُ مُرِينَ الطِّيْنِ لَمَيْنُةُ والطَّارُ فَانْفُخُ وَيْهِ فَكُونَ طَيْرًا بِإِذْ رِاللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَالْأَبْرُى الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرُضَ وَأَخْيِلُونَ





فِيمُالَكُمْ بِهِ عِلَمْ فَلِمَ تُحَاجِّوْنَ فِيمَالِيُولَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ لَا تَعْلَمُونِ مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ يَهُوْدِيًّا وَلَانْصَرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ لَمُورِكِينَ إِنَّ الْكَالِ النَّاسِ بِا بْرَاهِنِيمَ لَلَّنِ نِنَ اللَّهُ عُنَّهُ وَهِلْ اللَّهِي وَالَّذِنْ نِي عَامَنُوْ إِوَاللَّهُ ا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّتْ ظَالِهَا أَمِنِينَ آخُرِ الْكِيْتِ لَوَ يَعِرِّلُوْنَ كُ تَمَا يُضِلُّونَ إِنَّا انفُسُهُمْ وَمَالِينْعُرُونَ لِلْمُلَالِكِيْ لِمِنْكُمُونَ باليت الله وَالنَّمْ تَشْهَلُ وْنَ لِأَخْلُ لُكِتْبِ لِمُ لَلِيسُوْنَ الْحُقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُمُّنُونَ الْحُقَّ وَٱنْتُمُ تَعْلَمُونَ وَقَالَتُ طَّلَّابِفَةً مِنْ اَهْلِ الْكِيتْبِ عَامِنْهُ إِللَّهِ فِي أُنْوِلَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَجُهُ النَّهَادِ وَالْفُرُ وَاعَاخِهُ لَكُنَّا مُنْ يَنْجِعُونَ وَلَا تُونَ مِنُوالِكَا لِمِنْ تَبِعُ وَمِنَّكُمْ عُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُونُ فَى أَحَدٌّ مُثِلِّمَا أَوْ تَذِيتُمْ أَقَ المُحَاجُّوْكُوْ عِنْدَ رَبِّ حَوْقُلْ إِنَّ الْفَصْلَ سِيرِ الله يُؤْتِيْهِ مَرْبَيْنَا الله وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَيَعْتَصُ بِحَمْتِهِ مَرْ يَسَلَّهُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْ إِلْعَظِيمُ

وَمِنْ اَمْ لِالْكُتِّ مِنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِينَ وَالْدِي وَمِنْهُمْ مِنْ إِنْ تَامِنْهُ بِدِينَا رِلَّا يُؤَدِّمِ النَّيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهُ وَآعِ مَّا ذَلْكِ بِالهِّمُّ عُلَانَا النَّرِ عَلَيْنَا فِي الْأَمْدِينَ سَبِعَلِيُّ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَّيْنَ قَ مَمُ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ آفِفَ بِعَهْدِهِ وَانْتَكَى فَارْ اللَّهِ يُعِبِّلُ لِنَتَّقِيْنِ إِنَّ الَّذِينَ كَيْفَتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَّنَّا قَلِيْكً أَوْلَيْكَ كاخلاق لم في الأجرة وكا يكلم الله وكا ينظر النيم يؤم العمام وَلَا يُزَرِّيْهِ مِ وَلَهُمْ عَلَى الْسُالِيْهِ وَإِنَّا مِنْهُ مُ لِعَرِيْقًا تَلِقُ كَ الْسِنَةُ مُرْبِالْكِتِ لِتَسْتُوهُ مِرَالْكِتْبِ وَمَاهُومِيُّ الْكِتْبِ وَ يَقُوْلُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقِوُ لُونَ عَلَى الكنربومم يعمني ماكان لينزران يوف تيه الله الكراب قَالَكُمْ وَالنَّبُقَّةَ نَتُمْ يَعَقُ لَ لِلنَّاسِ كُونِ فَاعِبَا دَّالِيَّ مِنْ كُنْ وَلِكُوْكُوْ الْكُلِّبِ مِنْ الرِّبَّانِيِّينَ مِمَا كُنْتُمْ الْعَلِمُوْلِ الْكُلِّبُ وَمِمَا كُنْتُمْ تَدْ رُسُونَ وَلَا يُامْرُكُمُ إِنْ تَتَعِيَّا وَالْمَكْلِيِّكَةَ وَالنَّبِيِّينَ

آرْبَابًا أَيَّا مُرُكَمْ مِالْكُفْنِ بَعْلَى إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ عُيْقَاقَ السَّيِبِيِّنِي كَمَاءَ التَّيْقَكُمُ مِّنْ كَتْبِ وَحِلْمُةٍ ثَمَّةً جَاءَكُمْ نُسُقَ مُّصَلِّ قُ لِمُامَعَكُمُ لَتُوْسُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ عَاقُر رُنَّهُ وَا أخُلْ تُرْعَلَخْ لِكُمْ إِصْرِي قَالَقَ الْوَرْزِيَّا قَالَ فَاشْهَدُ وْافَانَامَعُكُمْ مِرَ الشَّهِ لِينَ فَتَنْ تَوَلَّى بَعْلَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ مُمُ الْفُسِقُونَ ٱفْغَيْرُ حِيْرِ اللَّهِ يَيْغِنُونَ وَلَهُ ٱسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَاعًا وَكُنْهَا قَالِيْهِ مِيْحِعُونَ قُلْ مَنَابِاللَّهِ وَمَا انْ لَ عَلَيْنَا وَمَا انْ لَ عَلَيْنَا وَمَا انْ لَ عَلَى إِبَاهِيْمُ وَ إِسْمُعِيْلَ وَ إِسْعَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْمَاطِ وَمَا أَوْتِي مُؤْسَى وَعِنْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِي مُكَانِفُرٌ قُ بَيْنَ آحَدِمِنْهُمُ وَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَنْ تَعْ غَيْرًا لَا سُلْوَم دِيْنًا فَكُنْ يُقْبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِيِّ كَيْفَ يَهُ لِ اللَّهُ تَوْمًا كَفَرُهُ ا بَعْدَ إِنْهَا نِهِمْ وَشَهِلُ فَالنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَكِمَا مِهُ الْبَيِّنْ وَ الله كاينه في الْقَوْمُ الطُّلِينَ أُولِيكَ جَزَّ فَيْمُ أَنَّ عَلَيْمُ لَعْنَهُ

وَالْمُكَلِيكُةِ وَالنَّاسِ الجُمْعِينَ خَلِدِينَ فِيهُ الْاَيْحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَكَا وَكَانَمُ يُنْظُرُونَ الْآلِدَيْنَ تَابِئُ امِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْفَعُ إَفِاتُ عَفُوْدُ رِجِيمٌ لِنَ الرِّي بُرَكِ فَرُ وَابَعْلَ الْمُمَازِمُ ثُمُّ الْرُدَادُوْ الْفُرُ نَى تُقْبُلُ وَ بَهُمُ مُ وَأُولِلِكَ مُم الضَّالَقُ نَ إِنَّ الدِّنْ مُن كَفِّرُ الْمَاقَا رَبُمْ كُفًّا رُفُكُنْ يُقْبُلُ مِنْ آخِلِ مِمْ مِّلْ الْأَرْضِ دُهَمَّا قَالَوافْتُكُ بِهِ أُولِلِكَ لَمَهُ عَنَ ابْ اللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِنْ تَصِونِي لَنْ تَنَالُواالْبِنَ حَتَّ تُنْفِقُونَ امِمَّ الْحِبُونَ وَمِ الْمُنْفِقُو امِنْ شَيْعٌ وَالسَّاللَّهُ بِهِ عَلَيْمٌ كُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّةً لِبَنِي إِسْرَاءِيلُ إِلَّا مَاحَرُمُ إِسْرَاءِيلُ عَلَيْسُهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ تَكُرَّ لَ التَّوْرِيةُ فَلْ فَالْوَابِالتَّوْرِيةِ فَا مُلُوهَا النَّكُورَةِ فَا مُلُوهَا النَّكُورَةِ فَا مُلُوهَا النَّكُورَةِ فَا مُلُوهَا النَّكُورَةِ فَا مُلُوهَا النَّكُونَةُ اللَّهُ مَا النَّهُ وَاللَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ مَا النَّكُورَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ صلِ قِينَ مَنَ افْتُرُ عِنَكِ اللهِ الْكَانِ بَ مِنْ بَعْلِ ذَٰلِكَ فَاللَّهِ مُمُ الفَّلِيُوْنَ قُلْصُلَاقَ اللهُ فَالبِّعَوُ إِمِلَةَ الْرَاهِيَ حَنِيفًا وَمَاكُمُ مِنَ الْمُثْرِكِينَ إِنَّ أَوَّ لَ بَيْتٍ وُضِعَ النَّاسِ لَلَّذِي بِمِلَّهُ مُبْرِكًا قَهُلُّ ى لِلْعُلِمَانِيَ فِيهِ عَالِثُ بَيْ فَتُ مُقَامُ إِبْرَ اهِنُمْ وَمَرْجَعُهُ

بِالنِبِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيلٌ عَلَى الْعَمَاقُ نَ قُلْ لِلْهِ لَا الْكِتْ لِمِنْصُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْعُقُ نَهَا عِن عِلا وَكُنْمُ شَهُكَ آءً وَمَا اللَّهُ بِعَامِلِ عَمَّاتَعُمُلُونَ لِيَهَا النِّينَ عَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيْقًامِنَ الَّهِ يَنَ أَوْ الْكُنِّ يُرِدُّ فَالْمُرْتَعِنْ الْمُكَانِكُمْ الْمُنْ كَلِّفَ تَلْفُونَا وَٱلْنَهُ ثَمْلَ عَلَيْكَ مَا يَتُ اللَّهِ وَفَيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْضَمْ بِاللَّهِ فَقَلْ هُلِي يَالِي عِبْمَ إِلِمُ مُسْتَقِيمٍ لِلْكُمُ اللَّذِينَ عَامَنُوا الْفَقُ اللَّهُ حَقَّ تُفتيه وَلا مَهُ وَتَن إِلَّا وَالنَّمْ فَسُلِمُ وَ وَاعْتَصِمُوا بِعِبُ اللَّهِ جَيْعًا وَلا تَفْرُ وَوْا وَاذْكُرُ وَالْغِنْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْكُ فَمْ أَعْلَا آءً فَأَلْفَ بَنِي تُلَقِّ إِلَيْهُ فَأَصْبَعْتُمْ مِنْغِمَتِهِ إِخْوَالًا وَلَنْتُمْ عَلَيْفَا صِّ التَّارِفَا نَفِكَ كُنُ مِنْهَا لَكُ النِّكُ يُنَكِّرِ اللهُ لَكُمْ دُ الْمِعِ لَعَلَّامُ تَهْتَكُ وْقَ وَلَكُنْ مِّنْكُمُ أَمَنَاهُ كَيْنَ عَنِينَ الْيَالْفَيْرُورُ لَا مُرْوْقَ

بِالْمُعُرُّ وْفِ وَيَنْهُوْنَ عَرِ الْنُصِيِّرِ وَأُولَلِكَ مَمُ الْمُولِيُونَ كَلَّ كُولُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّ فَيُ الْ الْحَتَلَفَقُ امِنْ بَعْدِ مَا جَاءَمُ الْبِيِّدَكُ وَاللَّهِ لَمُنْمُ عَلَا الْبِ عَظِيمٌ \* بِيَّ مَ تَنْمَعِنُ وَجُنْ ةً وَتَنْقَدُ وَجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيْبَ سُوَدِّتُ وَجُوْمُهُمُ ٱلْفَرِينَةُ بَعِنْدَ اثْمَانِكُمْ فَلَنُ وَقُوالْعَدَابِ مَاكُنْتُمُ وَكَوْمُ وَالمَّاالَّذِينَ الْبَيْثَ وَجُومُ فَهِي حُوَّةً سُمْ فِيهُ الْحِلِدُونَ وَلِكَ عَالِثَ اللَّهِ مَثْلُقَ هَاعَكُيْكَ وَالْحُقَّ وَمَا اللهُ يُرِيْكُ ظُلْمًا لِلْعُلِينَ وَلِيْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ إلى الله ترجع الأمور كنتم حَيْن أمَّة أخرِ جَبْ التَّاسِ مَا مُرْفِق بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْنَكَرِ وَتُونِمِنُونَ رَاللَّهِ وَلَوْعَامَنَ آهُلُ الكِتَابِلَكِ أَن عَنْيُ اللَّمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكَ تُرَبُّمُ الْفُسِقُونَ لَنَ يَغُرُّ فَكُمُ إِلَّا آدًى قَانَ يُقَاتِلُوَ كُمُ يُوَانَّ كُمُ يُوَانَّ كُمُ يُوَانَّ كُمُ الأذبار تُمُر لا يُنْصَرُونَ ضُرِيتِ عَلَيْمُ النِّ لَةُ أَبِنَ مَا تُعَفَّى لِلَاجِنْدِلِ مِّرَالِلْهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَ كَا فَى الْخَصْبِ مِوَاللَّهِ وَ

عَلَيْهُمُ الْمُسَكَّنَةُ خُلِكِ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكْفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكَفْتُكُوْنَ الْمُ يَنِيَاءَ بِغَيْرِحِيِّ ذَٰ لِكَ مِمَاعَصُوا وَكَانُ الْعُتَكُونَ لَيُسُوا الْكَانُ الْعُتَكُونَ لَيُسُوا الْكَانُ الْعُتَكُونَ لَيُسُوا الْكَانُ الْعُتَكُونَ لَيُسُوا الْكَانُ الْعُتَكُونَ لَيُسُوا الْكَانُونَ الْعُسُوا اللَّهُ الل مِنْ اَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَةً يَتُلُونَ عَالِمِ اللَّهِ عَالَا عُالَيْلِ وَمَمْ يشجك وق يَنْ مِنْ وَمِنْ وَعِلْقُ وَالْيَقْعِ الْلَحْرِي كَالْمُرُونَ بِالْمُعْرُونِ وينهون عرالنكرو يسارعون في التيرية واوليك من الطُّلِينَ وَمَا يُفْعَلُوا مِنْ خَيْرُ فَلَنْ يُكِونُونُهُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنِ أِنَّ الَّذِي يُزَكَفَرُ وَالَّنِ تَكْنِي عَنْهُمُ الْمُوَالَمُ وَلَا أَفَلَا مِّرَ اللهِ شَيْئًا وَأُولِلِكَ مَصْبُ الثَّارِمُ فِيهَا خُلِكُ وَنَ مَثَلُ مَا يَنْفِعُونَ وَيُ هٰلِهِ وِالْحَيْوَةِ الدُّنِيكَ لَمُقَلِ رِيْجٍ فِيهُا صِرَّا اَصَابَ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ النَّفُهُمُ مُ فَالْمُلَكَّنَّةُ وَمَاظَامُهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ ٱنفُسُهُمُ يُظْلِمُونَ لِآبِهُا الَّذِينَ عَامِنُوا لَا تَعَيِّنُ وَابِطَا نَهُ ا مِنْ دُوْنَكُمْ لَا يُأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوْ امَاعَنِيمُ عَلَى بَلَ تِ الْبَغْضَاءُ وَأَفْاهِمَ وَمَا تُغْفِي صُلُ وُدُهُمُ ٱلْبُرُ قُلُ بَيَّنَّالَكُمُ الْأَلْتِ



اللَّهُ مُشْرَء لَكُ فَ وَلِتُطْهَيِنَّ قُلُقُ كُمُ إِنَّهُ وَمَا النَّفَيْرُ إِلَّا مِنْ عِزْدِ اللوالعزن والخيئ ليقطع طرفات الدين كفرة الويكمة فَيَكْفَلِنُوا خَابِرِينَ لِيسَرِلَكَ عِنَ الْأَمْرِينَ يُ أَوْسُونَ عَلَيْهُمْ أَوْلُغُكِّ بُهُمْ فَإِنهُ مُ ظَلِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَمُأْفِلُا ذُخِنَّ يَغُفِنُ لِمِنْ لِلْنَا لَهُ وَلَيْكِنِّ بُ مَنْ لَيثًا لَهُ وَاللَّهُ عَفُونُ مَرْحِيمٌ لِللَّهَا الَّنِينَ عَامَنُ اللَّا تَاكُلُوالرِّبُوا أَضْعَا فَا مَضْعَفَةً وَالنَّفَوَاللَّهُ تَعَلَّكُمْ نُفْلِينَ وَاتَّقَى النَّارَالِّتِي أُعِدَّ فَالْكُفِرْنِي وَأَطِيْعُى الله والرسول لعلك مُرتز حَمُون وسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرُة مِنْ وَيَهُمُ وَجَيَّهُ إِعْرُضَهَا السَّمَانِ وَالْأَرْضَ الْعِلَّ سَالِمُتَّقِينَ الَّذِي ينففون فالسراء والضراء والكظمين الغيظ والعانين عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَنْ ظَلَمُ فَا اللَّهُ مُن مُ ذَكِرُ وَاللَّهُ فَاسْتَغُفَرُ وَاللَّهُ نَوْجِمُ وَمِنْ تَغُفِرُ النَّ نُونِ إِلَّا اللَّهُ وَلِمُ نَصِرٌ فِي اعْلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ \*



شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشِّكِرِينَ وَمَاكَانَ لِنُفْسِ أَنْ تَمُوْتَ الْآبَادُاتِ اللَّهِ كِنْبًا مُوَّجِّكَ وَصَلَّ يَرُدُ ثِنَّ ابِ اللَّهُ ثِمَالُوعٌ تِهِ هِنِهَا وَمَنْ يُرْدُ فَيَابَ الْمُخِرُةِ لِنَوْ تِهِ مِنْهَا وَسَنَعْزِي الشُّكُرِينَ وَكَالِينَ مِّنْ يتي قَاتُلَ مَعُهُ رِبِينِي رَكِتِنِي فَهُمَّا وَهُنُوا لِمَااَصًا لِمُ وَيُسَيِّلِ اللوق مَاضَعُفُوْ وَمَالسَّكَكَ انْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّيرِينَ وَمَاكُمُّ قَىٰ لَمْ مُرْاِلًا أَنْ قَالَوُ ارْتَبْنَا اغْفِرُ لِنَا ذُنُو بَنِنا وَإِسْرَافِنَا إِيْ آمْرِنَا وَثُنِيتُ أَقُلُ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرْنِي فَالْتَهُمُ الله فَيُ ابِ اللَّهُ مُنَّا وَحُسُنَ أَقُ ابِ الْمُخِرِةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْنِفِينَ لَا يَهُا الَّذِينَ مَا مُنُوَّا إِنْ تُطِيْعُوالَّذِينَ كَا مُؤَايِّرُةٌ وَٱلْمُعَلَى ٱغْقَابِكُ فَتَنْقَلِنُوا خُسِرِنْيَ بَاللهُ مَوْلَيْكُ وَهُوَخَيْرُ النَّعِرِيْ سَنُلْقُونِ قُلُوبِ الَّذِيرُكَفَرُ والرُّعْبِ عِمَا الشُّرُكُو إِبِاللَّهِ مَا لَمْ يُكُونُ لَ بِهِ سَلَطُناً وَمَا وَيِهِ مُ النَّارُ وَبِيشٌ مَنْفَى يَ الظَّلَوْنَ وَ لَقُلْ صَلَ قَلْمُ اللهُ وَعُكَ إِذْ تَحَسُّونَهُمْ بِإِذْ بِهِ حَتَى إِذَا فَسِنَاتُمْ والمترب اف بالندرواي به بلوي كند كاي جوي باان و بدي كرده بالندرواي المتدرواي الندرواي الندرو

وَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَمْرِنَ عَصَيْتُمْ مِينَ بِعُلْهِمَا أَرَيْكُمْ مَّا بَجُبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْكِ اللَّهُ نَيَا وَمِنْكُمْ قَنْ يُرِيْكِ ٱلْأَخِرَ وَلَيْ صَرَفَكُمْ عَظْم لِيُنتَلِيكُمْ وَلَقَلُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُقَّ فَضْ إِعَلَى الْمُعُ مِنعِي الْدُنْصُعِلُ فَنَ وَلَا تُلُورُ فِي عَلَى إَحَلِ قَ الرَّسُولُ يَلْ عَوْكُمُ فِيْ الْحَرِيدُ فَا كَا بَكُمْ عَمَّا بِغِي لِكَيْلُ فَكِنْ فِي إِيكُ مَا فَالْكُوْ وَلَامًا اصَابَكُمُ وَاللَّهُ خِبِيْرُ مِمَا تَعْمَلُونَ فَمُ ٱنْزِلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْلِ الغَيْ اَمَنَةً نَّعَاسًا يَعْنَى طَالِفَةً مِنْكُمْ وَطَالِفَةٌ قَلْ اَهُمَّةُ كُو الْغُنْهُمُ الْغُنْهُمُ يُظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرًا كُنَّ عَلَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ لُقُولُونَ هَالْنَامِنَ لَا مُرْمِنْ شَيْءً تُحَارِاتَ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلْهِ يَخْفُورَ فِي الفُسِيمَ مَّا لَا يُبْدُرُ وَرَاكَ لَقُولِ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هُهُنَّا قُلْ فَي كُنْمُ فِي بُوْتِكُمْ لَهُ زَالَّذِ نِنَ كُرْبُ عَلِيْهُمُ الْقُتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهُمْ وَلِينْبَرِّ إِلَاقَةُ مَافِيْ صُلَ وَرِلَمُ وَلِيُحْتِمَانَ قَلُورِكُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَ السِّالصَّلَ وَال إِنَّ الَّذِينَ لَى لَوْ الْمِنْكُمُ مُومُ النَّفَى لَجُمْعِنْ إِنَّمَ السَّمَّى لَكُمُ الشَّيْطُنُ

بعض مَاكْسَبُوْا وَلَقَتُنْ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ عَفْوَرُ حِلْمُ لِأَلَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواكُ تَلُونُونَاكَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَالِهِمْ إِذَاضَرَ بُوْ افِي أَلْأَرْضِ أَقُكَا نَوْاغَرُّ عَلَيْكًا نَوْ اعِنْدَ مَامَا تُوَا وَمَا قُتِلُوا لِيَعْمَلُ اللهُ ذَ لِكَ حَسْرَةٌ فِي قَلَوْ بِمْ وَاللهُ يَحْبَى وَيُسْتُ وَاللَّهُ مِمَا لَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَيِنْ قُرِنْكُمْ فِي سَبِيْلِ لِلهِ اوَمُسْمَرُ كمغفرة مرزالله ورخمة خير مما يجمعون ولبئ تتمار فتبلم كالراس تخنثرون فبمارخمة مرزالله لنت لهم ولؤكنت فُظًّا غَلِيْظَ ٱلْقَلْبِ لَا نُفَضَّوُ المِنْ حَوَّ لِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِ لَهُمُ وَشَاوِرْمُمْ فِي الْأَمْنُ فَإِذَا عَرَهُتَ فَتَوَكَّ لَعَكَالِلْهِ النَّالَةِ بِحُبُ الْمُتَوَكِّلُونَ إِنْ تَيْضُرُكُ اللهُ فَانَ عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخِنُلُكُمْ مَنُ ذَاللَّذِي يَنْصُرُكُ مُرمِز بَعْهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتِي كُلَّ الْمُومِنَى وَمَاكُانَ لِنِبَيِّ انْ يَعْلَ وَمَنْ تَعْلُكُ ثُايِتِ مِمَاعُلٌ يَهُمَ الْقِيمَةُ فِنْهُ تُوَقَّى كُلُّ نَفِيرِمًّا كَسَبَتْ وَمُمْ كَايُظُلِّرُونَ ٱلْمَنِ البُّعَ يُرِصُى اللَّهِ

The first of the f

وَاللَّهُ السِّخُطِ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَيَهُ جَهُنَّمُ وَبِثُنَّ الْمُصِيْلُ هُمْ الله كَالله لَصِيْرُ مِمَا يَعْمَلُونَ كَقَلُ مَنَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المؤة مِنين إذ بَعَتَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْ ٱلْفَلْسِهُمْ يَتُلُواعَلَيْهُمْ ءَ الْيَتِهِ ويُركِهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتْبُ وَالْمِكْمَةُ وَإِنْ كَالْوَامِنَ قَبْلُ لَهِي ضَلِل تُبِينِ أَن كُمَّا أَصَابُتُكُمُ مُصِيبَةً قُلُ أَصَبُتُمُ مِثْلَيْهَا تُلَمُّ النَّ هٰ اللَّهُ عَلَى عَنْدِ الْفُسِكُمُ الرَّالِي عَلَى كُلِّي الْفُسِكُمُ الرَّالِي عَلَى كُلِّي الْ قَلِ يُزُ وَمَا اَصَّا بَكُمُ يُقِ مَ الْفَقَى الجُمْعِينِ فَيِاذُ رِاللَّهِ وَلِيعٌ لَمُ المُؤْمِنِينَ وَلِيَعُكُمُ الَّذِينِ كَا نَقُقُ أَوْقِيلَ لَهُ مُعَالَى الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ ا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِادُ فَعُوْا قَالُوَ الْوَالْوَ نَعْلَمْ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ مُهُمْ لِلْكَ فَرْكُونَ مِيلِ ٱفْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْيَاهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مِنْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكُمْنُونَ ٱلنَّانِينَ قَالَوُ ا الإنخوانهم وتعك والواطاعوكا مافيتك أفأ فادر واعر أفيكم كُوْتُ إِرْكُنْمُ صَلِي قِانِينَ وَلَا يَخْسُلُونَ اللَّهِ مِنْ فُتِلُوا فُسِينًا

مِنْ فَضَامِ وَلِيسْ تَبْشِرُ وْكَ بِالَّذِي يْنَ لَمْ يَلْحُعَنَى الرَمْ مِنْ قَارَاتُ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ الَّذِي يُنَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالتَّكُّ مِنْ بَعْلِ مِنَا تَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالْفَتُوا آجْرُ عَظِيْمٌ الَّذِينَ قَالَ لَحَمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوالَكُمْ فَاخْشُونُهُمْ فَوَرَادَهُمْ إِنْ مُانًا قَ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ الْوَكِيْلِ فَانْقَلَبُوا بِنِعُهُ وِمِنَ اللَّهِ وَفَضْ إِلَّهُ يُسْمَسُهُمْ سُفَّةً وَالنَّبَعُ فَارْضَوَّا الله وَاللهُ ذُوْ فَضْ لِعَظِيمُ إِمَّا ذَٰ لِكُمُ الشَّيْطُلُ يُحَوِّ تَ اَنْ لِيَاءً مُ فَلَا تُخَافُونُهُمْ وَخَافُونِ الْكَنْمُ مُّوْمِنِيْنَ وَلَا يَعْنَ مُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ وِالْكُفْرِ الْقَدُمُ لَنْ يَعْرُ والله شَيْئًا يُرِينُ اللهُ أَلَا يَجْعَلُ لَهُ مُ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَنَ اجْعَظِمُ إِنَّ اللَّهِ بْنَ الْمُنْرُ وَالكَفُرُ بِالْحُرِيُّ اللَّهِ مُنَالِ لَنْ تَعِنُرُ وَاللَّهُ ضَيًّا وَلَهُ مُعَدًّا



وَقُتَلَمُّونَهُمْ إِنْكُ فَمُ صَلِيقِينَ وَإِنْ لَكُ بُوكَ فَقَلْ لُذِ بَ رَسُلْ قَبْلِكَ جَاقُ إِلْبَيْنَتِ وَالرَّبُرُ وَالْكِتْبِ الْمُنْعِرُ كُلْفَيْنِ وَإِنْ الْوَاتِ وَا مَنَانُونِ وَأَنْ الْجُورَ لَمُ يَنْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ وَالْمَانُ وَعُ عَنِ التَّارِ وَٱدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقُلْ فَانْدَوْمَالْكِيوَةُ التَّنْيَالِلَّامْنَاعُ الْغُرُوبِ لَشِلُونَ فِي الْمُؤالِكُمُ وَالْفُسِكُمُ وَلَسَمْعَى مِن اللَّهُ يَن أَوْنُ الكِيْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِن النِّي ثِنَ اللَّهُ مِنْ الدُّوعَ فِي اللَّهِ مِنْ الدُّوعَ فِي اللَّهِ وَإِنْ نَصْبِرُوْا وَتَتَقَوُ الْإِرْ وَالْكِ مِنْ عَزْمِ الْالْمُوْسِ وَإِذْ أَخَلَ الله ومينًا قَ الدِّينَ أَوْ تَوَا الكِينِ لَتُبَيِّنَةَ وَالنَّاسِ وَإِلاّ تَكُمَّنَّ فَاللَّهِ اللَّهِ وَمُنا فَنْبُكُنُّ وْهُ وَرَاء ظَهُ فَرِيمُ وَالشَّتُوعَ إِنَّهِ مُنَّا قَلْيَالٌ فَيَشْرَهَا يَشْتُرُونَ لَا تَحْسُبُنَّ الرَّبْنِي يُفْرَحُونَ بِمَا النَّ الرَّيْعِينُ فَ اَنْ يَحْدُ وَالْمِ الْدُيفَ عَلَى الْمُوافِلَ تَحْسَبَهُمْ مِفَازَةٍ مِنَ الْعَلَ آرَ وَلَهُ مُعَنَ اجُلِيمٌ وَيِلْهِ مُلْكَ المَمْنُوتِ وَالْا رُضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيُّعِ قَلِينُ إِنَّ فِي خَلْق التَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَيْلُو النَّهُ إِلَا لَمُ

Control of the contro

الله المرابعة الوارات المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة

النات لا وَلَيْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَيُجِنُونِهِ ﴿ وَيَنْفَكُرُ وَنَ فِي خَلْقَ التَّمَلُونِ وَالْأَرْضِ رَتَّبَالُمَا هلاً أَبَاطِكُ سُنِطْنَكَ فَعِمَاعَلَ أَبِ النَّارِ رَبِّنَا لَكَ مَنْ تُدُخِلِ التَّا رَفَقَلْ آخرُ يُتِهُ وَمَالِلظِّلِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَتَنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْهِ يُمَانِ أَنْ الْمِوْلِينِ كُمُ فَالْمَثَارَ بُنَافَاعُولُا ذُ نُوْبُهَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيًّا مِنَّا وَتَقَفَّنَّا مَعَ الْأَبْوَارِ وَتَثَنَّاوَ عَالَيْكًا مَا وَعَدُ ثَنَاعَلَى دُسُلِكَ وَلَا يَحْدُونَا يَوْمَ الْقِلْمِي وَالْكَلَا لِحُلْفُ الْيُعَادَ فَاسْتَجَاتِهُمْ وَبُهُمْ آلِيَّا لا أُضِيعُ عَمَلُ عَالِمُ إِنْ كُ مِنْ ذَكُمُ إِنَّ الْخُلِعُنْ الْمُ الْخُلِكُمُ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُ وَالْ الْخَرِجُولُ من دِيَارِهِمْ وَأَوْدُ وَانِي سَبِيلِي وَفَتَكُوّا وَقُتِلُوْ الْأَحْتَقِرْتَ عَهُمُ سَيِّالِهِمْ وَكَا دُخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ عَرِيْ مِنْ تَخْتِهَاالْا لَهُارُ رُو ابَامِنْ عِنْكِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْكَ حُسُرُ النَّحَ آبِ لَا يَعْنُ أَنْكَ تَعَلَّبُ الَّذِينَ







مُرْصُنُ لَغُلِ وَحِيثَاةٍ يُقْصُونُ لِهِ يُّ يُؤْرَثُ كُلُلَةُ أُوامْرَاةً وَلَهُ أَخْرُكُوا احِدِينْهُ عَاللَّهُ مِنْ فَانْ كَالُو ٱلنَّاكُرُ مِنْ ذَالِكَ هَمُ المثلث مربعل وميكة يؤصى وَصِيَّةٌ مِن اللهِ وَاللهُ عَلِيم حَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرُسُولَهُ أَيْلُ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتَقَا الْأَ خُلِكِ بْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْهَنَّ ذَالْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِراللَّهُ فَ تَّحُدُّ وَحَدُّ يُنْ خِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَنَانُهُ وَالْقِي يُالِمُنُ الْفَاحِشَةَ مِنْ تِسَاكِمُ فَاسْتَشْهِلُ وَاعْلَيْهُنَّ ارْبَعَةُ مِنْكُمْ وَإِنْ شَهِلَ وَإِنَّا مُسِلِّوَهُ فَي فِي الْسُوْتِ حَتَّى يَنِّ وَيَنْهُنَّ ٱلْوَنْتُ ٱوْجِيْعُلَاللهُ لَهُنَّ سَيِيْلِكَ وَالْفَارِيُّ إِيمَا بِهِ سِنكُم وَ فَا ذَوْ مُعَافِلَ تَا بَانَ ٱصْلَحَافَا عُرْضُوا عَنْهُمُ الرَّ اللهِ

كَانَ لَقُ ٱلَّا تَجْمُمُ إِلَّمُ التَّقُوبُهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِي ثِنَ يَعْمُلُونَ السُّقَءَ جَهُالَةٍ لَقُرَّ يَتُوْنُونَ مِنْ قَرِيْبِ فِلْ وَلَئِكَ يَتَقُبُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَالرَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْلُونَ السَّيَّا حَقّ إِذَا حَضَرَ أَحُكُ مُمُ الْمَقْتُ قَالَ إِنَّ تُنْبُتُ الْأِنِ وَلَا الَّذِينَ مَّقُ ثَنْ نَ وَنُمُ كُفِّاً ذُا وَلِيلِكِ آغَتُنْ نَالَمُ عَنَ آبَا النِيَّا إِلَيْكَ اللَّذَ فِي عَامَنُوْ الْايْعُلِيُ لَكُمْ الْنَهُ وَاللِّمَاءَ كَرُهَا وَلا يَعْضَلُوهُنَّ لِتَنْ هَنُوا بِبَعْضَ اعَانَيْهُ وَهُنَّ إِلَّاكَ يَّا تِنِّي بِفَاحِشَهِ مُّبَيِّنَةٍ وعَايِرُهُ وَهُنَّ بِالْمُعُرُونِ فَإِنْ كَرَهُمْ مُوهِنَّ فَعَسَى أَنْ لَكُومُو سَيًّا وَيَعْكُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْنُوا وَإِنْ أَرَدُ سُرُ اسْتِبْكَ ال رُوْجٍ مُكَانَ رُفْجٍ وَعَالَيْتُمْ إِخْدُيهِنَ قِنْطَا رُافَاقَا الْحَدُنُ فَا سِنهُ سَيِّنًا أَيَّا خُدُونَه إِنهُ تَامَّا مَّا أَمَّا مَنِينًا وَكَيْفَ تُاخَذُونَهُ وَقُدُ ٱلْخُتَى بَعُضُكُمُ الْكِعِنِي الْخِيْنِ وَاخِدُ نَ مِنكُمُ مِنْ اللَّهُ الْمِلْظُا ولا تَنْكِعُوا مَا تَكُوعَ ابَانُكُ مُونَ النِّيمَاءِ اللَّهُ مَا قُلْ سُلْفَ







وَمَامَلَكُتُ آيُمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهُ لِالْجِبُّ مُنْكُانَ نَحْتَالًا خُوْرًا الَّذِينَ يَجْنُكُونَ وَيُّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكُمْنُونِ مَاءَ انْبَهُمُ اللَّهُ نْ فَصَالِمْ وَاعْتُكُ لَالْكِفِرِينَ عَلَى الْمُهِينَا وَاللَّذِينَ يَعْفِقُونَ امْقَ الْهُنَمْ رِبِيًّا عَالِنَاسِ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْاَحِرْدَةِ فَكُن يَكُنُ الشَّيْطُنُ لَهُ ۚ قُونِينًا فَسَلَّاءَ قَرِينَنَّا وَمَاذَاعَلَيْهُمْ لَوْءَ امْتُواالِلَّهِ وأنيؤم الألنج واتفقت إمتارزقه كالشاؤكان الله يهم غليا إقالله لايتظلم منقال ذرة والزتك حسنة يخلعفها ويؤنب مزاكنه اجراعظيًا فَكَيْفُ إِذَا خِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ فَحَمْنَا بِكَ عَلَجُولُلْ وَشَهِيْكُ الْمُوسِلِ إِنَّهُ وُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّذِالْمُ مُنْ اللَّهُ مُولِلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الرَّسُولَ لَنْ تُسُوِّى بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكُمْ يُورَاللَّهَ حَلِيثًا لِآيَةً الَّذِينَ عَامَنُو إِلا تَقْرُبُو الصَّلُوةَ وَانْتُنَّمُ سُكُرِي حَتَّ تَعْلَمُوا مَ تَعْوَلُونَ وَلِاحْمُمُ اللَّهُ عَابِرِفِي سَبِيْلِ عَتَى تَغْتَسِلُوا وَارْكُنْ تُرْضَى أَوْعَلَى سَفِيرًا فَجَاءَ أَحَدُ مِنْكُم مِنَ الْعَايِطِ الْ لَسُنَةُ

فَلَمْ يَجِدُ وَامَادً فَتَكِمَ مُواصِعِيْكُ اطِينًا فَالْسَعُوا بِوَبُوْهِمُ فَأَيْدِ يَكُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفَقًا اغْفُوْرًا الْمُرْزِلِكَ الَّذِينَ اَفُاتُوالْضِيْدًا وَرَالْكِ عَلِي يَشْتَرُونَ الْصَّلَاةُ وَيُرِيدُونَ الْصَّلَاةُ وَيُرِيدُونَ الْثَ تَضِلُوالسَّبِيْلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلَى آلِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَلَكَى بِاللَّهِ نَضِيْرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَا دُوْا يَحُرُ فَيُ وَالْكُومِ عَنْ مَنَّ الْحِيرِ وَيَقُوْلُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاوَ اسْمَعْ عَالْ مُسْمَعٍ وَمَاعِنَالِيًّا بِٱلْسِنَيَةِجُ وَطُعْنًا فِي الدِّيْنِ وَلَوْآنِهُ ثُمْ قَالَوُا سَمِعْنَا وَٱطْغُنَا وَ اسمع وانظر كالكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم اللويلفي فَلْ يُونُونُونَ إِلَّا قَلِيْكً لِمَا يُهَا اللَّهِ بْنَ أَوْتُ الزَّكِيْبَ عَامِنُوا هُمَا نَنَّ لَنَامُصُلِّ قَالِمًا مَعْكُمُ مِنْ قَبُلِ إِنْ تَظُمِّسَ فُجُوْهًا فَكُردُّهَا عَلَى اذْ بَارِحَالُوْ نُلْعَنَهُمُ حَكَمَا لَعُنَّا اَصْعَبَ السَّبْتِ وَكَانَ امُرالِلُهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ إِنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْرَ وَلِكَ لِنُ نَيْنَا عَوْمَنَ نُيْنُرُكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْمُا عَظِيمًا ٱلْمُرْكِ إِلَّاكُنِّ

ٱنْظُرُكِيفَ يَغْثُرُ فَرَيْكَ اللهِ ٱلْكِينِ بَى لَفَى لِهِ أَمَّا مَّيْنِينًا لدُ مَن إِلَى اللَّهِ مِن الْحُلْقُ الصِّيبًا مِن الكُتْبِ مِنْ مِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعَقُ بِ وَيَعَقُ لُوْنَ لِلَّهُ نِينَ كَفَرُ وَالطَّاعَ وَيَعَقُ لُوْنَ لِلَّهُ نِينَ كَفَرُ وَالطَّاعَ لَا يَا الْمُلْكِ مِنَ الَّذِينَ عَامِنُو السَّمِينَالَةُ أُولِيكَ النَّرِينَ لَعَنْهُ وَاللَّهُ وَمَنْ يُلْعَرِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِلُ لَهُ الضِّيرًا الْمُلْهُمُ مُضِينٌ مِّرَالْكُلْتُ فَاذًا لَا يُوا لِنَّا إِنَّ النَّاسَ تَقِيْرًا لَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلِيمًا عَالَيْهُمُ اللَّهُ مِرْفَضْلِهِ فَقُلْ عَالَيْنَا عَالَ إِبْرَاهِيْمَ الْكُتْبُ وَالْحِكْمُةُ وَعَالَيْنَهُمْ مُّلُكَاعِظِمًا فَمُهُمُ مِنْ وَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مِنْ صَلَّ عَنْهُ وَلَهِي عِهُمُّ سَعِيْرًا إِنَّ الَّذِيرِ كَمْ وَإِلِا يُتِنَّا سُوْفَ نَصْلِيْهِمْ مَارًا كُلُّما نَضِبَتْ جُلُودُ مُمْ يَدُّ لَنْهُمْ جُلُوجًا غَيْرُ هَالِينَ وْقُوالْعَلَا ارتالله كان عزرني احَكِيمًا واللَّهِ فِي عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي



فَاغْضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْهُمْ فِي الْفُسِمِ فَوَكَّهُ بَلِيْعِنَّا وَمَا أرْسُلْنَامِنْ رَسُولِ إِلَّالِيكِاعَ بِإِذْرِ اللَّهِ عَلَى أَنْهُمُ الْذِظَّالَيُ ا تُفْسَهُمُ حَاقُ كَ فَاسْتَغَفَّرُ إِللَّهُ وَاسْتَغَفَّمُ لَيْ الرَّسُولُ لَقَ حَلَّا للهُ تَقُ الْبَارِّحِيْمًا فَلاَقَهُمْ إِنِي مِنْ فِي مِنْوِنَ حَتَى يُعَكِّمُونَ فَيُمَا شيخ بنيكم فتر لا يجِدُ وَافِي ٱلفُرِيمُ حَرَجًا مِمَّا تَضَيْت وَكُتُولِي ا مَتَيْلِمًا وَلَوْا تُأْكَتُنِنَا عَلَيْهُمْ آنِ اقْتُلُو الْفُسِّكُمْ أَوَاخْرُجُوامِنَ دِيَارِكُمْ مِنَا فَعَلَقُهُ إِلَّا قَلِيْلُ مِنْهُمُ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلَى امَّا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكُانَ خَيْرًا لِهُ مُ وَٱشْكَ تَتَثَبِينًا وَإِذَا لَا لَيْنَكُمْ مِن لَنَ ثَالَجُرُ إِعْظِمًا وَلَهُلَ يُنفُمُ صِرَاطًامُسْتَفِيمًا وَمَن يُبِلِعِللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِلِّكَ مَعَ الَّذِينَ ٱلْغُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِزُ النَّبِيدِينَ وَ الصِّلِ يَقِينَ وَالشَّهُ لَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اوليكَ رَفِيقًا ذلك الفضل مر الله و كفي بالله عليمًا لِأَيْهُ اللَّهِ مَن عَامَتُوا حُنَّا

فَإِنْ اصَابَتُكُمُ مُتِّعِيبَةً قَالَ قَدْ ٱلْعُنُمُ اللَّهُ عَلَيَّ الْذَكُمُ اللَّهُ عَلَيَّ الْذَكُمُ اللَّهُ وَلِينَ أَصَابُكُ مُفَدُّلُ مِّرَ اللهِ لَيَعَثُولَنَّ كَانَ لَهُ تَكُرُ بُشِيكَمْ وَبُنْيَهُ مَى دَةُ يُلْيُهُ وَكُنْتُ مَعَهُمُ فَاكُورُونُ وَأَعْظِيمًا فَلْيُقَارِلُ فِيسِينِ اللَّهِ الَّذِينَ كَيْ رُوْنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْهَ إِلا خِرَةً وَمَنْ يُقَامِلُ فِي سِبِيلِ اللهِ فَيُقْتُلُ أَنْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ فَوَ تَنْ يُواجِرً إعْظِيثًا وَمَالَكُمُ وَلا تُقَاتِلُونَ في سبيل اللوق المستفعفين من الرِّجالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدُ الِ الَّذِي يَعُولُونَ دَبِّنَا أَخْرِجُنَا مِنْ هَانِ وَالْقَرْبَيةِ الظَّالِمِ اَهُلُهَا وَاجْعُلْنَا مِنْ لَكُ نُلْكَ وَلِيًّا فَي الْجَعَلْ لَنَا مِنْ لَكُ نُلْكَ نَضِيْرًا اللَّهِ نِنَ عَامَنُوْ ا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ للْهِ وَالَّذِيْرَكَ هُمُ وَأَيْفَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ للَّهِ وَالَّذِيْرَ مُقَاتِلِعُ الْوَلِيَاءُ الشَّيْظِنِ الرَّكِينَ الشَّيْطِي كَانَ ضَعِيْفًا الدُّولِكِي الَّذِيْنَ تِنِيلَ الْمُمْ كَفَقُ الْيُدِيكُمُ وَاتِّيمُ وَاتَّفِيقُ الصَّلَوْةِ وَعَالَى الذَّكُوةَ فَلَمَّا كَيْبَ عَلِيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُ مُ يَخْشُؤُنَ النَّا شُرْكَحُنْ يُكُولِلُهِ آوَا سُلَا حُشِيةً وَقَالُوارَ مِنَا لِمُ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخْرَبُنَا



مُ الشَّيْطِانَ اللَّهُ قِلْيُلاَّ نَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ واللا نفشك وحرض المؤتمين عسى لله الزيكف باس مَن والله الله الله المسالة الشكار المنكال من يشفع منا هُ يَكُنُ لَهُ الصِيْبُ مِنْهَا أَرَى لِيَنْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُنُ لَهُ مَثَنَ مِنْهُمَا فَكَارَ اللَّهُ عَلَى عَلَى إِنْ مَنِي الْمُعَيِّدُ مُعَيِّدًا وَإِذَا خُيِيْدُ مُعْ يَتَوَيّ فَيَتُوْ إِلَّهُ مُن مِنْهَا أَنْ رُدُّ فَهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْعً حُسِيبًا الله لا الله والأحوليف عَنْ الله إلى إن والقيمة الارتيب وليه وكمن اصَدَقُ مِنَ اللَّهِ عَلِينًا فَمَالَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِيتَنَيْنَ وَاللَّهُ الْكُنَّةُ مُ مُمَاكِسُبُوا الرِّيدُ وْنَ انْ نَهَدُ وْ امَنْ آخَلُ اللَّهُ وَمُنْ يَعْمُلُكُ اللهُ مَلَنَ عِبَاللَّهُ سَجِيْلاً وَدُوالوَتَكُمْ وَرَحَالَ اللَّهُ مَلَنَ عِبْدَاللَّهُ وَدُوالوَتَكُمُ وَرَحَاكُمُ وَانْتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَالْ تَغَيْدُ وَامِنْهِ مُوانَّ لِيَاءَ حَتَّى يُعَاجِرُ وَافِي سَبِيْلِ اللهِ فَلِنْ تُوَلِّنَا عَنْكُ أَنْ مُمْ قَ اقْتُلُو مُمْ حَبِيْتُ وَجُلْ مَنْ مُكْمِمُ فَلَا تَعْ

مِنْهُ مْ وَلِيًّا قُلْا نَصِيثُوا لِلْا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ مُثِيَّا مِنِي نِيْتًا نُ أَنْ جَاؤُ لَمْ حَصِرَتْ صَلَ وَلَهُ مِنْ أَنْ يُقَا تِلْقَ لَذُ آقُ لِهَا تِلْقَا فَوَمُهُمْ وَلِنَ شَالَةُ اللهُ السَّلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا تَلُو كُذُ وَإِنِ اعْتُنَّ لُوْكُمُ فَلْ يُقَاتِلُو كُذُ وَالْفَقَ الِلَّيْكُمُ السَّكُمُ فَاجْعَلَ اللَّهُ لَكُ مُعَلِيمُ سَبِيلًا سَنِّحِدُ وَنَ عَلِمَ يُنِي يُرِيْدُ وَلِنَا أَنْ يُلْمِئُونَ كَنَامَنُوا تَوْمَهُمُ كُلُّ مِنَا تُدُّذَ إِلَى الْفِقَكَةِ ٱلْكِسِّوَافِهَا فَإِنْ لَهُ يَعْشَرُ لُوْكُمُ وَيُلْفَقُ النَّكِمُ السَّلَمَ يَكُفُونُ ٱلْكِرِيمُ مُ فَعَكُلُ وَمُمْ قَافَتُكُونُهُمْ حَيْثُ تَفِيضُمُّ فَكُمُ ق أولَّنَاكُمُ جُعَلْنَالَكُمُ عَلَيْهُمْ سُلطْنَا شِينِنَا قَمَاكُانَ لِيُ مِن اَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا الْآخَطَا وَمَنْ تُتُلُ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَوْ بِرُوَقَكُمْ مُؤْمِنه وَدِيلَة مُسَكَّمة إلى اله إلا أن يصَّلي في أَوَان كَانَ مِن تَوْمِ عَلَةٍ لِكُمْ وَمُومَ وَمُومِ وَالْعَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّا مِنْ قَوْمٍ بَلْيَكُمْ وَبَيْهَ مُمْ مِينَاقَ قَلْ يَهِ مُسُلِّمَة وَالْيَاهُ إِلَى اَهْلِهِ وَيَخْرِيرُ

رَ اللَّهِ وَكَارَ اللَّهُ عَلِيمًا كِلَيْمًا وَمِنْ يَقْتُلُ مَيْ مِنَّا شَعْمِنًا مُتَعَمِّلًا الْجُرَاقُ جَهُمْ خَالِدًا إِنْهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَلَ لَهُ عَلَا أَبًا عَظِيمًا يَايَهُ اللَّذِينَ عَالَمُنَا إِذَاضَرَ بَعْمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَتَبَيِّنُوا ولا تقولوالن القي اليك والسلم الشت مَعْمِقًا تَبْتَعُونَ عَمِنَ الْيُوةِ الدُّنْيَا فَعِنْلَ اللَّهِ مَعْانِمُ لَيْنِيرَةً كَانْ اللَّهُ كَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ الله عَلَيْكُمُ وَتَنَيَّنُوا إِنَّ الله كَانَ مِمَا تَعْمُلُونَ خَبِينًا كَا يَسْتَوِي القعِلُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ الْولِي الصِّرَ رِقَ الْجُمَّاهِلُ وَنَ فِيْ سَمِيْلِ اللَّهِ بِإِمْقَ الْمِرْمُ وَالْفُرِمُ فَضَّلَ اللهُ الْجُ هِدِينَ بِإِمْقَ الْمِرْمُ قَ ٱنْفُسِهُمْ عَلَى الْقُعِلِ بْنَ دَبَهَجَةً وَكُلاَّ قَعَلَ اللهُ الْخُسْنَى وَفَضَّلَ الله الجهدين على العيرين لجرًا عظيمًا ورجبتٍ مِنه كَمَخْفِرْ قَرَبُحْمَةً وَكَارَ اللَّهُ عَفَىٰ رَا رَحِيْمًا إِنَّ الَّذِينَ ثَنَ فِيَّهُ مُمُ الْكَلِّيلَةُ أُ ظلِي انفُسِمْ قَالْوَافِمْ كَنْتُمْ قَالُوالْكُنَّا مُسْتَضْعَوْيِنَ فِي الْأَرْضِ قَالْوَالْمُرْتَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَالسِعَةُ فَنَهُ الْجِرُوافِيهَا فَأُولَلِكَ مَا فَيْ

جَهُنَّمُ وَسَاءَت مَصِيْرًا إِلَّاللَّهُ يَضْعَفِينَ مِنَ الرِّيحَالِ وَ الشِّمَاءِ وَالْوِلْدَ الْهِ كُنْسَتَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَّالاَيْفَتَكُ وْنَ سَبِيْلًا فَأُولِلِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفَى عَنْهُمُ وَكُانِ اللهُ عَفَى اغْفَى ا وَمَنْ لِيُهَاجِرُ فِي سَنِيلِ اللهِ يَجِنْ فِي الْأَرْضِ مُرْجُا كُتِيْرًا وَسَعَاةً وَمَنْ يَغُرُخُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَرُو يُكُرُحُ لَهُ المُنْ وَمَعَ اجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَارَ اللَّهُ عَفَقُ رَّا تَدُّمُ اللَّهُ عَفَقُ رَّا تَدْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفَقُورًا تَدْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا صَرَبْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُ كُمْ جَنَاحُ أَنْ تَقَصْرُ وَالْسِالْطَافِيْ ران خِفَتْمُ أَن يُّفْتِكُمُ الَّنِي يُزَكِّ فَلَ وَالِنَّ الْكَفِرِ بْنِ كَانَ الْكُمْعُكُةُ مُّنِينًا وَإِذَالُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَنْتَ لَهُ مُ الصَّلَوةَ فَلْتَعُمُ طَابِفَةٌ مِنْهُمُ مَّعَكَ وَلَيْ الْحُدُنُ وَالسِّلِحَتَهُ مُ فَإِذَا سَجُلُ وَافْلِيكُونَ امِنْ وَمَرْكِمْ وَلَتَاتِ طَلَا يِفَةً أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مُعَكَّ وَلَيَّا خُدُوا جِنْ رَبِيمُ وَ ٱسْلِحَتُهُمُ وَدُ الَّذِينِ عَنْ إِنْ الْمَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللل وَآمْتِوَكُمُ فَيُمِيْلُونَ عَلَيْكُمُ مِّيْلَةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً وَلاَ خَلَاحُمُونَاحَ عَلَيْكُمُ

The state of the s

الفنعان

3601



عَلَيْهُمْ وَكَبِيْكُ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّةً الْوَيْظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهُ يَجِالِكُ عَفُوْرًا رَّحِيمًا وَمَزْ يُكْسِبُ إِثْمًا فَإِثْمَا أَيْكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَارَاللهُ عَلِيُّهَا حَكِيًّا وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِينَةٌ أَوَالْمُمَّا لَهُ عَيْنِم بِهِ بَرِنًّا فَقَالِ احْمَلُ اللهُ عَالَنَا قَ إِثْمًا مِّينِينًا وَلَوْلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ وَجَمَّتُهُ لَمَّمَّتُ طَّالِفَةُ مِّنْهُمُ ٱنْ يُضِلِقُكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا ٱنْفُسُهُمُ وَمَايَضَرُّوا اللهِ مِنْ شَيْعُ وَانْ لِ اللهُ عَلَيْكَ الكِتْبِ وَالْكِثْبُ وَعَلَمْكَ مَالْمُثَكِّنُ تَعْلَمْ وَكَانَ نَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَاخَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِنْ يَجْنَى مِمْ اللَّا مَنْ آمرٌ بِصَلَ قَيْرِ أَنْ مَعْرُونِ آقُ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ الْبَرِعَاءَمُ صَابِ اللهِ فَسَوْفَ نَوَ عَنِيهِ إَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُسَامِقِ إِنَّ مُولَ مِنْ بَعِلُ مِا تَبَكِيَّ لَهُ الْمُكُنَّى وَيُسَّبِعُ عَيْر سَبِيْلِ الْمَعْ مِنِيْنَ لَقَ لِهِ مَا تَقَالَ وَنَصْلِهِ جَهِيْمٌ وَسَاءَتُ مَعِيْرًا ار الله كا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِئَ لَيْكَاءُ قَمَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَلْ ضَلَ ضَلَلاً بَعِيْكًا إِنْ يَلْ عَوْنَ مِنْ فُكُ



الأَ النَّا وَان تَكَ عَقُ فَ إِلَّا شَيْطِنًا مِّ يُرًا لَّقَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَكَيْفًا مِنْ عِيَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُنُ فَعَالِقٌ لَا ضِلْفَهُمْ قَلَا مُنْتِيَةٌ مُّ وَلَا مُنْتَيَةً مُّ وَلَا مُنْتَ فَلَيُبَرِّتُكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَكُلْمُرَّتَهُمْ فَلَيْعَ بِرِّنَ خَلْقَ اللهِ وَثَنْ يتخيذ الشيظن ولبارق كورالله فقل خسر خسرانا منينا يَعِلَىٰهُمُ وَيُمَوْيَهُمْ وَمَايِعِلَ مُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا عَرُورًا أُولِلِكَ مَا وَيهُمُ جُهُمُ مُ وَلَا يَعِلْ وَلَ عَنْهَا تَحِيْصًا وَالَّذِينَ عَامَتُواْ وَ عَلِوُ الصِّلِيْتِ سَنُلْخِلُهُمْ جَسْتِ يَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْفَارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَكُ الْوَعْلَ اللّهِ حَقّاً وَمَنَ أَصْلَ قُ مِرَ اللّهِ قِدْلِكُ لَيْسَ إِمَانِيَّامُ وَلَا أَمَانِيُّ أَحْلِلْ كِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّةً يَجُرُّ وَلَا يَجِذُلُهُ مِنْ حُوْرِ اللَّهِ وَلِيًّا قَكَلَا نَصِيْرًا وَمَنْ تَعْمُلُ مِنَ السِّلِعْتِ مِنْ ذَكْرِ أَوْأَنْتَى وَهُو مُؤْمِرِ عُوْ أُولِيكَ يُذَخُلُونَ الجُنَّةَ وَكَا يُظْلَمُونَ لَفِيْنِي وَمَنْ أَحْسَنِ وِيْنَامِينَ أَسْلَمُ وَهَا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ قَاتَبُعُ مِلَّةَ الْرَاهِيْمِ حَنِيْقًا وَاتَّخَانَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا ال

Well to the state of the state

かいいいいいいかいかいいいかい خُلِيْلٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَانِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَارَ اللَّهُ بِكُلِّ فَيْكًا نجينكا وكشتفني نك في النياء تالله كفيتكم فيهن ومايتك كاليك والْحِيْبِ فِي يَتْنَى اللِّسْمَاءِ الْتِيْلَا تُوْنَوْنَوْنَهُنَّ مَا كَتُرِبُ لَمُنْ دُرْغَبُوْ أَنْ تَنْكِي فَهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَ انِ وَالْ تَقَوُّمُ وُاللِّيكَةِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرِ فَارِ اللهِ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِن مْرَاكَةُ خَافِتُ مِنْ بَعْلِهَا سُنَى زَارَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلِيهُمَا اَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمُ اصُلْحًا وَالصُّلِحُ خَيْرٍ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ السَّيَّةِ وَإِنْ يَحْسِنُوا وَتَتَقَعُ افَارَ اللَّهِ كَانَ بِمَاتَعَمَكُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الِنْسَاجِ وَلَوْحَرُصْتُمُ فَلَا تَحْيُلُو أَكُلُ الْيُلِ فَتَكَ رُوْهَا كَالْمُعَلِّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقَوْ إِفَارً اللَّهُ كَانَ عَفْيٌ تَحِيْمًا وَإِنْ يَتَفَرَّ قَايَغُرِ اللهُ كَافَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَارَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيْهًا وَلِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي الْمُرْضِ وَلَقَلْ وَصَّلْهُ الَّذِينَ أَوْ تُوَالْكِتُ مِنْ قَبْلِكُ مُ وَإِنَّاكُمُ أَنِ القَّتُواللَّهُ وَإِنَّكُ



بِأَنَّ لَمُ مُعَلَّ إِبَّا الَّذِي الَّذِينَ يَقِّنِدُ فَرَالْكُ فِرِيْنَ الْفَلِيَّاءُ مِنْ دُوْلِ الْمُ وْمِنِ فِي ٱلنَّهِ تَعُونَ عِنْكَ مُمُ الْعِرَّةَ فَإِنَّ الْعِرَّةَ لِلْعِجْمِيْعًا وَقَلْ فَلْ عَلَيْكُمْ وَالْحِشْدِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَالِيتِ اللَّهِ يَكُفُرُ بِهِا وَيُسْتَهُنَّ أَ بها فَلاَ تَقَعُلُ وَامْعُهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَلِي يُسْفِ عَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًّا مُثْلُهُمُ إِنَّاللَّهُ جَامِعُ لَلْنُفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِي حَهَنَّمَ جَمِيْعًا الَّذِينَ لَكُرُيْكُونُ مِن كُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَقَعْ مِنْ اللَّهِ قَالُوا الْمُ لَكُنْ مَّعَكُمْ وَانْ كَانَ لِلْكُفِرِينَ نَصِيْبٌ قَالَ الدَّاسَتَعْفِذْ عَلَيْكُمْ وَمُنْعَكَمُ مُرِبَ الموغرسين فالله يخكم بيكائه يؤم القليمة وكن يجعل الفولكفري عَلَى الْمُؤْمِنِينُ سَبِيْكُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يَخِلِ عَوْزَ اللَّهُ وَهُوجَاءً كُمُ وَادُاقًا مُوَالِدُ الصَّلَوةِ وَامْوَاكُمُ الدِّيرَ اقْ نَ النَّاسَ وَلا يُذْكُونُ الله الآقليلة مُّن بُنَ بِينَ بَانِي ذلك كَالِي هَوْ كَا إِلَى فَوْكَاءِ وَكَا اِلْ فَوَاءَ فَمَنْ يُضُلِل للهُ كُلُّ حَجِلَ لَهُ سَبِيْكَ يَايَهُ النَّنِينَ عَامَنُوْكَا تَعْجُلُنَّ الْكِفِرِيْنَ انْ لِيَاءَمِنْ دُوْكِ الْمُؤْمِنِينَ أَكُولِيكُ وْنَ أَنْ تَجْعَلُولِيلُهُ

عَلَيْكُو سُلطنًا مَّرِينًا إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدِّيْرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَكُنْ حَجِلَ لَمْ نَضِيْرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابَقُ انَ آصُلُحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ فَكُلُمُ دِيْنَهُ مُ اللَّهِ فَأُولَلِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْتَ يُؤْتِ اللَّهُ المُؤُمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يُفْعَلُ اللهُ بِعَلَ اللهِ عَلَى اللهُ وَكُلُ اللهُ وَعَلَا لَهُ وَكُلَّ اللهُ وَكُلَّ اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَكُلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّ اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعِلْمُ اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّ اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعَلَّا اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا اللهُ شَالِرًا عَلَيْمًا لَا يُحِبُ اللهُ الْجُهُمْ بِاللَّهُ عِن الْفَقَالِ الْأَمْنَ اللَّهُ اللَّهِ وكان الله سمِيْعًا عَلِيمًا إِن تُبْلُ وْاخَيْنَ الْوَحْفُوهُ أَوْتَعَفَوْ اعْنَ سُوعً فَارَّاللهُ كَانَ عَفِيًّ قَدِيْرًا لِكَ الدِّيْرَيَكِ فَرُيْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَ يُرِيْكُ وْكَ آنْ يَقْرُرٌ قَى الْمَيْرُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقِقُ لَوْنَ نَفُ وْمِنُ بِيَعْظِ وَّنَكَ فُرُسِعُصْ وَيُرِيْنُ وَلَ أَنْ يَعَيِّنُ وَابَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً اوَلَيْكَ مُمُ الْكُوْرُ وَنَ حَقًّا وَاعْتُلُ نَالِلْكُورِيْنَ عَنَ ابَّامُّهُيْنًا وَالَّذِيْنَ عَامَنُوا إِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَوْ يُفَرِّ قَنُ ابَنِّي آحَدِ مِنْهُمُ أُولَلِكُ سَوْفَ يُنْ مِينُ مِنْ أَجُوْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَحِيًّا يَسْتَاكَ الْمُلْ اَنْ تَنْزِينَ لَ عَلَيْهِ كِلْمَا مِنَ النَّمَاءِ فَقَلْ سَالُوْا مُوْسَى ٱلْكُرْكِينَ وَلَكِ

فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَلَ ثَمُ الصِّعِقَةَ بِظَلْمِهُ ثُمَّ اتَّخَذُ والْعِبْلَ مِنْ بَعْلِ مَا جَاءَتُهُ مُ الْبَيِّنْتُ فَعَفَقُ نَاعَنَ ذَالِكَ قَءَاتَيْنَامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالَيْكُامُونِ عَالِيَا مُؤْتِكُ فَعَالَيْكُامُونِ عَالِيَا مُؤْتِكُ فَعَالَمُونِ عَالِمَةً عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُامُونِ عَلَيْكُمُ وَمِنْ فَاعْتُونُ فَاعْتَى خَلِقًا مُؤْتِكُ فَعَلَى مَا لَيْكُومُ مِنْ الْمُؤْتِكُ فَي مَنْ الْمُؤْتِكُ فَي مَنْ الْمُؤْتِكُ فَي عَلَيْكُ مُؤْتِكُ فَي مِنْ الْمُؤْتِكُ فَي مَا لَيْكُونُ فَاعِنُ فَاعْتُونُ فَاعْتُونُ فَاعِنْ فَعَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مُؤْتِكُ فَي مَالْمُؤْتِكُ فَي مَا لِيَعْلَقُونُ فَاعِنْ فَاعْتُونُ فَاعِنْ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ فَي عَلَيْكُ مُؤْتِكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي مِنْ لِي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلِيكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ فَي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ سُلطنًا مَينِنًا وَرَفَعُنَا فَوَهَ مُوالطُّوْرَ مِنِينًا قِرَمُ وَقُلْنَا لَمُ الْحُخُلُ لْبَابِ سَجَّدُ الْ قُلْنَا لُمُ مُرَكَّا تَعُنَّا فَافِ السَّنْبِ وَآخَذُ نَامِنُهُ مُ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا فِهَا نَقْضِهِمْ مِنْتَأَقَهُمُ وَكُفْرِهِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهُ النبياء بغيرحق وقوالم فكوبنا غلف بلطبة الله عليها بكفره لَكُ يَنْ مِنُونَ إِلَّا قَلِيْكُ وَبِهُمْ رِمْقَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدُ يَهُمَّا لَا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتُكُنَّا الْمُسِيِّعِ عِينْسَى بْنَ مُرْبَيْرَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِرْ شَبِّهُ لَهُمُ وَإِنَّ اللَّهُ بِنَ اخْتَلَفُو الْفِيسَاحِ مِنْهُ مَالْمَنْم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النِّبَاعِ النَّكَانِّ وَمَا فَتَكُونَ كَفِينًا بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ النَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ يُرَّا حَكِيمًا وَإِنَّ مِنْ اَهُ الكِتْ إِلَّا لَيُؤْمِنُ به أَمْنُ لَمَى رَبِّهِ وَ يَنْ مَ الْقِيمَة يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا فَبِطَلِمْ مِنَ الَّذِيثِ

Construction of the constr

الله منوفي تورومومنا ن برونا ذلاز ارمزداد

يْنَيُّ لَ أَخْدِيمُ الرِّبُوا وَ قُلْ نَهُو عَنْهُ وَٱكْلِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَٱعْتُدُ نَالِلَكُمْ مِنْ مِنْهُمْ عَلَى الْبَالِيْمُ الْكِي الرَّاسِخُونَ في العُنْمِ مِنْهُ مُونَ المُنْ مِنْوَانَ إِنْ مِنْوَانَ مِمَا أُسُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِ صِرْقَبُلِكَ وَالْمُعَيِّمُ إِنِيَ الصَّلِيقَ وَالْمُؤْلِقُ إِنَّالَةً كُوةً وَالْمُؤْمِنُو بِاللَّهِ وَالْيَقْمِ الْلَحِرِ أُولَلِّكَ سَنَوْ تِيْمُ آجْرًا عَظِيمًا إِتَّا أَوْحَيْنَا النَّكَ كَمَا أَنْ حَيْنَا إِلَى نَوْجٍ قَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْكِمْ وَاقْ حَيْنَا إِلَى ابْرَاهِيْمَ وَاسْمُعِيْلَ وَإِسْعُقَّ وَيَعْقُوْبُ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَايُونِ وَيُونُسُ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَعَالَيْنَا وَاوْ وَزَبُورً وَرُسُلاً قَلْ قَصَصْ لَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ تَبْلُونُ رُسُلاً لَرَ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوْسَى تَكِيلُهُمَّا 'رُسُلُّ مُّبَيْرِ بِي وَمُنْكِ إِنْ لِتُلاَّ يَكُنُ لَ لِنَّاسِ عَلَى اللهِ حَجَّةُ بَعْدُ الرُّسُلِ وَكَارَ اللهُ عَزْيُرُ حَكِيمًا لِكِرِ اللهُ يَشْهَانُ مِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ الْعِلْمِهِ وَالْمَلَيِكَ ا بَشْهُكُ وْنَ وَكُمْنَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرَ وَا وَصَدُّ وَاعَنْ

سَبِيْلِ اللَّهِ قُلْ صَلَّفَ احْسَلُكُ بَعِيْدًا إِنَّ الَّذِي يُرْكَ فَكُمُ فَا وَظَلَّمُوا لَمْ يَكِنُ اللَّهُ لِيغُفِرُ لَهُ مُرَالِهُ لِي يُمْ ظَرِيْقًا إِلَّا ظَرِيْقِ جَهُمَّ مُ خلدِينَ فِيهَالَبُكُ الْ كَارَ خُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُكُ لِالنَّهَ النَّاسُ قَلْ جَاءً الرَّسُولُ بِالْحَقِيِّ مِن رَّبِحَكُمْ فَا مِنْقُاحَيْرُ اللَّهُ وَإِنْ تَكُفُّمُ وَافَانَ اللَّهِ مَانِي السَّمَا فَاتِ وَالْا رُضِ وَكَانِ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بِإَخْلَ لِكِينَا يَعْلَلُ فِي دِيْنِكُمُ وَلَا تَقْتُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحِقِّ إِنَّمَا الْسِيعُ عِيشَى بْنَكُنَّا رسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلفَيْهِ اللَّهِ مَنْ يَمَ وَرُفَحٌ مِنْهُ فَالمِنْوْلِ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَعُولُوا تَلْتُهُ إِنْتُهُوْ خَبْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ اللّ سُبْعِنَةُ أَنْ تَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي مَا فِي لَا رَضِ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَكِيْلًا لَوْ يَتَمْ تَنْكِفَ الْمِينِحُ انْ يَكُنَّ عَبْدًا اللَّهِ وَكُلَّ الْكَلِيكَةُ الْمُعَرُّ بَيْنَ وَمَنْ لِيَنْقَلَكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرُفَسِيَةُ مُرَ اليُه جَوْمِيًّا فَامَا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَوا الصَّلِحَتِ فَيُوَّافِهُمُ أَجُورُهُمُ وَيَنِيْكُ مُمْ مِرْ فَضَالِهِ وَإِمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكُورُوْا فَيُعَلِّوْهُمُمُ

And Comment of the Party of the

مین اعدادی تعاری آن بودکم اجرار اندالد دعیے مرا آیے

11/28





الْيَقَ مُ أَحِلًا لِمُ الطَّيْدِ فِي وَطَعَامُ الَّذِينِ أَنْ تُواالِكُ فِي حِلْكُمْ حِلْ لَهُ مُولَ الْمُحْصِدَة مِنَ الْمُؤْمِدَةِ وَالْمُحْصِدَة مِنَ الْرَبْقِ الْوَالِدَة مِنْ قُلْكُ مُرْاذًا عَالَيْنَ مُنْ فَالْكُونَ هُنَّ مُحْوِسِ بْنُ عَالِرَ فُسْفِي بْنَ وَلاَ مُتَّيِّدِنِيُ اَخْدَالِ وَمَن يَّحَفُرُ بِالْاَيْمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِالْاخِرَةِمِنَ الْخِيرِيْنَ لِلْهُمَا النَّهِ يُن عَامَنُو الدَّاقْتُمْ إِلَى الصَّلَقَةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمُرَافِقِ وَالْمُعُوَّا بِنُ فَاسِيكُمْ وَ أنجلكم إلى الكفياني وإركنتم مجنبًا فأظهر فأ وإن لنتمر مترضي أف عَلَى سَفِرَ اوْجَاءَ احَدُ وَنَكُمْ مِن الْعَالِطِ اوْلَمَتُمُ النِسْاءَ فَلَمْ يَجِدُهُ وَا مَاءً فَتَيْمُمُّوا صَعِيْلُ اطْبِيًّا فَاسْتُوابِوجُوْهِمْ وَايْلِيْتُ مُوسِدُهُ مَايُرِيْكُ اللهُ لِيَبْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَالْكِنْ يُرِينُكُ لِيطَهِّرِكُمُ وَلِيُمِّ نغمثة عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُ وُلِّسُكُونُ قَ وَاذْكُونُ وَانِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَافًا الَّذِي قَاتُنَكُمُ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَٱلْخَنَا وَالقَّقُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الشَّدُورِ لِأَيُّهُ اللَّهِ إِنْ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شَهُدَا



فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَعْ إِنَّ اللَّهُ يَجُبُّ الْحُسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالَوْ نَّانَصَارَى آخَذُ نَامِنِيَّنَا قَهُمْ فَنَسُوُاحَظَّا مِّمَّا ذُكِنُ فَا بِهِ فِلْ غُرِيْنَا كِيْكُمْ العك اقة والبغضاء إلى يوم القيمة وسؤف ينبئهم الله بحاكان يَصْنَعُونَ يَا هُلَ الكِتْبِ قَلْ جَاءَ لَهُ رَسُولُنَا يُبَيِّرُ الْكُثْرُ لَكُونَا يُبَيِّرُ الْكِثْرُ لَكُ مُ يَخْفُونَ مِرَالَكِ تُبِ وَكَعْفُوا عَنْ كَتَايْرٍ قَلْجَاءَ لَهُ مِرَاللَّهِ بِفَرَّ وَكُلِتُ مُبِينًا لِهُ لِي يَهِ لِللهُ مَنِ اللهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مُنِ اللَّهُ مُن عَرْجُهُمْ صِرَالظُّلُهُتِ إِلَى النَّوْرِبِإِذْ نِهِ وَلِهُ لِيهُمُ الْيُصِرَاطِ مُسْتَقِيمُ عَنْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوَالِثَ اللَّهِ هُوَ الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْبَيْرَ قُلْ أَثَرُ يَمْلِكُ عُنَيًّا إِنْ أَدُادَانَ يَعَدُّ لِكَ الْمُسِيْحَ ابْنَ مَنْ يَعَدَى أَمَّهُ فَى مَنْ فِي الْأَرْضِ وَفِيعًا ولله مُلك السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْيُعْلَقُ مَا يَسْلَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّشَيْءٍ قَلِيرٌ وَقَالَتِ الْهُوْدُ وَالنَّصَارَى عَنْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَ آخِيَّاقُ أَهُ قُلْ فَلِم يَعَكِنَّ بَكُمُ بِنُ نَقَ بِكُوْ مِنْ أَنْهُمُ بِنُثَرُّ مِنْ خَلَقَ الرُيْسَنَا وَيُعَانِّ بُ مَنْ لِيَنَا وَ وَلِلْهِ مِلْكُ السَّمَا وَ وَالْاَضِ وَالْاَصِ وَالْاَصِ وَ

وَالِيُهِ الْمَوِيْنِ لِمَا هُلَاكِيْتٍ قَلْ جَأْءَ لَذُرَسُوْلِنَا يُبُيِّرُكُ مُعَلَّفِكُمُ صِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقَوُلُوا مَاجَاءً نَامِنْ بَشِيْرِ قَالا نَنِ نُبِ فَقُلْ جَاءً كَرُ بَشِيْرُ قَ نَكِنُ رُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ قَدِيْرٌ وَاذْقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لْقَوْمِ اذْكُرُ وَالِغِمَّةَ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْجَعَلَ فِي كُمْ آنْبِياء وَجَعَلَمُ مُلُوكًا فَءَ اللَّهُ مُمَّالَمُ يُوفُ تِ أَحَكُ امِّن الْعَلِمِينَ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْفَتَاتَ سَهُ النَّوْكَ بَ اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَوَتَدُوْ اعْلَى اَدْ بَالِكُمُ فَتَنْقَلِوُ الْحِسِينَ قَالُوا مِنْ سَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبُّرِينَ وَإِنَّا لَنْ نَكْ خُلْهَا كُتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ يَغَرْمِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا لَحْخِلُونَ قَالَ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ٱنْعَكَرَ اللهُ عَلَيْهِمَ الدُّخُلُوا عَلَيْهُمُ البُّآ فَإِذَا دَخُلْمَيُ وَ فَإِنَّكُمْ عَلِيوُكَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَى كَلُوا إِنَّكُ ثُمُّ مُّوْمِنِينَ قَالْوَالِمُوْسَى إِنَّالَن تَكَ خُلَهَا ٱبْكُ امَّادَا مَوْ افِيهَا فَاذْهَبُ نُتَ وَرَبُّكَ فَقْتِلْ وَإِنَّا هُمُنَا قُعِدُ وَنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِيُ وَآخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَقُ مِ الْفْسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا







يَحُكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَا دُوْا وَالرَّيْنِيقُ لَ وَ الأخبار بمااستنفوظ فامز كتب الله وكانقاعك وشهك اعفاقتش النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَكُلَّا لَتُنْتَرُوا بِالنِّيُّ ثُمَّنّا قَلِيْكُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ مَا أَنْ لَاللَّهُ فَأُولِلِّكَ مُمُ الكُفِرُونَ وَلَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهُا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُكِ وَالسِّنَّ بِالسِّيِّ وَالْإِرْنَ حَ وَصَاصَ فِينَ تَصَادَّ قَ بِهِ فَهُ كَلَّالَةً وَ لَهُ وَمَرْ لَمْ يَعْكُمْ مِمَا الْمُؤْلِ اللهُ فَأُولِيكَ مُمُ الظَّلِيقُ نَ وَتَفَيَّنُا عَلَى ءَ الْرِيمْ بِعِيْدَى بْنِ مَرْ إِيمَ مُصَلِ قَالِمًا بَانِي يَلَ يُهِ مِنَ التَّقَ مِهِ وَ اللَّهُ الْالْجِيْلُ وَيُهِ هُلَّى وَنِي رِّقٌ مُصَلِّ قُالِمًا بَيْنَ يَكَ يُهِوْنَ التَّوْدَيةِ وَهُلاًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُنَقِّيْنَ وَلَيْحَ وَأَهْلُلا فِيْدِل عَمَا أَنْ لِللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعَكُمُ عِمَا أَنْ لَاللَّهُ فَأُولِكَ مُمَ الْفَسِقُونَ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتِ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِلَّابِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهُيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْتُمُ بُنْهُمْ مِنْهُمْ مِنَا أَنْ لَاللَّهُ وَكَا تُتَنَّبِعُ أَهْوَاء نُمُ عَمَّا

Service Constitution of the Constitution of th

The state of the s





عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَحَةَ وَ الْخُنَا زِيْرَ وَعَبَلَ الطَّاعُونَ الْوَالِيِكَ مَّنَّ مُّكَانًا قَ أَضَلَّ عَنْ سَوَآءِ السَّعِيْلِ وَإِذَا جَآؤُ كُو فَالْحَامَثَا وَقَلْ دَّخَلُوا بِالنَّهُمْ أَن مُمْ قَلْ خَهُوا بِهِ وَاللَّهُ اَعْلَمْ مِمَا يَكُفُّ مُونَ وَتَرَى كَيْنِي المِيْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْهُ وَالْعُلْ وَالْعُلْ وَالْعُلْ وَالْعُلْمُ السُّعْتَ لبِسْ مَاكَانُونَ يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهِيهُمُ الرَّيْنِيُّ نَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْ عُمْ وَاكْلِهِمُ الشَّعْتَ لَيِنْسَ مَا كَانُوْ ايَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهِ فُو كُنِكُ اللَّهِ مَعْلَقُ لَهُ عَلَتْ أَيْلِيْمِ وَلَعِنُوا مِا قَالُوا بُلْ يَكِ اهُ مُبْسُوط شِي يُنْفِق كَيْفَ يَشَاء وَكَيْرِ ثِيكَ تَا كَثِيرُ الْمِنْفَامُ مَّا النِّيلَ النِّيكَ مِن رَبِّكُ وَطَعْيَانًا فَ كَفُنْ إِلَّ الْقَيْنَا بَيْنَمُ الْعَلَافًا وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ كُلِّمُ ٱلْوَقُلُ وَانَّارًا لِلْحُرْ لِإِلْفَاهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يَحُرِبُ الْمُفْسِلِ بِنَ قَ لَوَاتَ الْمُ لَلِكُتِ عَلَى مُنْوَاقَ التَّقِي الكُفَرَّ فَاعَنْهُمْ سَيًّا بِقِيمُ قَ لأَدْخُلْنُهُ مُجَنَّتِ النِّعِيمُ وَلَوْاَنَهُمُ وَأَقَامُوا لِتَقَوْرِيةٌ وَالْإِنْجِيْلَ

نُجُلِمْ مِنْهُمُ أُمَّةً مُّقْتَصِلَةً وَكَانِيْ مِنْهُمُ مِسَاءً مَا يَعُلُونِ يَانِهُا الرَّسُولُ بَيِّغُ مَا أَنْرِ لَ النَّكَ مِنْ تَرَيِّكَ وَ إِنَّ لَمَّ تَفْعُلُ فَمَا بُلِعَنْتَ رِسُلْتَهُ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِزَّ اللَّهُ لَا يَعْدِي لْقَوْمُ الْكَفِرِينِ قُلْ لِأَهُلَ لَأَكِتْبِ لَسْتُمْ عَلَيْتُنْ يَعْ حَتَّى تَعْتَمُو التَّوْمَ لِهِ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْوِلَ النَّكُمُ مِّرْدَيِّ بِحُمْ وَ لَيَنِ يُلَاثَّا لُوْل مِنْهُمْ مَّا أَنْوِلِ كَالْنَاكَ مِنْ رَّبِّكَ كُلْفَيَانًا قَكُمُرُ افَالُ تَاسَ عَلَى الْقَنَّ الكفراني إنَّ اللَّهِ بْنَءَ آمَنُوْ اوَالَّهِ بْنَ هَادُوْ اوَ الصِّيئُونِ وَالنَّهِ مَنْ ءَامْرَ بِاللهِ وَالْيَقْ مِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانْحَوْفَ عَلَيْهِمُ وَكُلْ مُمْ يَحِنْ مِنْ أَنَ لَقُلُ ٱخِلُ فَإِمْ مِثَافَ بَنِي إِنْمُ آءِ يُلِ وَارْسَكُنَا البُهِمْ رُسُلةً كُمُّا جَاءً مُمْ رُسُولُ مِمَالا تَهُوَى اَفْسُهُمْ فَرِيْقِنَّا كَنَّ بُنُ أَوْ فَرِيْقًا يَّقَتُ لُوْنَ وَحَسِبُوا أَنَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَنَّ وَكُونَ فِتْنَةٌ نَمْرَتًا بَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نُمْرَعُمُ فَأَرْعَمُ فَأَوْصَمَنُ فَاكْفِيرُ مِنْعُمُ وَاللَّهُ بَصِ يُرَكَ

وَقَالَ الْسَيْمَةُ لِبَنِي إِسْرَاءِ يُلَ اعْبُدُ واللهُ رَبِيْ وَرَبِّكُ مُ إِنَّهُ مَنْ تُنْفِرُكْ بِاللَّهِ فَقَائِحَرٌ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمُا وَيَهُ النَّارُ وَمَا لِلظِّلِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَكَ كَفَرُ الدِّينِي قَالُوْ الرَّاللَّهُ ثَالِثُ ثَلَثُهُ إِ وَمَامِنُ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدًا وَإِنَّ يَنْهُونُ اعْمًا يُعَوِّرُكِ لِيَمُسَّنَّ الَّذِن لَعَمُ قَامِنْهُمُ عَلَى الْسُلِيدُ إِفَالْ يَتُوبُونَ الْيَ اللَّهِ وَيَشْتَغُومُ فَنَهُ وَاللَّهُ غَفُنُ زُرَّحِيمٌ مَا الْمُسِيِّحِ ابْنُ مَرْيِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ الْمُ الرُّسُلُ وَأُمْثُهُ وَمِلِ يُقَلَّةُ كَانَا يُلْكُلُ الطَّعَامِ انْظُرُكَيْفَ نَبُينِيُ لَهُ الْأَيْتِ نُثْرًا نُظُر أَتَّى يُوْ فَكُونَ قُلْ الْعَبْلُ فِي مِن دُورِ اللَّهِ مَلَا يُمُلِكَ لَكَ مُضَمًّا قَلَا نَعْمًا وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُواللَّهُمْ عُلَاكُمُ قُلْ الْمُلَّمُ لَا تَغْلُقُ افْ دِيْنِكُمْ غَيْرِ الْحُيِّ وَلَا تَتَبِعُوا الْمُوَاءَ قَقْ مِ قَلْ صَلُّقًا صِيْ فَبْلُ وَاضَلُّوا كَتِيْرًا وَضَلَقُ اعَنْ سَوَاءِ السِّبِيْلِ لَعِيَ الَّذِيْنِ كُفُرُ وَامِنْ بَنِي اِسْرَاءِ مِلْ عَلَى لِسَانِ دَاوُ وَوَعِيْسَى بْنِ مَرْيَة

مِنَ الْحُتَّ وَكَظُمَعُ أَنْ تُنْ خِلْنَا رَبُنَا مَعَ الْقَقَ مِ الصَّلِحِينَ فَأَتَابَهُ مِ

عَاقَالُوا جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَاالًا نَهْ وَلَكِ مَلْ وَيُهَا وَذُلِكَ

جَرَاءُ الْمُسْبِينَ وَالَّذِينَ كَفُرُ وَاوَلَدٌ بُوا فِا يَتِكَا اللَّهِ الْمُعَالِكَ الْمُعْدِ

باليام من عاء كراكل ت





قَءَ امنُوْا وَعَلِواالصِّلِعَتِ لُثُرَّا تَعْتَى الْعَامَنُوانُمَّ الْقَقَ الْعَالَ الْحَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ لِمَا يُهَا الَّذِينَ عَامِنُوالِبُلُونَكُمُ اللَّهُ لِشِّيُّ مِن الصَّيْلِ تَنَالُهُ أَيْدِيْكُمْ وَرِمَلْكُ لَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافَهُ اللَّهُ مَنْ يَخَافَهُ اللَّهُ مَن مْنِي اعْتَلَى بَعْلَ ذَلِكَ قُلَّهُ عَلَىٰ ابْ الْبِيْدُ لِلَهُ اللَّهِ بِنَءَ امْنُوا لانَقْتُلُواالصَّيْلَ وَٱلنَّمُ مُحْرُمٌ وَمِنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ثُمَّتُكُمِّ الْحَرَاءُ مِّشْلُ مَا قَتَلُ مِنَ النَّعَ مِ يَعَكُمُ بِهِ ذُوَ اعْلُ إِنْ مِنْكُمُ هَلْ يَا بَالِغُ الكُفَّةِ وَكُفَّارَةً طُعُامُ مَلْكِ فِنَ آفَعُدُ لَذَلِكَ صِيَامًا لِينَ وَقَى فَاللَّهُمْ عَفَااللَّهُ عُلَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْرُ ذُو انتِقَامِ أَحِرًاكُ مُصِيْدًا الْعُرِقَ طَعَامُهُ مَتَاعًالَّكُمُ وَالسَّيَّارَةِ فَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْلُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتْقُوااللهُ الَّذِي إليكم تَخْشَرُ فَنَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبِيْتَ الْحُرَامَ قِنْمًا لِلنَّاسِ وَرَ الشقر الحرام والحان ي والقالة بِل والك لتعلي الراسفيعكم مَافِي الشَّمُوبِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَارْزَاللَّهُ بِكُلِّسْيُ عَلِيمٌ

وروفت والمائي

الدين المرابع المرابع

The file of the state of the st



عَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُو لِذَاحَضَرَ أَحَلُ لَمُ الْمُؤْتُ حِنْنَ الْوَصِيَّةِ اتَّنانِ ذَوَاعَدُ لِ مِنْكُو الْوَعَاخَرُ إِن مِنْ عَيْرِكُو إِنْ اسْتُوضَرُهُمْ فِي فَأَصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةُ الْمُؤْتِ تَحْبِسُولَهُمُ المِنْ يَعْلِى الصَّلَوَةِ فَيُفْشِمُكِ بِاللهِ إِنِ ازْتَبْتُمْ لِاسْتُتَرِيٰ بِهِ ثَمُنَّا مَّ لَوْكَانَ ذَا قُرِّنِي وَلَا نَكُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّالِدٌ الِّنَ الْمُرْتَى إِنْ عَلِنَ عَلَى مَهُمَا اسْتَحَقَّالِمُا فَاخَرُاكِ يَقِقُهُ مَاكِ مَقَامَهُمَ امِنَ الرِّينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْرِمُ الْأَفْلِيانِ فيفشمن بالله لشهاد تنااحق منشهاد بما ومااعتك ينا إتاادا لِّنَ الظُّلِينَ ذَٰلِكَ آدُنَى آنُ يَّانَيُّا مِنَا اللهِ عَلَى وَجُهِمَ ٱلْوَيْخَافُو أَنْ تُرَدَّا يُمَانُ بَعْلِيَ آيُمَانِهِ مُ وَإِنَّقُواللَّهُ وَاسْمَعُوْا وَاللَّهُ لَا يُمْكِرُ الْقُوْمُ الْفُسِقِينَ يَنْمَ يُجْمِعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَعُولُ مَا ذَا أَجِبُتُمْ قَالُوا لأعِلْمُ لَنَا إِنَّاكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْقُ بِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِلِّسِكَ بْنَ مُرْكِمَ خُكُنُ يَعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اذْاليَّكُ تُكَ بِرُوْحِ الْقُلُبِ حَرِيْمُ النَّاسِ فِ لَلْهُ لِ وَكُفَانٌ وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبُ وَالْجَلْقَةُ وَالنَّوْ

وَتَارِينُ الْأَكْمُ لَهُ وَالْاَبْرُينَ بِإِذْ فِي وَاذْ يَغِرْجُ الْوَقَ فِي الْآلَةِ فِي وَاذْ يَغِرْجُ الْوَقَ فِي الْآلَةِ فِي وَلَا يَعْرُبُ فِي وَاذْ يَغِرْجُ الْوَقَ فِي الْآلَةِ فِي وَلَا يَعْرُبُ وَلِهُ وَلِهُ فَالْعُرِينَ فِي الْمُؤْلِقِينَ فِلْا ونده تؤكؤهان خذائره المائل يجنش وواحد كفت باعلان والمائية والطائية المرائط المرائط المائية والمائية والمائية كَفَفْتُ بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ عَنْكَ اِذْجِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِي يُرَكِّعُو مَنْهُمْ إِنْ هَلَ اللَّاسِعُ عُمِينَ فَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيْنُ أَنْ عَامِعُوا بِيْ وَبِرَسُولِيْ قَالَوْاءَ امْتَاقِ الشَّهُ لَ بِالنَّكَامُسْلِيُوْنَ الْحُقَالَ لَكُوالِيُّ يعِيْسَى بْنَ مُرْبِمَ هَالْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَكُرِّ لَ عَلَيْنَا مَا بِلَ ةَمِرالِتُهَا كَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُنْمُ شُونُ وَمِنْ قَالُوا الْوَيْنُ الْفَالْمُ مِنْهَا وَتَعْلَقُ اللَّهِ قُلُوبُنَا وَتَعَلَّمَ إِنْ قَلْ صَلَّ قَنْتَا وَكَوْنَ عَلِيْهَا مِن الشَّهِ لِإِينَ قَالَ عِنْيَى مْنُ مَرْيُمُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا آنُولَ عَلَيْنَا مَا بِلَهُ مِن مَرْيَمُ النَّمَاءِ لَكُنَّ لَنَاعِينًا لا وَ لَيْنَا وَ عَالِجِرِنَا وَعَالِيةً مِتَنْكَ وَارْدُقْنَا وَانْتُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللهُ إِنْ مُنْزِتُهُا عَلَيْكُمُ فَرُايَّكُمْ مُنْ بَعُلُ مِنْكُوفًا إِنْ اعْلَابُهُ عَنَ اللَّهُ اعْلِقُ لَهُ أَحُلُ امِّن الْعَلِّينِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَى بْنَ مُرْكِهُ ءَانْتَ قُلْتَ الِنَّاسِ الْمُؤْلِدُ وَلِيْ وَالْمِيِّ الْمُؤْلِيمِنْ دُوْرِ اللَّهِ قَالَ

سُلِحَنَكَ مَا يَكُونُ فِي آنُ الْوَلْ مَالِيسَ لِي عِنِي إِنْكُتُ قُلْتُهُ فَقَانَ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَافِي نَفْنِي وَكُا اعْلَمُ مَا فِي نَفْيِكَ اللَّهُ الْفَيْقَ مَا قُلْتُ لِمُ يُولِكُ مِنَا مُرْبَعِي بِهِ أَرِاعَهُ لَ فَاللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُ وُكُنَّتُ عَلَيْهِ شَهِيْكُ امَّا دُمْتُ فِيُحْ فَلَمَّا نَى فَيْتَى كُنْتَ انْتَ الرَّقْرُبُ عَلَيْهُمْ مَانْتَ عَلَى كُلِ شَيْءُ شَهِيْلاً إِنْ تَعُكِيَّا إِنْ كُوالْهُمْ عِبَادِكَ وَإِنْ فَغَيْ لَمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَرِائِي أَكْ كَبُهُمْ قَالَ اللهُ هَٰذَا أَيْهُمْ يُنفَعُ الصَّلِ قَالَ صِدْقَهُمُ لَهُمْ جَنْتُ تَعِرِيْ مِنْ تَعِيقَ الْاَنْفُر خِلِدِيْنَ فِهَا الْدُّارَضِيَّةً عَنْهُمْ وَرَضَوَاعَنُهُ ذَٰ إِنَّ الْفُولَ الْعَقِلِيمُ لِلَّهِ مَلَكَ السَّمَ فِي وَالْأَرْضِ وَا سام فهُن وَهُونَ وَهُوكَ إِنْنَي وَقُلِ اللَّهِ مَا يَهُ وَمُلَّا اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُو المُخُدُ لِلهِ الدِّنِي خَلَقَ السَّمَا وَتِ وَالْأَدْصَ وَجَعَلَ الظَّلَمَاتِ وَالنُّوْتِ فُمُّ الَّذِينِ عَالِمُ أَوْ إِلَى مِنْ مِنْ طِينِ الْأَنْ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ ثُمَّ تَضَى اَجِكُ وَاجِلْ سُكُمِّي عِنْكَ أَنْ الْمُ الْفُرُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الله

שולאטינונים

والتناعلات والمتاا

لأسون أورو

الغيزال فيترقيان



الرَّحْمَةَ لِجُمْعَتَكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لاَ رَبْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُفِا انتسكم فكم لايئة مِنون وله كالسكن فِالدَّلِ وَالنَّهَا رِفَعُوالسَّمَةُ العليم فالأغير اللواتين وليافاطرالشمات والازض وهوكالطيم وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّ أُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّا لَكُونَ أَنَّ اللَّهُ مَا أَسْلَمَ وَلَا تُلَوُّنَنَّ مِنَ الْمُثْرَكِينَ قُلُ إِنِي آخَا فُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَنَ ابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ مَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَنْ مَبِينِ فَقَلْ رَجِهُ وَدَٰ الْفَوْزُ الْمِينِي وَإِنْ يَهْمُنُ سُكُ اللهُ بِخُرِ فَالْ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَكْتُ سُكَ عِكَيْرِهُنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلِي ثُرِّ وَهُوَ الْقَاهِرِ فَقَ قَعِبَادِهُ وَهُوَ الْحِكِيْمُ الْخَبِيْرُ قُلْ اَيُّ شَيْءً ٱلْبُرُ شَهَاءَةً قُلِ لللهُ شَهِيْنَ بَيْنِي قَ بَيْنَكُمُ وَأَنْ حِيلًا هَلَ الْقُرْءَ اللَّهُ إِنَّالِ لَأَنْكِ رَكُمْ لِمُ وَمَنْ بَلَغُ آبِينًا كُمُ لَتَشْهَلُ وْنَ انَّ مَعَ اللَّهِ عَالِمَهُ ٱلْخَرَى قُلْ لا ٱللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنَّا اللَّهُ وَاحِدُ قُ النِّي بُرِي مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۖ اللِّينِيءَ اللَّهُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ ٱلبِّنَاءَمُمُ ٱلَّذِينَ حَسِرُ فَالنَّفْسُهُمْ هُمْ لا يُقَّ

وَمَنْ ٱظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَن بَا ٱوْكَ لَنَّ بَ بِاللَّهِ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِيْنَ وَيَقُمَ مَحْسَرُهُمْ جَوْمِعًا تَفُرُ لَقُولُ لِلِّنِينَ ٱشْرَكُو الَّيْنَ شركا وكالريون في المراق قَالَىٰ اللهِ رَبِّنَا مَا لُنَّا مُشْرِكِينَ ٱنْظُرُ كَيْفَ لَنَ بُوْاعَلَ الْفُسِمْ وَصَلَّعَهُمْ مَّاكُانُوايَفُاتُونُونَ فَمِنْهُمْ مَّنْ سَّنْمَعُ اللَّكَ وَجَعَلْنَا عَلَى لَكُ إِن اللَّهُ أَن يَفْقَهُ فَي فَيْ عَاذَ الْهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ يَرُواكُلَّ عَايَةٍ لِلَّا يُؤُ مِنُوْا بِهَا حَتَّى إِذَ كَا أَنْ كَ يُجَادِلُونَكُ يَقُولُ الَّذِي ثِنَ كَفُرُ وَانْ هَا اللَّهِ اسَاطِيْكُ أَوْلِينَ وَمُمْ يَنْهُ وَنَ وَكُمْ يَنْهُ وَنَا وَكُونَا فَا لَا عَنْهُ وَانِ لِمُفْلِكُونَ إِلَّا الفُسُهُمْ وَمَالِسَتُعُرُونَ وَلَوْتُرِي اذْوُقِيُّ عَلَى النَّا رِفَقَا لَيْ اللَّهِ مِنَا نُرُدُّ وَلَا نُلَكِ بَ إِلَيْتِ رَبِّنَا وَمَكُونَ مِنْ الْمُؤْتُ بَلْ بَلُ الْهُمْ مِنَاكَ النَّوَالْخُفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُ وَالِمَا لَفُوا عَنْهُ وَالفَّكُمُ لَكَ إِبُونَ وَقَالُوالنَّحِي إِلَّا حَيَوْمُنَا الدُّنْيَا وَمَا لَحُنَّا رِمَبْعُوُ ثِنْ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقِونُ اعْلَى رَجِّمُ قَالَ ٱلْشُكُ هَلَ الِالْحُقِّ قَالُولُ



وَّلِكُرَّاكَ عُرُّمُهُ لا يَعْلَمُونَ وَمَامِنْ كَالَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَالِيرِ

مُّبْلِينُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْعُلُ لِلْهِ رَسِلْطُ لَمِينَ

فُلْ اَرَايَتُمُ إِنْ اَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمُ وَالْفُارَكُمُ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُ

مَنْ اللهُ عَيْرَاللهِ يَا تِنْكُرُ بِهِ أَنْظُرُ كَيْفَ نَصُرِّفُ الْأَيْتِ لَمُنْ يَصْلُحُ فُلُ الرَايَتُكُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَعْتُهُ أَوْجَهُمْ وَكُولُكُ مُلْكُ الْكَ الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْآمَبَيْرِ إِنَّ كَمُنْادِرُتُ مُنْ عَامَى وَاصْلَحَ فَلَحْقُ فَ عَلَيْهُمْ وَكَالُمُ يَحْمُ نُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَنَّ بِينَ إِيالِيتِنَا يُمَنَّهُمُ الْعِلَ الْبِيمَاكَانُ ايَفْسُقَقُ فَ قُلْ لَا اعْوَلَ أَحَمْ عِنْدِي غَنْمَ آلِرُ اللَّهِ وَكُلَّ اعْلَى الْغَيْبَ وَلَا اَعْنَ لَ لَكُمْ الَّيْ مَلَكُ إِنْ ٱتَبِعُ إِلَّامَا يُوْجَى لِكَ قُلْ كَلْ يَسْتَوِى ٱلْاَعْمَى الْبَصِيْرُ اَفَلَاتَتَفَكِّرُونَ وَانْدِرْ بِهِ اللَّهِ بِي يَغَافُونَ آنْ يَخُفُرُ وَالِّي رَفِيمْ لَيْسَ لَهُمُ مُرَدُونِهِ وَلِيٌّ وَكَا شَفِيْعٌ لَعَلَّمُ يَتَّقَوْنَ وَلِا تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْفَكَ وَجَ وَالْعَرْيِ يُونِي وَلا وَجْهَةٌ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَامِرُ مِنْ شَيْعٌ وَمَامِنْ حِسَامِكَ عَلَيْمُ مِنْ شَيْءٍ فَتُطْرُدُ مِنْمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِينِ وَكَالْ لِكَ فَتَنَّا بَغْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيقُوْلَى الطَّوْلُ إِلَا مِنَّ اللهُ عَلَيْمْ مِنْ بَيْنِ اللهُ اللهُ

ie fandisk

White State of the State of the

Philosophilogic

بِإَعْلَمْ بِالشَّكُونِيِّ وَإِذَا كِمَاءَكَ الَّذِينَ يُنَّ مِنْ قَ بِالْيَبَافَعُ لَسَامًا عَرَقُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَّةً إِجْهَالَةٍ مَّ قَالَ مِنْ بَعْنِهِ وَاصْلَحَ فَانَهُ عَفَى زُنَّحِيمٌ وَكُذَالِكِ نَفَصِلُ الألبت وَلِتَنتَبِينَ سَبِيْلَ الْجُرِينِي قُل الرِّفْيَيْتُ أَنْ أَعْبُلُ الدَّيْنَ لَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْلِ اللَّهِ فِلْ لا أَنَّبِعُ أَهْوَاءً لَذُ قَلْ ضَلَلْتُ إِذَّا قَمَا أَنَا مِنَ الْهُنْكِينَ قُلْ إِنِي عَلَى بَيْنَاةٍ مِنْ تَالِي كَاكُونُ مُنْ مُعْمِيمًا مِنْ اللَّهُ مُعْمَاعِنَا ال مَا تَسْتَغِيلُونَ بِهِ إِرِائِحُ مُ مُلِلًا لِلْهِ يَقْصُلُ الْحَقَّ وَهُو حُرُّ الْفَصِائِلُ قُلْ لَوْانَ عِنْدِي مَالسَّتَعْمِلُونَ بِهِ لَقَضِي الْأَكْرُ بَيْنِي مُ بَيْكُمْ ق الله اعْلَمْ بِالطَّلِينِ وَعِنْكُ مُفَاتِحُ الْعَنَيْكِ يَعْمُهُا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْعِرِّ وَالْعِرْوَمَا مَنْفَظُ مِنْ قَارَ قَرْ إِلَّا يَعْلَمُهُمَا فَلَاحَيَّةِ فِي ظَلْمَتِ الْأَرْضِ وَكَارُظبٍ وَلَا يَاسِ إِلَّا فِي كُونِ مُبِينِي وَهُو الِّن يُ يَنِّ قَيْكُمُ بِالْيُلِي يَعْلَمُ مَاجَرُ حَمَّ بِالنَّهَارِينُ يُنْعُكُمُ فِيْ لِيقْضَى آجَلْ شَمَّى لَمُ اللَّهِ وَهُمْ عَكُمُ لِمُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى الْمُنْكُمُ مِمَا كَنْتُمُ

تَعْمَلُونَ وَهُوَالْقَاهِرَ فَقُ قَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَا جَاءَ إِحَلَ لَمُ الْمَوْتُ فَنَ فَتَهُ رُسُلُنَا فِي مُمْ لَا يَفَرَّطُونَ تُمَدِّدُ وْالِلَ اللهِ مَنْ لَيْهُمُ الْحُقِّ أَكُا لَهُ الْخُصَّمُ وَهُوَ الْرَعُ الْكِسِيانَ قُلْ مَنْ يَنْخِينَكُمُ مِنْ ظَلَمْتِ الْبَرِ وَالْفَيْ تَلْ عُوْمَ لِلْفَكُمْ الْمُ وَّخُفْيَةٌ لَبِنَ أَنْجَانَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُنُّ نَنَّ مِرَالشَّكِرِينَ قُاللَّهُ يَجْنِيكُونِهَا وَمِنْ عِلْ لِكُوبِ فَيْ الْمُعْ تَشْرِكُونَ قُلْهُ وَالْقَادِدُ عَلَى ٱلْسَيْعَتَ عَلَيْكُم عَلَ ابَّامِنْ فَوْقِكُم الْوُمِر عَيْبِ ٱلْجُلِكُمُ ٱوْلُلِيكُمْ شِيعًا وَيُكِنِينَ بَعْضَلَمْ يَاسَ بَعْضِ ٱنْظُرْكَيْفَ نُصَرِفَ الْأَيْتِ لَعَلَّاهُ يُفْقَهُونَ فَلَنَّ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَاكُونُ قُلْلَتُ عَلَيْكُمْ لِنَ لِكُلِ الصَّلِ مُنْكُومُ مَنْ مَنْ فَالْمُونَ وَإِذَا لِأَيْتُ الَّذِيْنَ يَخُوْضُونَ فِي الْعِبَافَا عَرِضَ عَنْهُمُ حَتَّ يَخُوْضُونَ فِي حَلَيْتُ عَيْرِةٍ وَإِمَّا يُنْسِينَّكَ الشَّيْطُنُ فَكَ تَقْعُدُ بَعْدُ النِّكُرُى مَحَ الْقَوْمِ الظُّلِونَ وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَتَّفَقُ لَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

وَالْإِنْ ذِكْمُ عِلْعُكُمُ مُنَّقَقُونَ وَذِرِالَّذِينِ الْخَلَافَ وَإِنْهُمُ لَعِبًا وَ لَقُوا اللَّهُ عَرَّاتُهُمُ الْخَيْوَةُ اللَّهُ ثَيَا وَذَكِ يُرْبِهِ أَنْ تُعْمَلُ فَقُدَّى بِمُلْكُنِينَ لِيْنَ لِمُنْ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ وَلِيَّ قَلَّا شَفِيْعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْ إِلَا يُوْخُذُ وَمُهَا وَلَيِكَ الَّذِينَ أَبْرِلْقَ إِمَا لَتَبُوْ الْمُمْ شَرَابُ مِنْ حَيْمٍ وَعَلَابُ البِيمْ مِمَا كَانِيُ الْمِصْفَرُ فِي الْمَانِيُ الْمِصْفَرُ فَي وَلَ اللَّهُ عُوا مِنْ دُوْرِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضَمُّ نَا وَتُرَدُّ عَلَى غَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَينَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُو تُهُ الشَّيطِينُ فِي الْا رُضِ حَيْرًاكَ لَهُ الصُّبُ يَّدُعُونَهُ إِلَى الْمُعَلَّى الْمُعِنَّا فِلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُلِّ وَأَمِرُ كَالِنُسُلِمُ لِرَبِّ الْعَلِمِينَ وَأَنْ آفِيْمُ الصَّلَوةَ وَاتَقَّى وَهُوَ الَّذِيْ النَّهِ يَخُشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خُلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُيِّ وَيُومَ يَعُولُ كُرُ مَيْكُونَ فَقُ لَهُ الْحُيِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يُومَ يُنْفُرُ فِي الصُّورِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا كُورُ وَهُوالْعُكِيمُ الْخَيْدُ فَ إِذْ قَالَ إِنْرَاهِيْمُ لِأَ بِيهِ عَازَمَ ٱلتَّخِينُ ٱصْنَامًا عَالِمُهُ الرِّ ٱلرَاكِ

الإدامارة

وَقُوْمُكَ فِي صَلْلِ مُبِينٍ وَكَنْ لِكَ نُرِي إِبْرًا هِمْ مَلَكُوْمِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُ قِنِينَ فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلَ رَعَاكُوكُنَّا قَالَ هِذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْأَفِائِي فَكَمَّا رَاالْقَمْرُ بَا زِغًا قَالَ هَانَ اللِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لِينَ لِنَّهُ يَهْدِينَ رَبِّي لَا كُوْبَنَّ مِرَالْقُومِ الصَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَ النَّمْسَ بَانِعَةً قَالَ هَلَ ارْبِيْ هَٰ اللَّهُ لَ فَكَمَّا أَفَكُ قَالَ لِقَوْمِ لِنِيْ بَرَقِيَّةٌ وْمَمَّا لَتُنْرَكُونَ إِلَيْنِ فَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي يُ فَطُرُ المَّهٰ وَبِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا قَيِمَ النَّامِي المُعْرِكِينَ وَعَلَّجَهُ قَوْمُهُ قَالَ الشَّكَاجُونِيْ فِي اللَّهِ وَيَقَلْ هَلْ يَنِ وَكَا اَخَابُ مَا تُشْرَكُنَّ بِهِ إِلَّا انْ يَنْفَ وَرِبِي شَعْيًا وَسِعَ رَبِّيكُ لَّ شَيْعُ عُلْمًا الْلَاتَتُنْ وَكَيْفَ آخَافُ مَا ٱشْرَكْتُمْ وَكُا تَعَافَقُ لَا اللَّهِ مَالَهُ يُنَّتِ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ آخَقُ بِالْأَمْنِ إِنْكُنَّمُ تَعْلَمُونَ الَّذِينَءَ امْنُوا وَلَمْ يَلْبِي وَانْهَا نَهُ مُ بِظَلِمُ ٱولَٰلِكَ لَمُ الْأَمْنُ وَحَدُرُ مُّهْتَكُ وْنَ وَتِلْكَ حَجِّتُنَاءَاتِينُهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ دَرَجْتِ



لِنَاسِ تَجْعَلُونَهُ قُرَاطِيْنَ شُيْلُ وَنَهَا وَتَغَفُّونَ كَا يَعْمُونَ كَا يَعْمُونَ كَا يَرُافَعُ مَّالْمُلْتَعَلَّمُ قُلْ النَّمُ وَلا مُ أَبَّاقُ لَدُ قُلِ اللَّهُ سُمَّ ذَرْ مُمْ فِي حَقْضِهِمُ يُلْعَبُونَ وَهِذَ الْمِنْ الْرُكُ الْرُكُ مُلْرِكُ مُصَالِقُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُلْرِكُ مُصَالِقُ اللَّي عَلَى اللَّهِ ولتنايد أم الفرى ومن عو لما والدين يع منون بالاخرة ويورف به ويمة عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَنْ اطَلَهُ مِنْ الْمُلْرِمِينَ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَانِ مَا آدُمَّالُ الْحَرِيْكِ مَلَمْ يَعْجُ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالُ سَأَغُولُ مِثْلَ مَا آوْرُلُ اللهُ وَلَوْتُرَى إِوِ الطَّلِيمُ إِنْ غَيْرَتِ الْمُوْتِ وَالْكَلِيمُ اللَّهِ لَكُ مِن الْمُلْكِمَةُ المخلق الدين المرجي الفيسكة النق معنى فان عَلَا اب الْحُوْلِ مِمَاكُنْمُ مِثَقَىٰ لَى رَجَّ اللَّهِ عَيْرَ الْحُتَّى وَكُنْتُمْ عَنْ عَالِبَهِ سُتُلْبِرُوْنَ وَلَقَدْ جِنْمُونَا فَوَادَوَ الْخَلَقْنَامُ الْآلُ مُرَّةٍ وَ تُزَلَعُهُ مَّا خُولَلَهُ فَتِهَا وَظُهُورِ لَهُ وَمَا نَرَى مَعَكَمُ شُفَعًا وَلَهُ الَّذِينَ وَعَهُمُ اللَّهُمْ فِيكُمْ مِنْ كُمَّا وَلَقُلُ الْفَكُ الْفَكُ وَفَالْمُعُكُمُ وَفَالْمُعُكُمُ مَّاكُنُهُمْ تَنْعُمُونَ إِنَّالَهُ فَلِوُالْحَتْ وَالنَّوْمِي يُغُرِّجُ الْحِيَّ

وَالْمُنْ وَمُحْرَجُ الْمُيِّتِ مِنَ الْمُحْ وَالْحَكُمُ اللَّهُ فَالْنَ فَوْ فَكُونَ فلِنُ الْإَصْبَاحِ وَجَعَلَ لَيْلَ سَكَنَّا قَالتَّمْسَ وَالْفَرِ حُسْمَانًا وَالْكَ تَقْدِيْرُ الْعَرِيْرِ الْعَلِيْمِ وَهُوَ الَّذِي يَجَعَلُكُمُ اللَّهِي مَ لِهَنَّكُ فَا بها في ظلمن البُرِق المعر قَلُ فَطَلْنَا الله سِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الني النَّاكَ مُنْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِلَة مِنْ الْمُسْتَقَعَ مُنْ مُسْتَوْحَعُ قِلْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْم يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْ الْمِرَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبْتَكُكِلِ شَيْرُ فَأَخْرُجْنَامِنْهُ خَفِرًا يَخْرُجِمِنْهُ حَبَّامُّةُ رُكِلًا وَمِنَ الْغُلِ مِنْ طَلِعِهَا فِنْوَانُ دَائِيلُةً وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْكَا والزينون والزمان مستبها وغير متطابع انظروا لي مروا النفرى ينعم إرتيك وليكم المي يقوم يؤمون وكجعل الله شركا عالين وخلفته وخرقوا اله بنان وبنت بغار علم سبخنه وَتَعْلَى عُمَّا يُصِفُونَ لِبِيهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَكُ وَّلْمُ تَكُنُّ لَهُ صَاحِبُهُ وَخَلُوْ كُلْ شَيْءً وَهُوَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً

دانش واليت اورا

دُلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَاللهُ إِلَّا هُوَخَالِقٌ كُلِّ شَيْعٌ فَاعْبُكُ فَهُ وَهُو عَلَى اللَّهُ وَكُولُ لا تُدْرِلُهُ الْا بَصَادُ وَهُوكُونُ رِكُ الْا بَصَادُ وَهُوَ اللَّهِيفُ الْنَبِينُ قَالَ جَاءَ لَدُّ بِصَالِمُ مِنْ رَبِّي تَكُمْ فَكُنَّ الْحَرَ فلتفسه ومنعني فعلنها ومااناعك كريخفيظ وكالاك نمس الأيات واليقولوا درست والنكينه القوم يعلمون إليع مااؤجي اليك مِن يَنْكَ لا الله إلا هُوَ وَاعْرِضَ عَنِ المُعْرِكِينَ وَافْتِناء الله مَا أَشْرَ لَوْ اوَمَاجَعُلْنَكَ عَلَيْنِ حَفِيْظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنِ وَلَيْل وَلَا لَشَبُو اللَّذِينَ مَا عَوْنَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ فَكِيسَبُوا اللَّهُ عَلْ وَا بِغَيْرِ عِلْمِ كَنْ اللَّهُ زَيَّتَالِكُلُّ امَّةً عَمَلُهُ ثَعُوَّ الْيَ رَبِّهُ مَرْجِهُ مُ فَيُسَتِّهُ مَا كَانِي الْعُمَلُونَ وَأَشْمَوْا بِاللَّهِ جَهْلَ الْمُمَانِرِمْ لِينْ جَاءَتُهُمُ ءَايَرُ لَيُوا مِنْ إِلِمَا قُلْ مُمَا الْأَلِثُ عِنْ لَا اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ لُوْ الْمُمَا الْأَلِيثُ عِنْ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ لُوْ الْمُمَا الْأَلِيثُ عِنْ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ لُوْ الْمُمَا الْأَلِيثُ عِنْدُ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُ لُوْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَالِقُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا كايئ مِثُونَ وَلْقُلِبُ الْمُلْهَمِّنَ الْمُصَارَمُ كَمَا لَمُ لِمُ مِثْوًا بِهِ آنَ لَ مَرَّةً وَ نَكُ رُمُمْ فِي كُفُّ إِنْهِمَ يَعْمَمُ فِينَ كَانَوَ نَنَا مَنَ لَنَا اللَّهُمُ

公

الن مع مردام داماد مزار تعدي لَةُ وَكُلُّمْ يُهُمُ الْوَكَّ وَحَشَرُنَا عَلَيْهُمْ كُلِّ شَيْعٌ قُبُادٌ مَّا لِحَالِقًا لِيَ مِنْوَالِا أَنْ يُسَاءَ اللَّهُ وَلِكِنَ أَبَ لَكُ مُمْ يَتَهَالُونَ وَكَانَ لِلْحَالُمُ الْمُ لكُلِّ بَيِّ عَدُقَ اسْلِطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ لِيُحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى تَعْسَ كخري ف الفقى ل عُرُف رًا و كان الله عاد ما فعلق الم فك رُد من والم يَفْتُونَ فِي وَلِيَصْعَى اليَّهِ أَنْبِيدَةُ اللَّهِ فِي كَاللَّهُ فِي كَالْمُ مِنْ فَ بِالأَخِمَ وَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَائِرُ فِي الْمَالِمُ مَقَارِفُونَ الْعَيْدُ اللهِ آسَعُ حَكِمًا وَّحُو الَّذِي إِنْ إِلَكُمْ الْكِيمُ الْكِيلِ مُفَعَّدُهُ وَالَّذِينَ عَاتَمُو اللَّهُ إِلَّهُ فَا يَعْلَيْنَ ٱلْعُامِنُ لُ مِن زَيْكَ بِالْعِقِ فَلَا تَكُنْ ثُنَّ مِنَ الْمُتَرِينَ قَ مَنْتُ كُلِمُتُ رَبِّكَ صِدُ قُلْ قَعَلُ لا كُلْمِيْلِ لَ لِكُلِمِتِهِ وَهُوَ التَّحِيثُ العِليمُ وَإِنْ تُولِعُ أَكْثُرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ عَرْسَ بِاللهِ الْ يَنْفَعِنُ الْاللَّقَ وَالْمُمْ إِلَّا يَعْمُ صُوْنَ إِنَّ كَيْكَ حَقَ اعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلُهِ وَهِي اعْلَمْ بِاللَّهُ ثُلُ يُن كُلُّوا مِمَّا ذَكِرَ اسمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالْبِيَّةِ مِنْ مِنِينَ وَمَا لَكُمْ الْأَثَاكُاوُا



لُ رَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمُّا يُضَعَّلُ فِي السَّمَاءِ لَذَالِكَ يَحْدُ اللَّهُ لرِّجْسَ عَلَى الَّذِ فِي لَا يُوعُ مِنُونَ وَهَلَ اصِرَ إِطْرَبُهِ فِي مُسْتَقِيمًا قَلْ فَطَلَّنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّذَ كُرُونَ لَمَهُ وَارْالسَّلْوَمِ عِنْلَمُ لَهِنْ وهو والهن م عاكان العُلون ويوم يحشر مم جيعًا لمعشر الجِنِّ قَلِ السُّكَلِّ لَمُ مِنَ الْإِنْ فِي وَقَالَ أَنْ لِينَهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبُّنَا استمتع بَعْضُنَا بِبَغْضِ قَ بَلَغْنَا آجُلُكَ النِّن فِي ٱجْلَتَ لَنَا قَالَ النَّاكِ مَتْقُ يَكُمُ خُلِلِ بْنَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّا كَتَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ وَكُنَ الِكَ نُوَكِيْ بِعُضَ الظُّلُونِي بَعْضًا بِمَا كَا نَوْ الْكُسِبُونَ مُعْفَمُ لَكِنِّ وَالْإِنْسِ الْمُنْاتِكُمْ رُسُلُمِنْكُمْ يَقِصُونَ عَلَيْكُمُ وَالْتِيْوَيُونُ مُونَكُمُ لِقَاء يَنْ مِكْمُ هُلَ اقَالُوا شَهِلْ نَاعَلَى انْسُنَا وَعَرَّهُمُ مُ الْيُوَةُ الْدُنْهُ وَشَهِدُ وَاعْلَى نَفْسِرِهُمْ أَنَّهُمُ كَانَى الْحَلِمِينَ خَالِكَ أَنَّ لَمُ كَلَّ ثُلَّكُ ثُلَّك مُهْاِكَ الْقُرَى بِظُلِمْ قَ الْمُلْهَا غُفِلُونَ ۖ وَلِكُلَّ دَرَّجْتُ مِّمَاعِلُوا

وَمَارَتُكِ بِغَافِلِ عَمَّا يُعُلُّونَ وَرَبِّكَ الْغِنِي خُو النَّحْكَةِ إِنْ يَشَالِينَ الْعَبْيُ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْلِ لَمُمَّا يَنَاءُكُمَّا اسْتَاكُمُ مِنْ دُرِيةِ تَوْمِ الْحَيْهِ إِنَّ مَا تَوْعَكُ وَلَكُ إِنَّ مَا النَّهُ مُعْجِرِينَ قُلْ لِعَقْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكِمُ إِنِّي عَامِلْ فَسَوْبَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُ فَإِنَّ قَجَعَلَى اللَّهِ مِمَّاذَ رَآمِنَ الْحُرُّبُ وَالْأَنْعَامِ تَصِيْبًا فَقَالُوا هَلُ اللَّهِ بِنَعْمِرُمُ وَهَلُ الشُّرَكَا بِنَا فَكَاكُانَ لِشُّرَكَا بِمَا فَلَا يُصِلُ إِلَى اللهِ وَمَاكَ انْ اللهِ فَهُى يَصِلُ إِلَى شُرَكًّا بِهِمْ سَاءَ مَا يَتَكُمُنُ أَن وَكَذَا لِكَ زَيْنَ لِكُيْرِ مِنَ الْمُثْرِكِينَ فَتُلَ أَن لا وهِمْ شُرُكَا قُ مُمْ لِلُوْ حُ قُدُمُ وَلِيكِلِسُوا عَلِنَهِمُ وِيْنَكُمُ وَ لَقَ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلْقُ فَلاَ رُهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ وَقَالُوْ اهْلِهِ الْعُامُ وَحَرْثُ حِيْرٌ كُلَّا يُطْعَنُهَا إِلَّا مَنْ لِنَنْكَ مِن غَيْهِمْ وَأَنْعَامَ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَٱنْعَامُ لَايُنْ كُرُوْنَ اسْمَاللَّهِ عُلِيهُا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيْخِي يُهِمْ عِمَاكَ انْ ا يُفْتَرُوْنَ وَقَالُوامَافِي بُطُوْنِ هَلِنِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِدُ كُوْرِنَا

the state of the state of the said of the

حَكِيْمٌ عَلِيمٌ قَلْحَبِرَ الَّذِينَ قَتُلُوا أَوْلا دَيْمُ سَفَهَ الْعَيْرِ عِلْم فَحَرَّمُوا مَا وَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَلْ ضَنْ اللهُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ مَهْتَالِيْنَ وَهُوَالَّذِي النَّاكِيدَةِ مَعْرُوشْتٍ وَعَارُمَعْ فِي شَيِّ وَّ النَّنْ لَ وَالوَّرْعَ مُعْتَلِظًا أَكُلُهُ وَالدَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَسَابِهًا قَعَيْرُ مُتَشَابِهِ كُلُقَ امِن تَمْرِم إِذَا آثَمْرُ وَءَ الثَّا حَقَّهُ يُوْمَ حَمَّا وَلَا تَشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْسُرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ مُولِكُ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ كُلُوْامِثَارُزُقَكُ مُواللهُ وَلا سَتَعِوْ اخْطُواتِ الشَّيْظِي إِلَّهُ الكُّمْ عَلَىٰ فَمْ يُنْ مُمْنِيكَ إِذْ وَإِج مِنَ الصَّانِ النَّهُ يُنِ وَمِنَ الْمُعْرِ الْمُنْكِنِ قُلْ اللَّهُ كُنَّ يْنِ حَرَّمَ آمِ الْمُ تَعْيُكِينِ المَّا الشَّمَّكَ عَلَيْهِ الْحَامِ الْأَنْتُكِينَ نَمِّتُ فِي بِعِلْمِ إِنْكُنْتُمْ صَلِوقِينَ وَمِنَ الْإِبِالْثَنَانِي وَمِنَ الْبَقْرَ الْنَكِيْنِ قُلْءَ اللَّ كَنْ يُنِ حَنَّ مَ آمِ الْأَنْشَكِيْنِ آمَّا الْمُمَّلَكُ عَلَيْهِ الْحَامُ الْاَنْتُ يَنِي آمْ كُنْمُ شَهَلَ آء إِذْى صَّيلَمُ اللهُ وَاللهُ

فَنُ ٱظْلَمُ مِنَّ افْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِ بَالِّيضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمُ النَّالُّ لاينهد الغوم الظلوبي قاللا آجل في مَا أَوْجِيكُ عُرِّمًا عَلَيْهَا عِي يَطْعُهُ ۚ إِلَّا ٱنْ يَكُونَ مَيْتَهُ ۗ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا ٱوْكُمْ خِيْرِ يُولِأَهُ إِجْرُ اَوْفِشَقَّا اَحِلَ لِغِيْرُ اللَّهِ بِهِ فَنِي ضَطَّى عَيْرَ بَاغٍ قَكَلَا عَادٍ فَأَنَّ رَبَّكِ عَفُوا ُ تَحِيْمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوْاحَ مَّ مُنَاكُلَّ ذِي ظُفِر وَمِن البقرة الغنم حرَّمْنَا عَلَيْمُ شَعُوْمَهُمَا إِلَّا مَا حَلَثْ ظَهُوْرُهُمَا أَوْلَعُوا الْهُ الْمُتَالَطُ بِعَظِم ﴿ إِلَّ جَزَيْنُهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَإِنَّالَصْلِ قَوْلَ فَإِنْ كَذَّ إِنَّاكَ فَقُلْ مَّ يُحْكُمْ ذُوْرَحُهُ إِنَّ السِّعَةِ وَكُلَّ يُؤَدُّ كَاسُهُ عَالَهَوْمُ الْجُرِمِيْنَ سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشْرَكَ اللَّهِ شَاءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكِنَا أَنْ عَالَا اللَّهُ مَا اَشْرَكِنَا أَنْ عَا اللَّهُ مَا اَشْرَكِنَا أَنْ عَالَا اللَّهُ مَا اَشْرَكِنَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا الشَّرَكِنَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا الشَّرُكِنَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا الشَّرَكِنَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا الشَّرَكِنَا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَلَا عُرُمُ مُنَامِرُ شَيْحَ إِلَّهُ اللَّكَ لَنَّ بَ اللَّهِ فِي مِنْ قَبْلِمِ حُتَّى ذَا قُولًا بُاسَنَا قُلْ عِنْ لَا يَنْ لَكُ رِمِنْ عِلْمِ فَتَعْزُجُونَ لِنَا إِنْ تَمَثَّعِ عُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ اَنْ إِلَّا تَعَنَّىٰ صُوْلَ قُلْ فَلِلَّهِ الْخِيَّةُ ۖ الْبَالِغَةُ فَلَقَ شَاءَ لَهَا لَهُ أَجْمَعِينَ قُلْ مَلَمُ مُنْهُمُ لَ أَعَلَمُ اللَّهِ يْنَ يَنْتُهُلُ فَكَ أَنَّ اللَّهُ حَيَّمُ





24 .6.

دِينًا وْيُمَّا وَلَهُ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُعْرِينَ قُلْ اللَّهِ صَلِيَّ وَلُسُكِنْ وَعَنْيَايَ وَمَمَالِيْ اللَّهِ رَبِ الْعَلَيْنَ لَا شَرَيْكَ لَهُ وَلِلَّهُ اُمِنْ وَأَنَا وَأَلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرُ اللهِ ٱبْغِيْ رَبَّا وَهُوَ رَبُّكُلِ فَيَ وَلَا تَكِيْبِ كُلِّ نَفِي إِلَّا عَلِيهُما وَلَا قِن وَ وَانِحَ هُ وَ فَيَ الْحَرَى ثُمَّ الْ رَبِّكُمُ مِّنْ جِعُكُمُ فَيُمْتِثُكُمُ مِاكْنَتُمْ فِيهِ تَخْتَلُونُونَ وَحُوَالَّذِي فِي جَعَلَكُمُ خُلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَمَجْتٍ لِينْ أَوْكُمْ فِي مَا عَالَيْكُمُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَعُونُ رُ مرالله الرَّحْمُرِ الرَّحِيْمِ المص حاث انول الذك فلا يكن في صدار ك حرب في فالمرات بِهِ وَذِكْ يُ الْمُنْ مِنِينَ إِنْتَبِعُوا مَا أُنْزِلَ الْكِلْمُ مِن رَبِّحَهُ وَلاَتَسَعِفُ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيّاءً قَلِيْلَةً مَّا تَنَاكُنُّوْنَ وَلَمْ مِنْ فَوَيْرٍ آهْلَكُنْهَا فَجُآءَهَا بُا سُنَا بِيَا تُلَاقُهُمْ قَالِلَوْنَ فَهَاكُانَ دَعْقَيْمُ إِذْهَاءُ



كُثْرُهُمْ سُلِكِينَ قَالَ اخْرَجْ مِنْهَا مَكْ ثَىٰ مَّا مَلْ حُوْرًا لَمُزْبَعِكِ مِنْهُمُ لَامْلَتُنَّ جَهَنَّمُ مِنْكُمُ آجْمَعِينَ وَيَادَمُ اسْكُنَّ ٱلشَّاقَ وَزُوْجُكَ الجنتة فكالأمن حيث ففتما ولانقتر باهدوالسيحرة فتكؤنا مِنَ الظُّلِينِ فَوَسُوسَ لَهُمَا السَّيْطِنُ لِيُنْدِي لَفُمُا مَاقُ رِي عَنْمُ امِنْ سَوْعَ الْهِمِيلِي قَالَ مَا نَهُيَكُمُ ارْتُبُكُمُ اعْنُ هُلِ والفِيرِ إِلَّا انْ تَكُونَا مُلَكِينُ انْ تَكُونًا مِنَ الْخَارِينَ وَقَاسَمُ مُمَّا إِنِّي لَكُمَّا لَن النُّصِينَ فَلَ لِيَهُمَا بِغُرُورِ فَلَكَاذَ اقَا النَّهِيءَ بَلَتْ لَهُمَا سَوْءَ اللهُ كَمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ قَرَقِ الْجُنَّةِ وَلَا يَهُمَّا رَبُّهُمَا الْمُوالْهُ لَمُ الْمُعَالِمُ عَنْ تِلْكُمُ الشَّعِيرَةِ وَاقْلُ لَكُمُ السَّالْفُ اللَّهُ لَكُمَا عَدُونُ مُبِينِ } قَالَا وتَبَناظَلَمُنَا الفنسَناق إِن لِمُ لَعَفِينُ لِنَا وَتَرْخُنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخُسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضَكُمُ لِبِعُضِ عَلَى قُ وَلَكُمُ فِلْأَرْضِ مُسْتَقَى مَنَاعُ لِلَّحِيْنِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا مَثْفُونَ وَمِنْهَا يَخُرُجُونَ لِيَبِي عَادَمَ قُلْ ٱلْنَاكَ عَلَيْكُمُ لِبَاسَانِيُ الرَّيْ

عَلَهُمْ لِنَّكَ رُوْنَ لِبَنِي عَادَمَ لا يُفْتِنَكُمُ الشَّيْطِي لَمَا أَخْرَجُ الْفَ مِن أَلِيَّة لِين عُمَنَهُمُ الْبَاسَهُمَا لِيزِيَهُمَا سَوْدَا رَهِمَا اللَّهُ أَيْنِ فِ هُوَى قَبِينَاكُ مِن حَيْثُ لَا تُرْفَظَ مُ إِنَّا جَعُلْنَا النَّيْلِونِ ٱنْ لِيَاءَ لِلَّذِيْ لا يُعْ مِنْوُنَ وَإِذَا مُعَلَّوْا فَاحِشَهُ قَالُوا وَجَنْ نَاعَلِيهُمَاءَ آبَاءَنَا والله أمر تابها قُل إِنَّ الله لا بالمر بالفَشَّاء الفَقْ لَان عَلَى اللهِ مَا فاعت صريفة وكان وجودان يتجون في والحراء وفيا ون على ولا وحود لاتعلمون قُل مر تبي بالقِسط وَ إِنْ مُوا وَجُوْهَ لَمُ عِنْكُ كُلّ مَسْعِيلِ قَادْعُوْهُ مُغْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ يُرْبِحُمَا بُدُ ٱلدُّنْعُودُونَ \* فَرِيْقًا هَلَىٰ وَقَرِ مُقَّاحَقٌ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُ مُ اتَخَفَّنُ وَالشَّيْطِينُ اَوْلِيَاءَمِنْ دُوْرِ اللَّمِ وَيَحْسَبُوْنَ ٱللَّهُمْ مُهْتَلُوْنَ لِيبَيْءَ احْمَ خُدُ وَالْمِنْكُمُ عِنْدَ حُلِّ مِنْدِي وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُنْرِفُوا إِنَّهُ كَا يُحِبُ الْمُسْرِونِي يُلْ مَنْ حَرَّمَ زِنْيَنَةَ اللهِ الزَّيْ آخْرَجَ لِعِبَأْتُ قَالطَّيْبِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّهِ ثِنَّ ءَ امْنُوْ الْفِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ ثَيًا

خَالِصَةً يُوْمَ الْقِيمَةُ كَذَالِكَ نَفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْلِمًا حَرَّمُ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهُ مَنْهُا وَمَابُطُنَ وَالْإِنْهُ وَالْبَعْيُ بِعَيْرِلِحُقِّ وَٱنْ تَسُرِّكُوا بِاللَّهِ مَالَمَ يَتَوْرِكْ بِهِ سَلْطَنَّا وَٱنْ تَقَوَّلُوا عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أَمَّةً إَجُلُّ فَإِذَا جَاءَا عَلَمُهُمْ لايستاخ ون ساعة ولايستفل مون يبنيء ادم إماي التيكم رُسُلُ مِنْكُمُ يُعَصُّونَ عَلَيْكُم عَ الْبِيِّي فَرُالِقِي وَأَصْلِح فَارْحَوْف عَلَيْهُمْ وَلَا يُمْمُ يُعْزَنِينَ فَ وَالَّذِينَ كَنَا بُوا لِإِيدًا وَاسْتَكَابُرُوْ ا عَيْدًا أُولِلِكَ أَصْعِبُ النَّارِمُ فِيهَا خَلِلُ وْكَ فَنُ الْطَلَّمُ مِمَّ إِفْتُرَى عَلَى للوكر با وَكُنَّ بِإِليتِهِ أُولَيِّكَ يَنَا لَهُ نُصِيبُهُمْ مِرَ الْكُتْ حَتَّى إِذَاجَاءَ مُّمُ رُسُلُنَا يَتِي فِي نَهُمُ قَالَوْ الَّذِي مَاكِنُمُ تُلْعُوْنَ مِنُ دُوْرِ اللَّهِ قِالْوَاضَلُواعَتَّا وَشَهِلُ وَاعَلَى ٱنْفُرُمْ ٱنَّهُمْ كَانُوا كُفِينَ قَالَادْخُلُوا فِي أَيْمَ قَلْخُلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنَّ وَ الْإِسْ فِالنَّامِ كُلَّمَا حَخَلَتْ أَمْلَةٌ لَّعَنَتْ الْخَتْهَا عَثَّى إِذَا اذَّارَكُوا

وَ قَالَتُ أُولِيهُمْ لِأَخْرَيْهُمْ فَمَاكَانِ كَمُ عَلَيْنًا مِنْ فَضَا فَلَا فَ الْعَكَ ابِ مِمَا لَكُنْهُمُ تَكْسِبُقُ فَ إِنَّ اللَّهِ يُرَكِ لَنَّ بِقُ الْإِلْمِتِنَا وَاسْتَلْبُرُ فُ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ الْهَاكِ السَّمَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِي المُناطِ وَلَذَاكِ الْمُناطِ وَلَذَالِكَ يَخِنْ عَالْجُرٌ مِنْ لَمُ مِنْ حَهُمْ قَّ مِنْ فَقَ قِرِمُ عَوَاشِ وَكَلْ اللَّهِ بَخِنْ يَ الظَّلِينَ وَالَّذِيُّ ءَامَنُوْ وَعِلُواالصِّلِي يَكَا تَكُلُّفُ نَفْسًا لِلَّا وُسْعَهَا ٱولَيْلِكَ ٱصْحَبُ فِهَاخُلِهُ فُنَ وَنَرُعُنَامًا فِيصَلُ فُرِيمٌ مِنْ غِلِّ يَحْرِي صُ حَيْرِمُ الْاَنَهُ رَوَقَالُ الْحُيْلُ لِلْهِ الَّذِي هَلَ يِنَالِمِنَ الْمُمَالِكًا لِنَهْ تَلِي كُولًا أَنْ هَلَ بِنَا اللَّهُ لَقَلْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ وَنُوْدُ فِي الْوَيْلِكُ مُ الْجُنَّةُ أُورِثْمُونِ هَا مِمَالَكُ مُمَّ تَعْمَلُونَ وَ نَادَى ٱصْحُبُ الْجُنَّةِ ٱصْعُبِ النَّارِ ٱنْ قَلْ وَجَلْ نَامَا وَعَكَنَا

رُتَبَاحَقًا فَهَلُ وَجُدُ تُمُّمًّا وَعَلَى رَثِّكُمْ حَقًا قَالُو الْعُمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنًا مَيْنَهُمُ أَنْ لَغَنَهُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِونِ الَّذِينَ يَصُلُّ وَنَ عَنْ سَجِيْلِ اللَّهِ وينغونها عوجا وتم بالاجرة كورون وينهكما جاب وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرَفُوْنَ كُلاَّ بِسِيمُهُمْ وَنَا دُوْا آصْ رَاكِنْتُهُ النَّ سَلَّمُ عَلَيْكُمُ لَهُ يَنْ خُلُو هَا وَ مُمْ يَظُمُ عَوْلَ وَإِذَا صُرِفَتُ الْصَالِ يُلقَلَ الْعُلِيلِ النَّارِقَالُوْ ارْتَبُالًا تَجْعُلْنَامَعَ الْفَقْ عِ الظَّلِيلِيَّ وَمَا فَيَ اصعب الاعراب رجكا يغرف كم بسيمه والواما اعنى عناكم جَمْعَكُوْ وَمَاكِنْتُمْ لَشْتَكُوْرُونَ أَهُو لِآ وِاللَّهِ فِي آفْتُمُنَّمُ لَا يُعَالَمُ الله يرخية أدخلوا الجنّة كاخوت عليكة وكالتشم تحريق ت وَمُادَى اَصْعَابُ الدَّارِ اَصْعَبُ الْكُنتُةِ آنُ ٱفِيضُواْ عَكَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَقْ مِنَا مُدَّقَ كُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهُ حَرِّمَهُمُ أَعَلَى الْكُورِينَ الَّذِينَ الْخُنْكُ وْجِينُهُمُ لَهُوَّا وَلِعِبًا وَعَرَّفَ مُ الْخُيْعَ الدُّنْيَا فَالَّهُوْمَ نَشْتِهِ مُ كُمَّانُسُو الِقَاءَ يَقُ مِنْ هَالَ الْحَمَاكَ الْوَالِلِمَا يَعْدَلُونَ



نَدُ كُرُّ وَنَ وَالْبِلَدُ الطَّيِّبُ يَعَلَيْجُ نَبَاتُهُ بِإِذُ فِي رَبِّحِ وَالْبَوِي مَنْ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مَوْ يُحَالِكَ قَوْمِهِ فَقَالَ لِعُوْمِ اعْبِلُ وَاللَّهُ مَالُكُمُ وَنَ اللَّهِ عَيْنُ وَ الرَّا كَانَ عَلَيْكُمْ عَلَا الْبِينَ مِ عَظِيمٌ قَالَ الْبُلَدُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّالُونَ لِكُ فِي صَلْلِ شِينِ قَالَ يَعْقُ مِ لِيَسْ فِي صَلْلَهُ وَّلْكِنِيْ مَسُولٌ مِنْ رَّبِ الْعَلِيْنِ أَبْلِغَكُمْ رِسَلْتِ رَقِيْ وَالْفَيْحُ لَكُهُ واعلى والله مالاتفلون أوعينه ان جاء كوورون وزيج عَلَى دَجُلِ مِنْكُمُ لِينِهِ وَلَمْ وَلِسُقَاقُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ مُعَالَى فَلَكَ بَنْ فَانْجِيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاعْرُغُنَا الَّذِينَ مَنْ كُنَّ بُولْ إِلِيْوَنَا رِيُّهُ مُ كَانُوا قَنْ مَا عَيْنَ وَإِلَى عَادٍ آخَالُمُ هُوْدًا قَالٌ لِعَقْمُ اعْبُدُهُ اللهُ مَا أَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُ وَ أَعَلَى تَتَقَعَى نَ قَالَ الْمُلَكُ اللَّهِ يَرْكُ فَدُ مِنْ قَوْمِهُ إِنَّالْمَرَ لِكَ فِي سَفَاهَهِ وَ إِنَّالْنَظَتُكُ مِنَ الْكِيْنِ بِيْنَ مَالَ لِعَوْمِ لَيْسَ فِي سَفّاهِ مَةً وَالْكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِ الْعَلَيْنَ الْكِفْكُمُ

رِسْلَتِ رَبِينَ قَالَنَاكُمْ نَاصِحُ آمِينُ الْتَغِينَةُ إِنْ حَادَ لَدُوَكُرُ مِنْ مَنْ الْمُ عَلَى مُجَلِ فِينَ لَمُ لِينُكِ وَلَهُ وَاذْ كُنُ فَالِذْجَعَ لَكُ مُ خَلَفًا وَمِنْ بَعْدِ قَقْم نَوْج قَرَادَ لَمُنفِى الْخَلْقِ بَسْطِيقٌ فَاذْكُمُ وَاعَالَاءُ اللهِ لِعَلَّكُمْ ثَفُلِحُوْلَ وَالْوَالِحِثْتَمَا لِنَعْبِكَ اللَّهِ وَحْلَةً وَلَذَ رَمَاكًا نَ يَعْبُلُ عَالِمَا فَيَ فَانْتِنَا مِمَا تَعِلَ ثَالِرُ كُنْتَ مِنَ الصِّلِ قِينَ قَالَ قَدُو تَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ \_ تَنْكِمُ يِجْسُ قَعْضَا الْجَادِكَ نَنِي فِي الْمُمَاءِ سَمَّيْمُ وَالنَّهُ وَمَالَاثُ مَّا نَوْلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطِينَ فَانْتَظِي فَالنَّظِي فَاللِّي مُعَالِمٌ فَي الْمُنْتَظِي فِي سَا فَاغِينُهُ وَالَّذِينَ مَعُهُ بِرَجُهُ وَمِّنَّا وَتُطَعِّنَا دَابِ الَّذِينَ عَلَيْكًا باليناوماكاتوامؤمنون والىمنى دكناية طلحاقال يقوم اعْبُدُ واللهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْنِ فِي قَلْ جَاءِثُكُمُ بُيِّنَةٌ مِنْ وَتَحَكُّمُ هٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ ءَ أَيَّةً فَلَ رُوْهَا تُأْكُلُ فِي ٱرْضِ اللَّهِ وَلَا مُسَتُوْمَالِسُونَ فَيُاخَلُ لَمُ عَلَا الْبُ ٱلْنِيمُ وَاذْكُ وَالْحَجَعَلَكُمُ خُلُفَاء مِن بَغِبِ عَادٍ قَ بَيَّ ٱلْكُرُفِى ٱلْأَرْضِ يَعَيِّكُ فَانَ مِنْ يَمُولِهِا

قُصُوْرًا وَتَغَيِّنُونَ الْجِبَالَ بِبُقِ تَافَاذَكُونَ الْحَالَةِ وَكَانَعَنَىُ ا في الأدُّضِ مُفْسِلِينَ قَالَ الْكُلُّ الْآنِينَ اسْتَكَابُرُ فَإِن قَوْمِهِ للَّذِيْنَ اسْتَضْعِفُوالِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ ٱلْعَنْكُونَ ٱنَّ صَلِحًا مِرْسَلُ مِنْ دَيِّهِ قَالُوْ إِنَّا مِمَا أُرْسِلَ فِي مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِيثِ السَّكَمْرُقِ إِنَّا بِالَّذِي عَامَنْتُمُ بِهِ كُفِي وَنَ فِتَعَقَّىٰ وَالنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ مَرْزَيُّهُ وَقَالُوالِطْلِحُ الْمُعَالِّ مِمَا تَعِيلُ فَالرَّكُنْتُ مِنَ الْمُنْ سَرِلْنَي فَلَخَدَةُمُ لتَّجْفِيةٌ فَأَصْعَنُوا فِي دَارِيمْ جَرِّمُونَ فَتَوَكَّعُنْمُ وَقَالَ يَعَوْمُ لَقَلُ اللَّفْ كُمْ رِسَالُهُ وَإِنْ فَلَخْتُ لَكُمْ وَلِكُنْ لَا خِبْنُ نَ النَّهِ عِينَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ آتًا ثُوْنَ الْفَاحِسَةُ مَاسَيَقَكُمُ بِهَامِنْ إَخَا مِنَ الْعَلِينِيَ ۚ ﴿ لِنَّكُمُ لَمُنَا مَقِ نَ الرِّجَالَ سَهُوَةً مِنْ دُونِ الرِّسَاءِ بَالْ مُمْ قَقُ مُ مُسْرِفِينَ وَمَاكُانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّاكُ قَالَى الشَّرْجُوْهُ مُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنْهُمُ أَنَاسُ يُتَطَهِّرُهُا فَالْجُنِيلَةُ فَأَهْلَةُ إِلَّالْمُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ وَآمَظُ مِنَاعَلَيْهِمْ مُّطَرًّا فَانْظُرْ كُمْفُ كَارْعَاقِ



MY

رَبَّنَا افْعَ بِينَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَيِّ وَٱنْتُ خَيْرُ الْفِيحِيْنَ وَقَالَ لْمُكُنُّ الَّذِينِ كَفَنَّ فَامِنْ قَوْمِهِ لَبِنِ النَّبِعَيْمُ شَعَيْبًا النَّكُوٰ إِذًا كَنْكُوف فَأَخَلَ نَهْمُ الرَّحِفَةِ فَأَصْبَعُوا فِي دَايِعِمْ جُوْنِي الْمُن يَرَكَ لَا الْمُ شُعَيْبًا كَأَنْ لِمَّ يَغْنَقُ افِيهَا ٱلَّذِينِ كَنْ يَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَتَىٰ كَنْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقِقُ مِ لَقَلُ ٱلْكَعْنَكُمُ وَسُلْتِ رَبِي وَاضَعَ تُ لَكُمُ فَكَيْفَ وَاسْمَى عَلَى قَوْمِ إِلَى فَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْكَةٍ مِنْ نَبِي لَا اخَنْ نَا اَهْلَهَا بِالْبُاسَاءِ وَالصَّمَّ الْوِلْعَلَّمْ يَضَّرَّعُونَ لَعُرَّبُدُلْنَا مَكَانَ السَّيِّيَّةِ الْمُسَنَةَ حَقَّ عَفَوْاقَ قَالُوافَكُ مَسَّى عَابَاء نَاالضَّرَّاءُ والسَّرَّ المُ وَلَا نَهُمْ يَغْمَهُ إِنَّهُ مُمْ لَا يُشْعُرُونَ وَلَنَّ النَّاكَ الْفُرَّى عَ امْنُوْاقَ القَّقُ الْفَتَحُنَا عَلَيْهُمْ بَرُكِيْتٍ مِرْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْكِنْ كُنَّ بَقُ افَاكُنِي لَهُمْ مِمَّاكَ الْوَالْكِينِينُونَ أَفَامِنَ آهُلُ الْقُرْى النَّا يَّا سِيهُ مُ بَاسْنَا بَيَا تُلَقِّمُ ثَلَيْمِ فَلَا مِنْ لَا أَوْلَ مِنَ اَهْلُ لِلْفَرِي اَنْ يَأْتِهُمُّ

تُاسْنَا فَعُي فَي مُمْ يُلْعَبُونَ ٱفَاكِمِنَا مَكُولِللهِ فَارَيْامُورُمَكُولِللهِ

- १०००

To the state of th

क्षानिया में में

الكَّالْقَقُ مُ الْخُلِسُ فِي أَوَلَهُ يَهُ لِللَّذِينَ يَرِقُ أَنَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْلِ آهُلِهَا آنْ لَوْنَنَا وَاصَنْهُمْ بِلُ نَيْ بِعِيمُ وَنَظْمُ عَلَى قُلْقِ رِمُ فَهُ لَا لَهُمُ عَلَى تِلْكَ الْفَرِي نَقْصُ عَلَيْكَ مِن النَّبَابِهِمَا وَلَقَلُ جَاءَتَهُمُ رُسُلُهُ مَ بِالْبِيِّدَةِ فَكَاكَ النَّ الْبِينُ مِنْ إِجَاكَدَ ۖ بَقُ امِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَظْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُقَ بِاللَّفِرِينَ فَمَا وَجُلَّ نَالِاً كَثْرِيمُ مِنْ عَهْلِ وَالْفَجَةُ ٱلْمُثْرُسُمُ لَفْسِقِينَ فَيُ الْعُنْنَامِنُ بَعْلِيمِ مَثْوَسَى بِإِيْتِنَا إِلَى فِرْعَقَ وملائه فظلمابها فانظركيف كان عاقبه المفسيين وقال مُوْسَى لِفِرْعَوْكُ إِنِّي رَسُولُ فِن رَّبِ الْعَلَيْنَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاً اقتُلَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَتَّ قَدُ حِمُنَّكُمُ بِينِينَةٍ مِّرْزَيْتِكُمْ اللهِ اللهِ إِلَّا الْحَتَّ قَدُ حِمُنَّكُمُ بِينِينَةٍ مِّرْزَيْتِكُمْ فَارْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَاءِيلَ قَالَ إِنْ عَنْتَ خِنْتَ إِلَيْهِ فَأْسِبِهَا إِنْ لَنْتَ مِنَ الصِّلِ قِنْنَ فَالْفَيْ عَصَاهُ فَإِذَاهِي تَعْبَانَ مُّينِنَ قَ نَرُكُمُ يَلَ مُ فَالْدَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّظِرْبُي قَالَ الْمُلَكُّ مِنْ قَوْمِ فِرْعَقَ اِنَّ هَانَ السَمَاحِنَ عَلِيمٌ فَي ثِينَ آنَ يَخْرُجَكُمُ مِن أَنْضِ كُمْ فَاذًا

حِرِعَائِم وَجَاءَ الفَّهَرَةُ فِزعَنْ تَوَالْوَالِتَ لَنَا لَا جُرُّ الْكُ عَنْ الْعُلِيئِنَ كَالَ نَعْمُ وَإِنَّكُمْ لِكُنَّ الْمُعَرِّبِينِ قَالُوا يُمُوسَى إِمَّالَكُ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُونَ عَنُ الْمُلْقِينَ فَالْ الْفَقَّ الْمُمَّا الْفَقَّ الْتَحْرُقِ اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْ مُرْوَجَاقُ السِيغِ عَظِيمٍ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى فَيْكَ اَنْ الْوِ عَصَاكَ فَإِذَاهِ عَلَقَتُ مَا يَافِكُونَ فَوَ تَعَ الْحَقِّ وَيَطَلَ مَاكَانُ الْعَلَقُ نَعُلِبُو اهْمُالِكَ وَانْقَلِبُو اطْلِحِي مِنْ وَالْقِي التَّعَرَةُ مَعِيلِينَ قَالُوْاءَامَنَا بِرَبِ الْعَلِينَ رَبِمُوْسَى مَعْرُبُ قَالَ فَيْمَوْرُ عَامَنْتُمْ بِهِ قَبُلِ أَنْ عَاكَ رَكِ مُلِلِّنَ عَالَاكُمْ لِلَّهُ عَلَى الْكُلُّو مَّكُنِّ مْنُوهُ فِي الْمُكِينِينَةِ لِلْغُرْجِةُ الْمِنْهَا الْمُلْهَا الْمُسْوَفَ الْعُلَوْنَ عِي لأقطعن آيلونكم والخلكم يرخان باللالا كالسائكم أجعان قَالُوَّا إِنَّا لِلْ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ وَمَا تُنْقِعُ مِثَّا إِلَّا أَنْءًا مِثَا بِإِنْ رَبِّنَا بردر كا رفون كُلُّجُ الْمُنَارُبُّنَا النَّرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَتَوَنَّنَّا مُسُولِينَ وَقَالَ الْكُلَّةِ

مِنْ قَنْ مِ فِرْعَوْلَ أَتِكُ دُمُنَ مَى وَقَوْمَهُ لِيَعْمِيدُ فَا فِي الْأَرْضِ فَالِيَارِ وَوَ الْمِنْكُ قَالَ سَنَقَبِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَلَسْتَخْنَى لِسَاءَ لَمُ وَإِنَّا فَقَ عُرْفُونُ قَالَ مُوسِي لِقِي مِلْ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الْا رُصْ لِلهُ يُورِيُّهُ ا مَنْ النَّكَ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِيةُ لِلْمُتَّقِينِي قَالْوَا فَذِينًا مِنْ فَبُلِ اَنْ تَامِينَا وَمِنْ بَعْلِ مِنَاجِئُنَا قَالَ عَسَى كَالْكُمُ أَنْ يُعْلِكَ عَلَاقًا وَيُسْتَغُلِفَ لَمُ فِي لَا رُضِ فَيَنظر كَيْفَ تَعْلُونَ وَلَقَنْ الْخَاذَ كَا عَالَ فِيْ عَوْلَ مِالسِّينِينَ كَافَقُول مِن المُمِّر إِن العَلَّمَةُ يُنَّ كُرُّ وْكَ فَإِذَاجَاءَ ثَمُمُ الْتُسَدِّهُ قَالُوَالْنَاحِلِيهِ وَإِنْ لَيْسِمُ مُسَيَّةً ﴾ يَطُينُ وَامِوْسِي وَمَنْ مَعَهُ الْإِلْمُاطَايِرُ مُمْعِنْ اللَّهِ وَالَّذِيَّ المرسم لايعلون وقالوا مهما تابنابه من واية لِسَعَى بالم فَمَا لَعَنُ النَّ بِمُوْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرُ الْأَنْ الْعُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدُّمَ عَالِتٍ مُفَصَّلَتٍ فَاسْتَكَلِّرُ وَارْكَالُو تَوْمُ الْجَرِينِ وَلِمَا وَتَعَ عَلِيهِمُ الرِّجْرُ قَالَوا لِمُوْسَى دُعُ لَنَا





وَ إِنَّ يَرَى اسَبِيلَ الرُّسُلُ لِا يُعَيِّنُ فَي صَبِيلًا وَانْ يَرُواسَبِينًا الْغَيِّ يَتَّخِذُ وَهُ سَبِيْكُ ذَلِكَ بِٱنْهُمُّ كَنَّ بِوَالِالْيِتَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلِينَ وَالَّذِينِ كَا يَنَ إِبَالِيمًا وَلِقَاءِ ٱلْاخِرَةِ حَبِطَةً آغمالهُم هل يُجْرَقْ قَ إِلَّا مَا كَانُ أَيْعَلَوْنَ وَالْحُنَّانَ فَوْمُ مُؤْسَى مِنْ بَعْلِمِ مِنْ حُلِيقِمْ عِبْلَةُ جَسَلُ اللَّهُ خُولًا وَالدَّاكُونُونَا ٱنَّهُ الْاَيْكُلِيْمُ وَلَايَهُ لِيهِمْ سَبِيْلَةً التَّخَذُ وَهُ وَكَالَيُّا طلوني وكتاسقط في الديم وراد المم قل صَعْ اقال المين لَمْ يُوحُمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لِنَالَتَكُونَ مِنَ الْخُسِرِيْنِ وَلَمَّا رَجْعَ مُوْسَى إِلَى تَوْمِهِ عَضْبَالَ ٱسِفًا قَالَ بِسُمَا خَلَفْتُنَيُّ فِي مِنْ عُلْمِ أَعِيْلَتُمُ الْمُنَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَنْوَاحَ وَاحْلَنَ بِوَاسِ آخِيْهِ يجر واليه قال النوع مرات الفقوم استضعفون وكادف يُقْتُلُونَ نِيْ فَانَ تَتُمِّ إِي الْأَعْلَ آءً وَكَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْ الْطَالِيَ قَالُ رُبِّاغُفِرُ لِي وَلَا جِيْ وَالْحَجِيْ وَاذْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَالْمُكْرُولِ

ن الت بخرى المفترين والآين يّاتِ نَدُرُ كَابِيُ آمِرُ بَعُلِ هَافِعَ امْنُواْ لَغُفُونُ وُ تَحِيْمُ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُنْ سَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نَسْخَتِهَا هُلُ مَ قَرَحُهُ لِلَّذِينَ مُمْ لِرَبِّمْ مُرْهُ وَيَ اخْتَارَ مَنْ مَى قَوْمَ فَ سِبْعِانُ رَجُلا لِلْيَقَاتِنَا فَلَمَّا اَحْلَا تُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رُبِّ لِوَشِنْتَ آهُلَكْ تَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا يَأْتُهْلِلْنَا بَمَانَعُ كَالسُّفَهُ الْمُوسِلُونِ فِي لِمَّا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي وتهدي من تشاء است والينافا عفر لنا واحتماوات خَيْرِ الْعَفِرِينَ وَالْمُبُ لِنَافِي هٰلِهِ وِاللَّهُ نَيَاحَسَنَهُ وَ وَالْأَخِهُ لْأَهُلُ كَالِلِكَ قَالَ عَلَا إِنَّيْ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَسْلَاءُ وَرَحْمَقَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنُبُهُ اللَّهِ بِنَ يَتَّعَقُّ نَ وَيُوْتِقُ نَ الرَّكَ فَ وَالَّذِيثَ عُمْ لِاللِّتِنَالِينُ مِنْفُكَ ٱلنَّى بِينَ يُعَنِّعِنُ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَمْيَّ











مِنَ الْنَيْرُ وَمَامَسَنَى السُّقَ إِنْ إِنَا الْآئِلِايْ قَا بَشِيْرُ لِقَقَ يُّهُ مِنُونَ هُوَ الَّذِي يُخْلَقَكُمُ مِنْ لَفَسْ قَاحِلَةً وَجَعَلَهُمُ دُوْجِهَا لِيَسْكُرُ الِيَهُا فَلَمَّا تَغَسَّنَّهَا حَلَيْ حَمْلُ خَفِيفًا فَرَّاتُ بِهِ فَكُمَّا ٱلْقُلَتُ دَّعِيَ اللهُ رَبُّهُمَا لَإِنْ وَاتَّذِينَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ فَلَمَّاءَا مَّيْهُمَا صَالِحًا جَعُلُكُ شُرِّكًاءَ فِيمَاءَ امِّيهُمُ فَتَعْلَى اللهُ عَالِينْ كُونَ ٱلنَّهْرِكُونَ مَالا يَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا قَلَا الفُسْمُ يَضُونَ وَإِنْ تَلْ عُقْ مُمْ إِلَى الْهُلَاى لَا يَشْعِعُون كُمُ السَّقَ آءً عَلَيْكُمُ أَدَعَقَ مُ آمْ ٱنْحُمُّ صَعِمْعُونَ إِنَّ الدِّنِينَ لَكَ عُوْنَ مِنْ حُ وُلِو اللهِ عِبَادُ اَمْتَالَكُمْ فَادْعُقْ مُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ وَانْكَنَّتُمْ صَلِي قِينَ ٱلدُّمُ ارْجُلُ مَّشُوْنَ بِهَا امْ لَهُ مُ آيَدٍ يَنْطِشُونَ بِهَا امْ لَهُمْ آغَيْنُ يُنْضِرُونَ بِعَالَمُ لَمُ مُعَادَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدُعُوا شُرِكَاءٍ فَ المُرَّكِيْنُ وْنِ فَلَا تُتُغُرُونِ إِنَّ وَلِي لِللهُ الَّذِي نَزَّ لَ الْكِيتِ

The state of the s











مِّوَالسَّمَاء أَوِا مُتِنَابِعَلَ اللَّهِم وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَازِّبُهُمْ وَامْتَ فِيْمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَالِّ هُرُ وَمُمْ يَسْتَغِفُونَ قَمَالَةُ ٱلْآبِيُكِ اللهُ وَبَمْ يَصُلُ فَنَ عَنِ المُنْجِدِ الْحُرَامِ وَمَاكَانُ الْوَلِيَ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِنُ الْوَلِيَ فَا اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْوَلِيَ فَا اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْوَلِيَ فَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانُ الْوَلِيقَ فَا اللَّهُ وَلَا عَلِي الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَمَا كُلُّ اللَّهِ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ فَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل وُلِيَانُهُ إِلَّا النَّقُونَ وَلَكِ الْكَانُ مُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِ الْكَانَ صَلاَتَهُمْ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّامُكَاءً وَتَصْلِيهَ فَكُ وَقُوالْعَكَا مِمَا لَنُمْمُ تَكَمَّرُ وَنِي إِنَّ النِي مِن كَفَرُ وَالنِّفِقِ أَن ٱمْوَالُمُ لِيصُلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا شُرَّ تَكُونُ عَلَيْمُ حَسْرَةً سُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّنِينِ كَفَهُ وَالِكَجَهُمَّ يَعُشَّرُونَ لِيمِيْزَاللَّهُ الْخُبِيْتَ مِرَ الطَّلِيِّ وَيَجْعَلَ لَعُبِيْتَ بَعْضَهُ عَلَيْعَضِ فَيَرْكُمُهُ جَيْعًا فِيَجَعُلُهُ فِي جَهُمُ الْمُلِكِ مُمُ الْخُسِمُ إِنَّ فَلَ لِللَّهِ بِنَ كُفَرُهُا اِنْ يَتَنْهُو إِيعُهُمُ مُمَّا قَلُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُ وَافْقَلُ مُضَتَّ سُتَتُ الْأُولِي وَقَاتِلُونَهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ وَيُنَهُ وَكُلُونَ الدِّيثِ لِلهِ فَإِنِ انْتَهُو ۚ إِذَا لِللَّهِ مِمَا يَعْمُلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَقَ لَوْا فَاعْلَقُ

سلا كرآن نفرت وغنيمت ودرصابي سداراه مجيغرصادق رض منقوت كربلاى آنت كراب ف دار نفولان و قالم كرد الندو بعدارف البويت فودف في بي ما ذروا مام تشيرى قدري موكويد بلاى سافت كرمبتلات بده كندويان الله جود اليته كداين درد تواركيت فريخ فويش بيان تافرم كرت فهري درايز فكر ورا وزهن أند بترزم بهم الاجه

الريسوت وي حدود و مدرون و مدوالله و الله حد الله و الله دوالله





خلك بِارْ الله المَركِ مُغَايِرً الغُمَّةُ ٱلْعُمَمَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِانْفُسُومْ وَآتَ اللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ كَدَابِءَ الِ فِرْعَوْقَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلُومُ كُنَّا بُوْ الْإِلْتِ رَبِّمْ فَاحْلَكُنَّامٌ لِنُ نَوْيُمِمْ وَلَقْرَقْنَا عَالَ فِنْ عَنْ رَفِي كُلِّ كَانَوُ اظْلُونِي اِنَّ شَرَّ الدَّى آبِ عِنْدَاللَّهِ النَّذِينَ كَفَرُفًا فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٱللَّهِ بِنَ عَاهَانَ تَا مِنْهُمْ لَمُ يُنْقَصُنُونَ عَمْنَ مُمْ فِيْكُلِّمَ ۚ فِي الْمُ اللهِ فَالْمُ لَا يُتَقَوَّنَ فَإِمَّا لَتُقْتَعَبَرُّمُ فِي الْحُرُبِ فَشَرِ وْبِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمُ لَحُلَّهُمْ يُلَّاكُمُ فِي وَإِمَّا فَعَالَى مِنْ قَوْمِ خِيَانَةٌ قَانْبِنُ النَّهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْخَايِنِينَ دُلاَيْكُسُكِنِي النَّنْ يُوَكِفُنُ وَاسْتَبِعِقُ النَّهِ مُعْلِمُ لِمُغِيِّرُوْنَ وَآعِلُهُ لَهُ مُمَّ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَنَّ وَ مَّ مِنْ تِرَبِّاطِ ٱلْحَيْلِ مُرْهِبُونَ بِهِ عَنُ وَاللَّهِ وَعَلَ وَ كُمْ وَ وَاخِرِيْنَ مِنْ دُوْرِمْ لَا تَعْمَلُونَهُمْ ٱللهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تَنْفِقُونُ المِنْ شَيْءٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُوَتَّ النَّكُمُ وَٱنْمُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَعْثُوالِلسَّائِمِ فَاجْعَةٍ لَمَا وَقَى كُلُّ عَلَى اللَّهِ

يفاد الاساعم







وَآقَامُ وَالصَّلَوَةَ وَمَا لَتُكَ الرَّكِوةَ فَعَلَّى اسْبِيْكُمُ إِرَّاللَّهَ عَفُولُ تَحْيَمُ وَإِنْ آحَلُ مِنَ الْمُؤْرِكِيْنَ اسْتَخَارَكَ فَآجِرُهُ حَتَّى الْمُعْ كُلُ مَ اللَّهِ فَمُ ٓ ٱلْلِغَهُ مُامَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ فَقَ مُلَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونَ الْمُسْرُ كِنِي عَهْلُ عِنْلَ اللَّهِ وَعِنْلَ رَسُقُ لِهِ إِلَّا الَّذِ عَاهَدُ تُمْ عِنْكَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ فَكَا اسْتَعَامُوالِكُمُ وَاسْتَعِيْمُوالُهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعِّينَ كَيْفِنَ وَإِنْ يَظْهَرُ فُ اعَكَيْمُ لَا يَرْفَئِقُ ا وَيُكُمُّ إِلَّا قَالَاذِ مِنْكُ يُرْضُونَ كُمُ إِنْ الْوَاحِمُ نَ تَالِي تُلُوجُهُمُ وَٱكْنُورْ مُمْ فَلِيقُونَ إِشْتَرُو إِلَيْتِ اللَّهِ ثُمَّنًّا قَلِيْلًا فَصَلَّ وَاعْنَى سَبِيْلِهِ إِنَّهُمْ سَلَّةَ مَاكَانُ ايَعْمَلُونَ لَا يُرْفَعُونَ فِي مُنْمِنِ إِلَّا قَلَاذِمَّةً وَأُولَلِكَ مُمُ الْمُعْتَلُونَ فَإِنْ تَابُقُ وَأَقَامُوالطَّلَوْةَ وَعَالَتُ الرَّكَةَ وَإِخْوَانَكُ مُولِ الدِّينِ وَنَعَصِّلُ اللَّالِيةِ مِقْعَ يَّعْلَمُونَ وَإِنْ تَنْكُنُ أَلَيْمَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدُومِمْ وَطَعَنُوْلِفِي دِيْرَكُمُ فَقَاتِلُولُ آ مِتَّةَ الْكَفْرِ الْمُمْ لَا يُمَالَ الْمُرْكُ لَكُمُ لِنَمْ يُنْهُونَ

الكَّنْقَاتِلُوْنَ قَوْمًا لَّكَنْفَا آغَانَهُمْ وَهَيُّ اللِّهُ إِللَّهُ السَّوْلِ وَمُمْ بَلَ قُ كُوُ أَنَّ لَ مَنَّ قِ الْخَشْقُ فَهُمْ فَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ نَتْتُمْ مِنْ وَمِنِ مِنْ قَاتِلُقَ مُمْ يُعَلِّ الْحُدُمُ اللَّهُ مِا يُدِي لِكُمْ وَيَخْرَجِمُ فَ يَضُ لَدُ عَلَيْمٌ وَيَتَفِ صُلُ وُدَقَعَ مِثُونِونِي وَيُنْ هِنِغَيْظً فَلْنَ بِهُ وَيَتَوْنُ بِاللَّهُ عَلَى مُنْ لَيْنَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كَلِيمٌ أَمْ حَسِبْةً اَنْ تَتَرُكُوا وَكُمَّا يَعُلُمُ اللَّهُ الَّذِي ثِنَّ جَاهَلُ فَامِنْكُمْ وَالْمِيَّةِيَّةِنَّهُ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ وَكَا رَسُولِهِ وَكَا الْمُؤْمِنِ أَنِي وَالْفِيءَةُ وَاللَّهُ خَبِيْرُ مِمَاتَعُمُكُونَ مَاكَانَ لِلْمُسْرِّكِينَ اللهُ يَعْمُرُوا مَسْلِحِ لَاللهِ شَهِدًا عَلَى الْفُرُومُ بِالْكُ فُرِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّل لحلينون رغيايغ ومنسبك اللهومن المربالله واليوا الاخر وَ أَقَامُ الصَّلَوَةَ وَءَ التَّالرُّكُوةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُولِيكَ انْ يَكُنُ لَقُ امِنَ الْمُهُتَكِ بْنِيَ أَجِعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وعارة المسبب الخرام لمن عامر بالله واليقم الاخروجاهك

فِيْ سَبِيرًا إِللَّهِ لَا يَسْتَنَّ أَنْ عِنْلَ اللَّهِ فَاللَّهُ لَا يَهُ لِ عَالْمَةً الظَّلِيدَ الكنائي عامنق وهاجرف وكاهك فافيسين المفارة والمتالية وَٱنْفُسِمُ ٱعْظَمُ دَرَجَةً عِنْكَ اللَّهِ وَ الْحَلِيكَ مُمُ الْفَالِنَ وَالْحَالِيَ مُمُ الْفَالِنَ وَا بار أف ما الصديد المرافي من الإنسان يود اهدار كارص الوركم الحد وهود را مديد كارك مر يوداك يُبَوْنَ مَمْ دَبَهُ مُمْ بِرَحْهَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَدَّتٍ لَهُمُ فِيْهَا لَعِيمُ مُقِيْمٌ خُلِونِيَ فِيْهَا أَبُدُ الرَّاللَّهُ عِنْدُ هُ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِأَيُّمُ الذين عاسنوا لا تعقيل فاع اباء لذ والحق الكم الولياء إب استحبق الكفرعلى الإيمان ومن يتق لم يتناكم فاوليك مم الظليفات قال التحان عالما وكثورا الما والوران التحالف وَادْى اجْكُمْ وَعَشِيْرِتُكُمُ وَ الْعُوالُ الْتُرَفِيْمُ وَعَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَسَلِينَ تَرُضُونَهَا احْتِ الْفِيكُم مِرَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَا دِفِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبُّضُوْ احْتَى يُلْكِي اللهُ بِأَمْرُمُ وَاللَّهُ لَا يَهُ لِ عَالْقَقَ مَ الْفُسِقِينَ لَقَالَ نَصَرَ كَدُّ اللَّهُ فِي مَوَاطِئَ كَثِيرَة رِقَائِقُ مُحْنَيْنِي إِذَا عِينَاكُمْ حَنَيْنِي إِذَا عِينَاكُمْ حَنَيْنِي إِذَا عِينَاكُمْ حَنَيْنِ

مَنِيًّا وَصَادَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ مِارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْعُمُ مُّلْمِنِي فُمَّ انْ إِنْ اللهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِمِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَانْزَلَ جُنُودً اللَّهُ مُن فَهَا وَعُدَّ بَ اللَّهِ يُنَكِّ عَن وَاوَدُ الكَّ جَرَّاقُ الكفيران المرابق الله من بعثل ذالف على من ليسًا عَي الله عَفَوْدُ تَدْحِيْمُ لِإِيهُا الَّذِينَ وَامْنُوا إِنَّمَا الْسُرِّي فَ فَحَمُّ لَلْكَامِمُ المسيل الخرام بغل عامم هذا وال خِفْتُم عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِم إِنْ اللهُ عَلَمْ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُنْ وَمُونَ كَ فِاللَّهِ وَلَا بِالْيَيْمِ الْلَّخِيرَ وَلَا يَجْرُ مُونَ مَا حَرِّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَكَا يَلِ يُنِوُنَ وَيْنَ الْمُحِرِّ مِنَ النَّهِ يُنَ أَفَالًا الكِيْبَ حَتَّى لَيْطُوا أَلِمْ رَبِهُ عَنْ ثَلِوٍ قَ مُمْ صَعْرِينَ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُنَى أَيْنُ اللَّهِ فِي قَالَتِ النَّصَارَى لَلْسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ خلك قَوْلُهُمْ بِآفَي اهِمِ يُضَاهِدُنُ نَ قَوْلَ الَّذِينِ كُفَّى قَالَ الَّذِينِ كُفَّى قَامِنُ فَثِلُ قَالَكُمُ اللَّهُ النَّ لِيَ فَكُونَ إِنَّ لَكُ وَالْحُبَارِيمُ وَرُهُمَا



كَافَةُ كَاعْلَوْ النَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ الْمُمَّاللَّهِ فِي وَيَاحَةٌ فِالْكُفَرْ لِلْوُنَهُ عَامًا قَيْحِ مِنْ لَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُ اعِلَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُعِلِنُ امَاحَرَّمَ اللهُ زَيِّنَ لَهُ مُسُوُّ عُمَالِمُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي عَالْقَقَ مَ الْكَفِينَ لِمَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وُلِدُ اقِيْلَ لَكُمُ الفُرْرُ وَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اثَّا قَلْمُ وَإِلَى الْأَرْضِ لَصَيْبًا بِالْحَيْوَةِ الدُّنْيَامِنَ الْأَخِرَةِ فَمَامَتَاعُ الْخِوَةِ اللَّيْوَةِ اللَّيْزَةِ الْأَقْلِيْلُ اللَّهُ تَنْفِرُ فَايُعَدِّنُ بُكُمْ عَنَامًا النِّيَّا وَيَسْتَنْبُولُ قَقُّ غَيْرَكَةِ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيَّا وَاللهُ عَلَى عَلَى شَيْءٍ قَلِ ثُنْ إِلَّا تَصْدُ فَقَلُ نَصْرُهُ اللَّهُ إِذَا خُرِجَهُ الَّذِينِ كَنَ كَفَرُ فَا تَالِيَ الثَّنَائِي إِذْ هُا فِي الْغَايِرِ إِذْ يُقِولُ لِصَاحِبِهِ لاَتَحْرُ نُ السَّاسَةِ مَعَنَا فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتُهُ عَلِيْهِ وَاللَّهُ وَجِنُو لِمُّ ثَرَىٰ هَال جَعَلَ كِلْمُهُ الَّذِيْنَ كُفُرُ والسُّفُلَى وَكَالِمُ اللهِ حِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيمٌ الْفُورُ خِفَافَاقَ ثِقِتَالًا قَحَاهِل وَا وَالْمِوَالِكُ مُوَالِكُ مُوَالِقُكُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ









إِذَا مُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنْهُمُ رَصَقُ امَّاءً اللَّهُ مُرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَ كَالْوَاحَسُنُهُنَا اللَّهُ سَيْعُ يُعِينَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِّم وَرَسُولَهُ وَالْأَلِاللَّهِ لْغِبُونَ إِنَّمَا الصَّلَ قُتُ لِلْفَقُرُ آءِ وَ الْمُعِلِّينَ وَالْحُمِلِينَ عَلَيْهُ وَالْمُو لِلْفَاهِ قُلُونِهُ مُ مَ وَأَنْ آلِرَقْبِ وَالْعُرِينِينَ وَفِي سَيِيلِ اللهِ وَانْ السِّيلُ فَرِيضَةً مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ النَّوْيْنَ يُؤِنَّدُ فَنَ النَّبِيِّ وَيَعْقُلُونَ هِوَ أَذَنَّ قُلْ إِذُنَّ خَيْرَالُكُم يُعْ مِنْ إِلَا لِي وَيُعْ مِنَ الْمُعْ مِنِانَ وَرَحْمَةً لِلَّذِ يْنَ عَامَنُوا فِي الْمُ وَ الَّذِينَ يُوا ذَكُنَ رَسُولَ اللهِ لَمُ مُعَلَّا الْبُ اللَّهِ لَمُ مُعَلَّا الْبُ اللَّهِ يُخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ لِيُرْمُنَى لَمْ وَاللَّهُ وَرَسُقُ لَهُ أَحَقُ النَّهُ يُرْضُونُهُ إِنَّكُ اللَّهُ مَؤْمِنِينَ ٱلْمُرْيَعِنَكُونَ ٱللَّهُ مَنْ يَحْالِدِ وِاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ ا ارجهنم خالدًا فِهَا ذلك الْخِرْيُ الْعَظِيمُ يَحْدُ وَالْعَظِيمُ فَيُحْدُ وَالْمُنْفِقُونَ

نَ اللَّهُ الْحَالِيمُ مُسْوَةً التَّكِيمُ مُرَافِي قُلُورِمُ قُالَ مُنْظِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَزِجْ مَّا هَنَالُ رُفُنَ إِلَيْنُ سَالَتُهُمْ لَيُعَوَّلُنَّ إِمَّاكُنَّا فَا وَنَلْعُبُ قُلْ آبِاللَّهِ وَعُمَا لِيَرِهِ وَرَسُوْلِهِ لَكُنَّمُ السَّتَهُ رُقُونَ لَا الْعُمَّالِّ عَلَا لَمُن لِعُدُ المُمانِكُمُ إِن الْعَنْبُ عَنْ طَالِعَة مِنْكُمُ نَعُلُونِ طَايِقَةً بِإِنْهُمُ مُكَانَ الْجَرِينِ ٱلْنُفِعَوْنَ وَالْنَفِينَ تَعَصَّمُمُ مِنْ تَغْضِ يَا مُرُونَ بِالْمُنْكِرِ لَكُونَ عَنِ الْمُعْرَفِينَ عَنِ الْمُعْرَفِينَ وَلَقَيْضُ فَ ٱيْدِيَمُ النَّهِ عَنْسِيمُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ مُمُ النَّسِقُونَ وَعَلَ الله المنفق وألمنفقت والكفار الدعقة مخلون في هِي حَسْبُهُمْ فَالْعَنْهُ مِ اللَّهُ وَلَهُمْ عَانَاتِ مُوقَيْمٌ كَالَّذِينَ مِنْ تَبْلِكُمْ كَانَ الشَّالَ مِنْكُمْ فَيْ قُولَةً وَالنَّاكُ النَّاكُ الْأَلْالَ اللَّهِ الْخُلَّالَ فاستمتعن بخالة وم فاستمتعن مخالة وكم كماستمنع الله في مِنْ تَلِكُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْهُمْ كَالَّذِي خَاصُوا وَلَلَّاكَ حَبِكُتُ اعْالُمُ فِاللَّهُ مُنَاقَ الْأَخِرَةِ وَاللَّهِ مُمَاكِّسُرُونَ الْمُرْتَاقِيمُ

نَبُئُ اللَّهِ ثِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نَنْ جِ قَعَادٍ فَى مُنُوحَ للهُ لِيظْلِمُهُمْ مَالِكِنْ إِلَى الفَلْمُهُمْ يُظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ المن مِنْكَ بَعْضُهُمُ أَنْ لِيَا لَهِ بَعْضِ يُامُرُنْ لَا بِالْمُعُرُقُ فِ وَيَهْفَى عَ لِلْنَكُونَ يُعِينُ وَالصَّلَوَةُ وَيُواثِنُ إِنَا السَّكُوةَ وَيُطِعُونَ اللَّهِ وَرَسُوْلُهُ الْ وَلَٰلِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَنْ يُخْتَلِّمُ فَعَلَ اللهُ الْمُنْ مِنْ فِي وَالْمُنْ مِنْتِ جَنْتِ تَجَرِي مِنْ تَحْيَتُهَا الْالْهُا لحليانين فيهكأ وتسكن طيتنة فيجنب علان ويضعان وراللع البُرُحُ النَّ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّادَة الْمُنْوَقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْنِ مَ وَمُانَ يَهُمْ جَهُمَّ وَيِشَ الْمَصِيْنِ يَخْلِفُونَ اللهِ مَا قَالَقُ الْكُاوَلُقُلُ قَالَىٰ اكْلِمَةُ الْكُفْرِ وَكُفُرُقُ ا بَعْلَ إِسْلَامِمِمْ وَهُوْ إِجَالَمْ بِينَالُوا وَمَا نَعَمُوا إِلَّا اَنْ اَغْدَ اللهُ وَرُسُولُهُ مِنْ فَضَلِمِ فَإِنْ سَيْقُ الْمُ اللَّهُ خَيْرًا لَكُمْ فَال

لَانْصِيْرِ فِي مِنْهُمْ مِنْ عَاهَلَ اللهُ لَيِنْ عَامِينًا مِنْ لا قَنَّ وَلَنَكُونَكُ مِنَ الطَّلِينَ فَكَمَّاءَ النَّهُمْ مِنْ به وَلَوُ لِنَّ اوَّ مُمْ مُعْرِضُونَ فَاعْقِبُهُمْ نِهَا قُالِيْ الى يَوْمُ يَلْقَقُ لَهُ إِمَا ٱخْلَطُوا اللَّهُ مَا وَعَلَى وَهُ وَيَمَاكُا اللَّهُ مَا وَعَلَى وَهُ وَيَمَاكُا الْحَا عِنْ بَنْنَ ٱلدِّيعُلِيُّ الرَّالَةِ يَعْلَمُ سِرَّامُمْ وَيَجْنَى بِمُ وَالرَّاقَةِ عَكَّهُ ٱلْعَيْنَ بِ ٱلَّذِيْنَ يَلْمِنْ فَكَ ٱلْمُطَّقِّ عِينَ مِنَ الْمُعْ مِنِينَ كَ قَتِ وَ الرَّدِينَ لَا يَجِدُ فَ لَا إِلَّا جَهُدَ بِمُ فَيَسُونَ وَإِنَّ فَعَمْ لَمُ إِنْ تَسْتَعُونُ لَمُ مُسْبِعِينَ مَنَّ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَل بالفي حَفْرُوا بِاللهِ وَرُسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُلُ وَأَلْفُونَ الْعُسِقِينَ لِ للهِ وَقَالُوٰ الْاَتُفْرُ فِي الْحَرِّ مَالُ

تَكُنُ اكِتُبْرُ احْزَاءً مِمَا كَانُ الكَيْبُونَ فَانْ تَجْعَكَ اللهُ إِلَى عَالِيعَة وَنَهُمُ مُ اسْتُلْدُ سُ لَكِ الْحُرُ وَجِ فَعَلَ لَنَ عَنْ جُوا مَعِي الدًا وَلَنْ تُقَالِلُوا مِنِي عَدُقُ النَّكُ مُرَضِينَمُ الْقَعُورِ النَّاكُمُ فَاقْعُلُ وَامْعَ لَغُلِفِينَ وَكُا نُصُلِّعَكِي آخَلِ مِنْهُمُ مَّاتَ أَبِلُ ا وَلا تَقَدُّمْ عَلَى قَبْرِ عِ إِنْهُمُ كَفَرُ وَابِاللَّهِ وَرَسُولُهِ وَمَا فَوْا وَحُمْ فسقون والانتجبن اموالم والادم إمايويدالله أن يعُكِنْ بِهُمْ بِهَافِاللَّهُ ثَيَّا وَتَرْهَقَ آنْ اللَّهُ مُرَاحِهُ وَهُ كُورُونَ وَالْا أنونك سُونة أن عامِنوا بالله وَجَاهِكُ وَامْعَ رَسُولِهِ اسْتُأْدَنَكَ أولوالطَّوْلِ مِنْهُ مُ وَقَالَوُا ذَرْنَانَكُنُ مَّعَ الْفُعِدِينَ وَصُوْا بِآنَ يَكُونَ فَامْعَ الْحُوَّالِفِ وَطَيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَكُمُ لَا يَفْقَهُونَ لَكِن اُولَٰلِكَ لَمُ الْكَيْرَاتُ وَالْوَلِكِ مُمُ الْفُلِيكِينَ اعْدَاللَّهُ لَمُ

وَجَاءَ الْمُعُلِّرُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ لِيُؤُخُذُنَ لَفَهُم وَقَعَلُ الذِينَ كَنَا بُوَاللَّهُ وَرُسُولُهُ اسْتُبِعِينِهِ النَّايْرِكُ فَرُخَامِنُهُمْ عَلَا النَّالِمُ لَيْسَ عَلِي الصُّعَفَّاءِ وَلَا عَلَى الرَّاصَى وَلَا عَلَى النَّهِ فِي الْوَقِي الْمُعَلِّي النَّهِ فِي الْ مَا يُنْوَفِقُ إِنَّ حَرَبُ إِذَا لَفَكُ وَاللَّهِ وَلَا تَعُولُهِ مَا عَلَى الْخُسِيانِ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللَّهُ عَفَى وُرَّحِيْمٌ وَلَا عَلَى النِّي ثِنَ إِذَ امَا أَتَقُ كَ لغيلهم قلت لا إجاد ما اخبلك معليه تعالق الا العيهم تَقِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَبًا اللَّهِ بِحِنْ وَامَّا يَنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلَ عَلَىٰ الَّذِينَ يَسْتُأْ وَلَوْ لَكَ وَلَهُمْ أَغْنِيَا \* رَضُوْ إِلَنْ يُلَوُلُوْا مَعَ الْخُوَالِفِ وَطَبِعُ اللهُ عَلَى تُلْوَبِهِمْ فَكُوْلًا يَعْلَمُونَ يَعْتَكِ رُوْنَ النِّكُمْ إِذَا رَجِعِتُمُ النَّهِمُ قُلِكَ تَعْتَكِ رُوْالنَّ الْحُ لكُوْ قُلْ نَبَّا نَا اللهُ مِنْ آخِبًا رِكُونَ سَيْرَى اللهُ عَلَيْمُ وَرَبُّو صَمَّ اللهُ وَالْ إِلَى عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَ فَيُلَيِّكُمْ مِاكُنْمُ

جُنُ لَهُ كُنَّ يَعْلَمُ وَالْحُدُ وَحُمَّا النَّهُ عَلَى تَسُولِم وَاللَّهُ عَلَيْهُ كِيْفُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَعْتَفِلُ مَا يُنْفِقُ مَعْرُمًا وَيُوَلِيِّسُ بِمُ الذَّى آيِ عَلَيْهِمْ وَآيِرَةُ السَّفْرِ وَاللَّهُ مَرْبَعٌ عَلَيْمٌ وَطِرَالْاَفَ مَنْ يَقُ مِنْ اللَّهِ وَالْمِقَ مِ الْأَخِرِ وَيَتَّخِدُ مَالْمُفِقُ قُوْمِتِ عِنْدَاللَّهِ وَالْإِنْفَارِوَالَّذِينَ النَّبِيُّ النَّيْعُ مُمْ بِإِحْسَانِ وَ

عَلَيْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَفُولُ لَّاحِيْمٌ خِلُنَّ مِنْ أَمْقَ المُصَلَّةُ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيمُ الْمُ لِيَعْمَىٰ الرَّاللَّهِ صَوْلَيْ اللَّهُ عَنْ عِبَادِه وَيُلْخُذُ الصَّدُ قُلْتِ قَ أَنَّ اللَّهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَقُالْعُكُولَا فستنكى الله عَمَلَكُمْ وَكُنسُ لَهُ وَالْمُ وَمِنْوَنَ وَسَتَرُدُ وَنَ الى عَالِم الْعَيْبِ وَالسَّهَا وَقِ مُنْ مَنْ كُمُ مِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ وَ عَ اخْرُوْنَ مُرْجَعُ لَ كُوْمُرُ اللهِ (مَّالِعُلِّ بِهُمُ وَامَّا يَتُوْبُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ الْخَلُا فَاسْتَجِلَّ اضِرَارًا قُكُفْرًا وَ تَعْزِيْقًا بِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَا دُّالِمِنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ طِفْنَ إِنْ آدُدْ نَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَيِتُهُ كُ الْقَاعُمُ



كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ لِأَسِيْهِ إِلَّاعَنُ مَّوْعِلَةٍ رَّعَلَ هَارِّيًّا وُ فَكُمَّا تَبُيُّنَ لَهُ اللَّهُ عَلَى قُرُ قِلْةً تَكِرَّ أَمِنْهُ إِنَّ إِبْرًاهِيْمَ لَا يَ الْ حَلِيْمٌ وَمَاكَارَاللهُ لِيُعْرِلُ فَيْ مَّا بَعُلَ الْحُكَلَيْمُ حَتَّى سُالِيًا لَهُ مُ مَّا يَتَّعَنُّونَ مِنْ اللَّهِ بِكُلِّ فِي عِلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَ وَالْا زُضِ يَحِينَ وَيُمِينَ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْ اللهِ مِنْ قَالِيِّ قُالًا نَصِيْرٍ لَقَلُ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النِّيِّيِّ وَالْهُ الْجِرْبَةِ وَالْأَنْفُ اللِّهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ عَنْ أُوسِنَا عَامِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْلِمَا كَاكِيَونِ عُ مُلْكِ فَرِيْتِ مِنْهُمْ شَمْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ إِنَّهُ إِلَّهُ أَلْمُ اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رَقُ فَ رَحِيْمُ قَعَلَ الشَّلْفَةِ النَّنِيْنَ خُلِقَى احَتَّى إِذَا صَافَّت عَلِيْهِمُ الْأَرْضُ عِارَحُبِتُ وَضَاقَتُ عَلَيْمُ آنفُنسُمُ وَظَنَّوا 



مُورَةُ فَيَنْهُمْ مِّنْ تَقُولُ آيَّكُمْ زَادَتُهُ حَلِي مِلْمُالِّا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنَىٰ افْرَادَتُهُمُ لِهُمَانًا قَهُمْ يَسْتَكُشِرُفُكَ وَأَمَّا الَّذِيثِ فِيْ تُلْوَبِهِمْ مِّرَضُ فَنَادَتُهُمُ رِجُسُّالِكَ رِجْسِهُ وَمَاتَوَانَهُمْ كَفِرُوْنَ أَوْلَا يُرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَلَمٍ مَّنَّةً أَنْ مَرَّتَيْنِ مُ لَا يَتُوْبُونَ وَلَا مُمْ يَنَّكُنَّ وَكَ قَارَدُامَا أُوْلِكَ الْمُ سُوْرَة النَّظْرُ بَعِضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يُرْبِكُمْ فِنْ آخَدِ اللَّهُ انْضَرَ فِي اصْرَفَ اللَّهُ قُلْقُ بِهِهُمْ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لا يُفْقُهُونَ لَقَكُ جَاءً لَوُرُسُولُ مِنْ انفُسُكُم عَرِيْ عَلَيْهِ مَاعِنِيمُ حَرِيْكُمُ اللَّهِ مَاعِنِيمُ حَرِيْضُ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنِ رَفَيْنَ رَحِيْمٌ فَإِنْ بِوَلِقَ افْقَلْحَسْرِي اللهُ لَا الْهَ الْأَهُو عَلَيْهِ لَوْكَالْتُ وَهُو النّ ولك عاليت الكِتْبِ الْحِيمُ ٱلْكَانَ لِلنَّاسِ عَبُمَّا النَّاكَ وَحَلَّمُ ن رَجُ إِنَّ مُنْهُمْ أَنْ أَنْكِ رِالْتَاسَ وَيُشِرِّ الَّذِي فِي عَامِنُيْ أَآنَ لَمُ ثُ



اكَانُواْ لِكُلِيوُانَ إِنَّ الَّذِينُ عَامَنُوا وَ الغاين والأنتج الله النا لُمُ مَنْكُ ثُلَاقُ بِنَ لَا يُرْجُونُ لِقَاءَ عَالِيْ نِهُ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَرَّ الْإِنْهَانَ الْخُرُدُ وَعَانًا لِجُنْبِهِ الْوَقَاعِلُ الْوُقَا مِمَّا فَلَمَّا كَنَّا لَكُنَّا عَنْهُ ضُرٌّ هُ مَرَّكَانَ لَمُنْ عُنَّا ومَّسَّة هُ كَالِكَ لَيْنَ الْمُسْرِ فِإِنَّ مَاكًا نَوْ إِيعْلَوْنَ وَلَقَكُ مَلَكُانُ الْمِي مِنْ كَذَالِكَ يَجْنِي عَالْقَقَ مَ الْجُرْمِينَ لمن في الأرض من تعليم لأ عَارَلَهُ بِعَنُ عَانِ عَنْدِهِ لَنَ أَلَوْ بُكِ لَهُ قُلْ مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَبِكِ لَهُ مِنْ

يع بقامات بات م

Philipping and

از المستوان الكرّوا بإطارة الممرك ادا مرورة البي ماهي

1

نَفُونِ إِنَ اللَّهُ وَلِا مُمَا يَقْ حَرِيكَ إِنِّ لَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ دُنِّي عَلَابَ يُنْ مِ عَوْلِيمُ قُلْ لَنَ شَآء اللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلا آذ ويكونه فقيل لِنت فِيكم عُرُامِر الله افكو تعقِلُونَ مُنُ أَخْلَكُمْ مِتَى ا فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كُن بَا أَنْ كَانَّ بَ إِلَيْتِهِ إِنَّهُ ا كَايُفَالِمُ الْحُرْمِوْنَ وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُفْلِ اللَّهِ مِالْايَفِيْنُ مُمَّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ مَوْلَاءِ شُفَعًا قُ نَا عِنْكَ اللهِ قُلْ التبتوين الله يمالا يعلم في الشموت وكلاف الارض سنطنه تَتَعَلَّمُّا يُشْرِكُونَ وَمَاكَانَ النَّاسُ الْأَافَةُ قَاحِلَةً فَاخْتَلْفُوا وَلَوَكُمْ كَالْحَلِمُةُ سُمَقِتُ مِنْ رَبِّكِ لَفَضِي بَيْهُمْ فَيْمَ أَوْيُهِ يُخْتَلِفُونَ وَيَقُونُونَ لَوْلَا أَنْ لِوَكُمْ أَنْ لِكُونَ الْمُ الْمُؤْتَّنِيَةً مِنْ اللّ فقال إنكاالعيب يله قائتظم فالقومع كمرمن المنتظري ن إِذَا آذَ فَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْلِ صَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَحُهُمْ مَّكُنَّ وَعُولِيَا تِمَا قُلِ اللهُ [ سُرَعُ مَكْ يُ الرَّ نُسُلِّنًا يَكُمُنُونَ

سیر می نقرآن می فضاور دران در زاور دو نواندن و شارادانا می خت بقوم ۱۲ هی

والمعامل المعاملة المراجع الماء

مَا تُمُكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ رِيْخُ عَاصِفُ قَحَاتَهُمُ الْمُنْجُ مِنْكُلِّ مِنْكُلِّ مِنْكُانٍ قَطْنُوا الْهُنَّةُ اُحِيْظِ بِهُ دَعَقُ اللهَ مُغْلِطِينَ لَهُ اللَّهِ بْنَ لَيِنَ الْجُنْتُنَا مِنْ هَاكُ لَنَكُنَّ نَنَّ مِرَالشَّكِرِينَ فَلَمَّا ٱلْحَيْهُمُ إِذَالُمُ يَنْعُونَ فِالْأَفِ بِغَيْرِالْحُقّ بِأَيِّهَا النَّاسُ إِثْمَابِغَيْكُمْ عَلَى ٱنْفُسِكُمْ مُثَاعَ الْحَيْرَةِ الدُّنْيَا لَمُتَالِينًا مُرْجَعِلُمُ فَسُنَتِكُمْ مِمَاكَنَمُ تَعْمَلُونَ إِمَّمَا مَقُلُ الْخَيْعَةِ الدُّنْيَاكُمَا عِلَا الْمُكَالَّةُ مِنَ السَّمَا عِفَاخْتُلُطُ بِمِ مَلِثُ الْارْضِ مِثَايًا كُلِ التَّاسُ وَالْانْعَامُ حَتَّ إِذَا آخَلَ تِ الْارْضَ تُخْرُفَهَا وَاذَّيَّنتُ وَظَنَّ الْمُلْهَا اللَّهُ مُ قُلِ رُفْنَ عَلَّيْهَا أَيِّهَا آخرُ اللَّهُ وَأَنْ لِهَا وَالْجَهُ لَمْ فَا حَمِيْنِكُ الْكَانُ لِرُّونَيْنَ بِالْأَمْسِ كَانْ النَّهُ كُنْفُصِّلُ اللَّهُ لِيتِ لِقَوْمٌ يَتَكُلُّ وْنَ وَاللَّهُ يَنْ عَوْالِدُ كَارِالسَّالِمِ وَيَهُمُ فَي مَنْ لِيَكَا عَالَى مِرَاطِ مُسْتَقَعْمُ لِلْأَنْ أَخْ

سَنَى وَنِيَادَةٌ وَلاَ يُرْهَقُ وَجُوْمُهُمْ قَاتُونَالُا ﴿ لَا أُولِيا ومغ فيها خلِل ثانة وَالْنِ ثُوكَتِ بِحَالِمَةٍ عِمَا عِمَا عِمَا عِمَا عِمَا عِمَا عِمَا عِمَا عِمَا اوتوهقه خراة ماله ويرالله من عاصم كامنا والمالي والمحافظة المتعاون الكل مظلك إوليك الفيالا مُمْ فِيهَا خِلِدُ وْكَ وَيَنْ مَ عَنْشُرُ مُ حَنِيْهُمْ خِينِيعًا لِنُو لِفَيْ لِللِّذِينَ المُولِينَ الْمُكَالِّمُ الْمُعْمَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَكُمَّا وَمُمْ مَّا كُنْمُ إِلَّا كَالْعُبُكِ وَكَ فَكُفَّى إِللَّهِ شَهِيْلًا مُنِينًا وَبُلِينًا مُ الْحَالَ الْحَالَةِ عَبُدُ الْعَفِلِينَ هَمَّالِكَ مُثَالِكَ مُثَالِكًا مُنْ مُثَالِكَ مُثَالِكًا مُنْ الْمُثَالِقُ الْمُلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي كُلُّ لِفَيْرِ مِثَالَ مُلْفَتَ وَلَدُّ وَالِيَالِهِ مَوْلِيَهُمُ الْحُقِّ وَصَلَّعْهُمُ مَّا كَانُ النَّهُ النَّهُ وَلَ مُنْ مِّنْ فَكُونُ فَكُونُ مِنْ النَّهُمَّاءِ وَالْأَنْفِ اَعْنَى كَلْكُ السَّمْعَ وَالْاكْتِصَالِ وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمُيِّتِ وَ يخرج المنيت مِنَ الْتِي وَمَنْ ثِينَ مِنَ الْأَمْرَ فَسَيَعَقَ فَوَ اللهُ فَقُلْ الْفُوسَةُ مِنْ فَالْ الْكُنُمُ اللَّهُ وَبَيْمُ النَّيْعُ فَمَا وَالْجُدَا



كَ أَعْلَمُ بِالْفُسُلِ بِنَ وَالْكَانَّ الْوَكَ فَقُلْ لِي عَكِي عَمُلُكُ وَالنَّمُ بُرِينَا فَأَنْ مِمَّا اعْمَلُ قَالَابِي مِمَّالْعُكُونِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لِشَمِّعُونَ التِّلِكَ ٱفَانْتَ أَشَيْحُ الصُّمَّ وَلِكَكَانُ ا لأيَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَيْظُرِ إِلَيْكِ ٱفَانْتَ تَهْدُى الْعَبْيِ وَلَنَ كالنَّالَا يُبْغِيرُونَ إِنَّ اللَّهُ لِإِيفِلِمُ التَّاسَ شَيًّا قَالِكَ النَّاسَ الفُسُهُمُ يُظْلِمُونَ وَيَهُم يَحُسُرُهُمُ كَانَ لَمُ يُلْبِئُوالْا سَاعَةً مِنَ النَّهَ ارِينْعَارُ فَقُ لَ يَنْهُمُ عُلَ حَسِرَ الَّذِيرِ كُنَّ بُوُ الْمِلْقَاءِ اللهِ وَمَاكُانُو الْمُهْتَلِ بْنَ وَإِمَّا نُولِيُّكُ بَعْضَ الَّذِي نَعِلْ مُمْ أَوْتَتَوَّفِينًا \* فَالِيَنَامُرْجِعُهُمُ ثُمُ اللهُ شَهِيلٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلُمُ مَا رَّسُوْلُ قُادًا جَاءَرُسُولُهُ مُ فَضِي بَيْهُمُ بِالْقِسْطِ وَبَهْ لايَظْلَى وَلَيْتُوالُونَ مَتَّى هَلَ الْوَعْلُ الْوَعْلُ الْوَعْلُ الْوَعْلُ الْمُلِكُ لِنَفْسِي ضَمَّ اللَّهُ لَفَعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجُلُ إِذَا

inglish water is to

عَاءً الجَلْمُ فَالْ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَدً وَلا يَسْتَقْلِ مُونَ الخرمون إين إذامان فع عامنة به عالى و قد كنه به سْتَعْجِلُونَ لَمُسَوِّيْلُ لِلْمِائِنَ ظَلَمُوْا حُنْ فَوَا عَلَاابِ الْخَالِ هَلْ يَخْرُقُ نَاكِلًا مِمَا كُنْمُ كَلِيسْنُونَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنَّ وَلَهِي إِنَّهُ لَكُنَّ قُلَمَا الْفُتُمْ مِنْجِي ثُونَ وَلَوَاتَ لِكُلِّ نَفْسُو طَلَمَتُ مَا فِيكُ أَرْضِ لَا فَتَكَ ثُوبِهِ فَأَسَرُ وَالنَّذَ امَةَ لَمَّا رَا وُالْعَكَ ابُ وَقَضِيَ بَيْهُمْ بِالْقِسْطِ وَسَمْ لَا يُظْلَمُونَ الاالِكَ لِلْهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَالْا رُضِ الْآلِقَ وَعُلَى اللَّهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ الْمُزَّا لأيغلن هوكي ويُرث واليه ترجعون يايق النّاس

لزرق

تَفْتُرُونَ وَمَاظَنُ النِّينِ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ يَنْ مَ الْقِيمَة (إِزَّ اللهَ لَلْأُوْ مَضْ لِعَلَى النَّاسِ وَالْكِرْ: أَكْ الْأَوْ لايتنكرُوْن وَمَاتَكُونُ فِي شَالِي وَمَاتَثُلُوْامِنْهُ مِنْ وَيَالِيَ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ لِلاَحْتُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُى دُّالِذُ تُفِيضِنُونَ فينه وتمايعن عروتيك من تفقال در وفي الارتض والانف اِتَاوَلِيَاءَاللَّهِ لَاحْوَتْ عَلَيْهِمْ وَلَائَمْ عَيْنَ لَوْكَ بِٱلَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَلَائَمْ عَيْنَ لَوْكَ بِٱلَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَلَائْمُمْ عَيْنَ لَوْكَ بِٱلَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَلَائْمُمْ عَيْنَ لَوْكَ بِٱلَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَلَائْمُ مُعْمَ عَلَيْهِمْ وَلَائْمُ مُعْلِيهِمْ وَلَائْمُ مُعْلِيهِمْ وَلَائْمُ مُعْلَى مِنْ لَوْكَ بِاللَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَا مُعْلِيهِمْ وَلَائِمُ وَلِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي عَلَيْهِمْ وَلَائِمُ مُعْلَمُ مِنْ فَاللَّهِ وَلَا مُعْلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي عَلَيْهِمْ وَلَا مُعْلَمْ فَا مُعْلِي وَلِي عَلَيْهِمْ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مِنْ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَا لَهُ وَلِي عَلَيْهِمْ وَلَا مُعْلِمْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَا لَهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَمُؤْلِقًا لِللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْلِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُواللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي فَال وكان ايتقون له والنترى في الحيكة الدُنيَّا وفي الأخرة لا تَبْلِ بِلَ لِكِلْمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُو الْفَقُ وُ الْعَظِيمُ وَلا يَعْرَبُكَ تَّفْهُ مُ إِنَّ الْعِنَّةَ لِلْهِ جَنِيْعًا هُوَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ الْالِنَّ لِلْهِ مَنْ فِي المَّمَّىٰ سِوَى مِنْ فِالْاَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ النِّنْ فِيَّ يَنْ عُوْنَ مِنْ كُوْ اللَّهِ شَرَّكُا عَرِنْ يَنْتَكِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْهُ مُ إِلَّا يَخْرُصُونَ

هُوَالَّذِي جُعُلَ لِكُرُ الْيُلَ لِتَسْكُنُ افِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْضِرً الرَّيْفِ ذلك لانس يقن يتمعنى قالوالخذا الله ولك استعانه هُوَالْغَنِي لَهُ مَا فِي المَّهُ وَمِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْلَكُمُ عِنْدَ سُلطِي بِهِلَا القَّقُ لُوْنَ عَلَى اللهِ مَالَ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ البِّنِينَ يُفْتُونُ وَعَلَى اللَّهِ الْحَسِّرِ بِهِ يُفْلِينِ لَا مَتَاعٌ فِي اللَّهُ فَيَاتُمُ النِّنَا مُرْجِعُهُمْ فَمُ مَنْكِ لِيقُهُمُ الْعُلَىٰ ابَ السُّلِّي يُكُ مِمَا كَانُوا يُلْفُرُفُ وَاتْلُ عُلَيْنِمْ مَنِانَ } إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ الْأَوْلَةِ لَكُمْ الْكُلِّكُمْ مَّقَامِيْ وَتَنْ لَائِي عِنْ يَالَيْتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ ثَوْ كُلْتُ فَأَجُمِعُوا أَمْرُ وَشُرَكَاءَكُمْ نَمْ لَا يَكِنَ أَمْرِ لَوْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً تَفْتَ اقْضُوالِيَّ وَلا مُنْظِرُونِ فَإِنْ تَقَالَيْتُمْ فَمَا سَعَلَنَكُمْ مِنْ آجْرِ إِنَّ آجْرِي إِلَّا وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْافِ وَجَعَلْنَهُمْ خُلَلِتَ قَ أَعْرُ قُنَا الَّذِيرَ لَكَّ بَكُ بالتتنافانظرك يفكان عاقبة المنان رئي نفره بعثنام يقلا

Control of the contro



ال في الْأَرْضِ وَانَّهُ لِمَنَّ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَقَقُّ مِ انكنت استنه بالله فعليه وتكفل النكتم شرابي يفاددور بإلخيان جهامتك تغرمها فأفعل واختزى وأشه والمخاج وكرمها فرمود إجه فَقَالُواعَلِيلِهِ ثَوَكَّلُوا رَبِّنَا لَا يَجْعُلُنَا فِتُنَةً لِّلْفَقُ مِ الظَّلِيانَ وُجِينًا بِرَحْمَرِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُمِرِيْنِ وَالْحَيْنَ الِي مُوْسِي قَ آخِيُهِ أَنْ تَبِقَ عَالِقِقَ مِكْمَا مِصْرَابِيقَ أَنْ وَاجْعَلُوالِبُقُا قِبْلَةً قَا الْمُهُ وَالصَّلَقَةَ وَلَيْثِرًا لَمُنْ مِنِينَ وَقَالَ مُوْسَى رَبُّنَا إِنَّكَ ءَا تَنْفَ فِرْعَوْكَ وَمَلَهُ ثَمَّا زِنْفَهُ وَالْمُوالَّافِي الخُيوةِ اللَّهُ فِيا رَبَّنَا لِيضِكُوا عَنْ سَيْ إِكْ رَبَّنَا الْمِسْ عَلَى مُوالِمْ وَاشْلُ دُعَلَى قُلُو لِمِيمُ فَلَ يُؤْمِنِيُ احْتَى يُرَي الْعَلَ ابَ الْأَلِيْدَ قَالَ قَدْ أُجِيْبَ دَّعُقُ تُكِيافًا سُتَقِيمًا وَلا تُتَبِّعِنَّ سَنِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَىٰ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي اِسْرَاءِيلُ الْبَعْرَ فَالْنَبْعَهُمْ فِرْعَوْنَ فَجُنُوْدُهُ بَغَيًّا قُعَدٌ قَاحَتَّى إِذَا ٱذْتَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ الْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الَّذِي عَامَتَتْ بِهِ بَنُوالِسُ

و يَقْتِي بَيْهُمُ يَوْمُ الْقِيمُةِ فِيمًا كَانُ افِيهِ مِن تَبْلِكُ لَقُلُ جَاءَكَ الْحُرَةُ مِنْ وَتُبْكَ الْمُنْ رَبِينَ وَكُلَّ تَكُنُّ مِنَ اللِّهِ فِنْ كُنَّ بَوْ اللِّهِ اللَّهِ فَتُكُونَ مِنَ الْخِيرِيْنَ إِنَّ الَّذِيثِ حَقَّتْ عَلَيْمَ كُونَ رَبِّكِ وَلُوْجًاء تَهُمُ كُلُّ وَايُقِرِ حَتَّى يَرُوُ الْعُنَ الْمُلْكُمِّ فلؤلاكانشقر يتمامنت فنفعها إنمانها إلا تؤم يه كما عَن الله عَن مَا عَنْهُمْ عَلَ الْبِ الْخِرْي فِي الْحَيْنَ وَاللَّهُ نَيُ الْ لَهُمْ الْحَجِيْنِ وَلَقُ فَنَاءَ رَبُّكَ لَامِّنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضَ

جَمِيْعًا أَفَاتَنْ تُكُوهُ التَّاسَ حَتَّى كُنُ نَوَّا مُنْ مِنْكِنَ وَهَاكُانَ لِنُفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْ رِاللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّحْسَ عَلَى الدِّينَ لأيعقِلُون قُلِ إِنظَرُ وَاحَادَ افِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَاتَعُونِ الْأَيْتُ وَالنُّونُ رُعَنُ قَنْ مِ لَّا يُؤُمُّ مِنْوُكَ مِنْ فَكُلُّ مِنْتُظْمُ وَكَالًّا مِثْلًا آيَّامِ الَّذِينَ خَلَوَامِنَ قَعَلِمْ قُلْ فَانْتُظِلُ فَالْآنِي مَعَكَمُونَ المنتظرين فتونيجي رُسُلكا والتَّن بْنَ وَاسْتُواكُ وَالْكَ وَالْكَ حَقًا عَلَيْنَا نَبُخُ الْمُن مِواثِينَ قُلْ يَا يَهُا النَّاسَ إِن كُنتُمْ فِي شَلِّحِ مِنْ دِيْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ اللَّذِيْنَ تَعْبُدُ فَ نَ مِنْ دُوْلِ اللَّهِ وَالْإِنْ اَعْبُدُ الله الذي يَن يَن يَن يَن يَن يَن مَن المُؤ مِن يُن المُؤ مِن يُن وَانْ الْمِرْوَجْهَكَ لِلْرِيْنِ حَنِيْقًا وَلَا تَكُوْثَنَّ مِنَ الْمُرْكِانَ وَلَا ثَدْ عُمِنْ وَنُ وَاللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكُ وَكَلَّا يَضُمُّ الْكَ فَالْفَعُكُ وَلَا يَضُمُّ الْكَ فَالنَّفَعُكُ وَلَا يَضُمُّ اللَّهُ فَالنَّفَعُ لَكَ وَلَا يَضُمُّ اللَّهُ فَالنَّعُ لَا يَضُمُّ اللَّهُ فَالنَّا لَا يَسْمُ مُلْكُ فَإِنَّكَ إِذَّا مِنِّ الطُّلِينَ وَإِنْ يَكُسُسُكُ اللَّهُ لِيضُرِّ فَلَاكَاشُونَ لَهُ الْآهُونَ وَانْ يُرِدُكُ مِعْ يَرْ مِلْكُ رَآدٌ لِفَصْلِهِ يَصِيبُ بِهِ

تصربون عيالسلام ترسيل بحارصان بوده كم عن سجا شاورا مراس شيدى ورسماد اداره موصل و اداف تراول معلاده و سكار دويق سجاند اورا اها ستغرود و تعداده و سكار دويق سجاند اورا اها ستغرود و تعداده و سكار دويق سجاند اورا اها ستغرود و تعداده و سكار دويق سجاند اورا اها ستغرود و تعداد و سكار دويق سجاند اورا اها ستغرود مروف در تعداد موري المحال و معداد سهور الموري ا





عَلِي الْفِيءُ وَكِيلُ الْمُلِقِقُ الْأَنْ الْمُرْتِيةُ فِلْ فَالْقُ بحتثر سويقتله مفتركات والاعقامر استطعتم من دوا اللوار والمنطقة صلاوين فالمريسة ينواكم فاعلن الماانزل بِعِلْمِ اللَّهِ وَانْ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ نَهُلْ أَنْتُوْمُسُولِينَ مُنْكِانًا مُنْكُانًا مُنْكُانًا مُنْكُونًا مُنْكُانًا مُنْكُونًا مُنْكُانًا مُنْكُونًا مُنْكُانًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُلُونًا مُنْكُلُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُلُونًا مُنْكُونًا مُنْكُلُونًا مُنْكُونًا مِنْكُونًا مُنْكُونًا لِلْمُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا لِلِنَا مُنْكُونًا مُلِكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا لِلْمُونُ لِنَاكُونًا مُنِلِكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُونًا مُنْكُون يُرِيِّكُ الْخِيرَةُ الدُّ لِيَاكُ رِيْنَتُكُ الْوَيْتِ اللَّهِ مِلْقَالَةُ فِيهًا وَمُ فِيهَا لَا يُخْدُونَ أَوْلَكِ النَّهِ فِينَ لَيْنَ لَمُن فَعُرِقِ الْأَخِرُ وَإِلَّا التارى خيط ماصنعى فهاى باطل ماكان العثمان انعَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ وَنِهِ وَيَعْلَقُهُ شَاهِدٌ وَنُهُ وَمِنْ فَبُلِهِ كِتُ مُوْسَى إِمَامًا وَ يَحْمَهُ ۖ أُولِلِكَ يُونُ مِوْنَ مِنْ ومرزيكمة به من الاحراب فالنّاد عن على م فالدُّلك في مِن يَرْ مِنْ أَنَّهُ الْعُقُّ مِنْ تَرَّبِّكِ وَلَكِنَّ أَتَّكُ وَالْكِنَّ أَتَّكُ وَاللَّمْ التَّأْسِ لأيؤة مِنَىٰ نَ مَنَ ٱطْلَا مِنْ الْلَا عِنْ الْمُثَرِّى عَلَى اللَّهِ كَذِبُّا الْوَلَيْكَ يعُرُّ صَوْلَ عَلَى دَبِهِمْ وَيَعَوُّ لَ الْأَشْهَا دُ هَوَ لَآمِ الَّذِينَ

كَنَ بُنُ اعْلَى رَبِّهِمُ آلَا لَعُنَاهُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِي أَنَّ اللَّنَ شُرَيْتُ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَنْعِفُونَهُمَّا عِنَجًا وَمُمْ بِالْأَخِرَةِ مِمْ كَفِرُهُ كَ أُرلَلِكَ لَهُ يَكُنُ فَيُ الْمُغِيرِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَوْ مُونِدُهُ الله مِن الْ لِيَاءَ لِيَعْمَ عَلَي الْمُ الْعُنَابِ مَا كَانُوْ الْمُسْتَطِيِّعُ فَا السَّمْعُ وَمَاكَ انْ الْبُصِرُونَ الْلَيْكَ الَّذِينَ خَسَرُهُ النَّفْسَةُ وَصَّلَعَهُمُ مَّا كَانَ ايفُتُرُونَ لَاجَرُمُ انفَّ مَنِي الْاحِرَةِ مُمُ الأخشرُفانَ إِنَّ الَّذِينِ عَامِنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِيقِ الْخُبِيُّ إِلَّ رَبِّهِمْ أَوْلَكِكَ إِصْحَابًا تَجُنَّا قِيمٌ نِيْهَا خَلِلُ فَانَ مَثَلُ الْفَرِيْقَانِ كَالْانَعْنَى الْبُعِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ لَيَنْتُومَا يَعْلُكُ أَفَالُ ثَلَا كُرُوْنَ وَلَقَدُ أَدُسُلُنَا لِنَهُ عَالِلَ فَيْهِ إِنِّي لَكُمَّ كَنِ يُرْضِينُ أَنُ لاَ تَعَبُلُ وَالِكَاسُةُ إِنَّ الْخَافُ عَلَيْهُ عَنَابَ يَوْمِ النِّمِ فَقَالَ الْمُلَاثُ النَّنِينَ عَمَا وَا مِنْ قَوْمِهِ مَا نُورِيكَ إِلَّا بَشُرُ الْمِثْلُنَا وَمَا نُولِكَ النَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ South of the state of the state

هُمْ أَرُ الْإِلْنَا بَادِيَ الرَّائِي مَا تُرَى كَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظَلُكُمُ كَانِ مِنْ مَالَ لِقَوْمِ الرَايَنِ مُوالِّكُنْ عَلَى مُؤْلِّ اللَّهُ عَلَى مُؤْلُو اللَّهُ مُ تَرْكِيْ وَجَاشَيْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْكِ فَعِيْنِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مُمْكُونًا وَانْتُمْ لَمُاكُمُ مُونَ وَلِعُونِ مِلْأَسْتُلُمُ عَلَيْهِ مَالَّا إِنْ آجْرِي الاعكى للوق ما أكابطار والدين عامن النقي ملقى ربيم وللخ الريك م فن ما تجهلون ولفي من ين المرين مِرِ اللهِ إِنْ طَرِدْ تُهُمُ وَ أَفَلَ ثَنَ كُنُّونَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَا إِرُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبُ وَلَا أَقُقُ لُ إِنَّى مَلَكَ وَكَا اَفْوَلُ لِلَّذِينَ مَنْ دَرِي آعَيْنَكُم لَنْ يَقُ رَبِي مُمَ اللَّهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمْ مِمَا فِي الفُسِمِ النِّي إِذَّ الْمِنَ الظَّلِينَ قَالَقَ النَّوَ النَّوَ النَّوَ النَّفَا وَال جَادَلْتُنَا فَأَكْثُرُتَ حِلَ الْنَا فَأَتِنَا مِمَا تَعِلُ نَاإِنْ عُنْ مِنَ الصِّدِ قِينَ قَالَ إِمَّا يُأْتِيكُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَكَّة وَمَالَسُمُ رِمُعِيْنِ أَنِي وَلَا يَنْفَعُكُمُ لِفُعِي إِنْ أَرُدُتُ أَنْ ٱلْفُعَرِكُ

فكم توج الال فالله كَانَ اللَّهُ وَلَكُ أَنْ تَعْقِيكُمْ هُوَدُبُّكُمْ وَاللَّهِ يَقُونُ لَوْنَ افْتُرَبِيهُ قُلْ إِنِ اقْتُرُيْنَهُ فَعَلَي إِجْرَافِي وَأَنَّا يَنِي وَمِنَا خِيرُمُونَ وَالرُحِي الْيَانَجِ الْقُالَى لِنَا مِنُونُ تَقْ مِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ عَامِنَ فَلَا تَبْتِيسٌ مِاكَ اللَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنِعِ الْفُلْكَ بِآعْيُنِينَا وَوَخْيِنَا وَكُا تَخْاطِبُنِي فِي الَّذِينِ مُغْرَقُونَ وَلَصْنَعُ الْعَالَتُ وَكُلَّمَا مَنْ عَلَيْهِ مِهِ سَجِوْرُ وَالْمِنْكُ قَالَ إِنْ لَسُغَوْرُ وَالْمِنَّا فَإِلَّا لَسُخَوْرُ وَالْمِنَّا فَإِلَّا لَسُخَوْرُ للهزئ ون فسوت تعلين من الإساء على اب يَّخُن يُهِ وَ يَجِلُّ عَلَيْهِ عَلَى الْبُ مُعِيمُ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَمْنُ مَا قَ فَادَاللَّهُ فَيْ وَالْمُنَااحُولُ فَهُمَّا مِنْ كُلِّ وَنْجَلِّي النَّيْنِ وَلَيْ الْمُنْكِنِ وَ أهُلَكُ إِلَّا مَنْ سَبِعٌ عَلَيْهِ الْفَوْلِ وَمِنْ عَامِي وَمَاءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا ظَلِيْلُ وَقَالَ ارْكَبُوْ إِنْهَا لِللهِ مَعْ لِهَا وَيُرْسِي

وَلَادَى نُوْحُ الْمِنْ فَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبَيَّ الْأَلْبُ مَّعْنَا وَلَا تَكُنُ مَّعُ الْكُورُيْنِ قَالَ سَاوِي الْحَبَلِ يَعْفِمْنِي مِالْهَاءُ فَالَ لاعَاصِمَ الْيَقُ مَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ يَعْجَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَيْجُ نُكَانَ مِنَ الْعُزُرِقِيْنَ وَقِيْلَ إِرْضُ الْلِّحِيْمَاءَكِ وَلِيمَاءُ آفُلِي وَغِيْضَ لَكَاءُ وَقَضِي ٱلْأَمْرُ وَ اسْتَقَ فُعَلَى لِلْحُدِيّ وَقِيْلَ بَعُكَ اللَّمْقَى الْطَلِمِ إِنَّ مِ مَا لَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا الْعَلْمِ الْطَلِمِ إِنْ مَ إِنَّ ابْنِي مِنْ آهِلِي وَالِنَّا وَعُدُكَ الْخُتُ وَ ٱنْتَ آخِكُمُ الْخُلِينَ فَالَ لِينَوْحُ إِنَّهُ لِينَى مِنْ أَصْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِمٍ فَلْ لَكُنْنَ مَالَيْسُ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُنُ نَ مِنَ الْكِهِلِينَ قَالَ رَبِوالْيُوْ اعْوُدُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مُالِيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَرْثَ لَّا تَغُوْرُ لِيْ وَتَكَمَّنُونَ ٱلْكُنْ مِنَ الْخِيرِينَ وَيْلَ يُؤْخُ الْمُبِطَّالِهِ لِمَ مِنَّا وَبُرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى إِنِّم مِّمِنَ مُعَكَى أَمُم المُمْنَعُمُمُ اللهُ عَمَالُهُمُ مِنَّاعَلُ الْإِلْمُ لِللَّكَ مِنْ ٱلْبَاءِ الْعَيْبِ لَنَّ

النك مَاكُنْتَ تَعْلَمُهُ النَّ وَلَا فَنُ مُكَ مِنْ قَبْلِ لِمَا أَفَاصِيرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ الْمُتَّقِينَ وَالْ عَادِ آخَاسُمْ هُوْدًا قَالَ لَقُقُ مِ اعْبُلُ والله مَالَكُ مُعِن الْعِفِينُ وَ النَّمُ الْا مُفْتَرِّونَ يْقَقُ مِ لَا اسْتَكُمُ عَلَيْهِ آجْمُ النَّ آجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَعَلَى إِنَّا المَلْ تَعْقِلُونَ وَلِقُومِ اسْتَغَمْرُوارَبِّكُمْ لِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ يُرْسِيلُ مُمَّاء عَلَيْكُ مُرْسِنُ دَارًا وَيُرِدُكُمُ فَقَ مُ إِلَى فَيْ يَكُمُ وَلَا تُتَوَلِّقُ الْجُرْمِ أَنِي قَالَوا لِلْهُ قُدُ مَاجِئُتُنَا بِبَيِّئَةٍ وَّمَا لَكُنَّ بِتَارِكِيْ عَالِمُتِيَا عَنْ تَوَالِكَ وَمَا حَنْ لَكَ بِمِنْ مِن إِنْ تَقُولُ اللاعتريك بغض المتنايسوة قال إني الشهال الله و الشَّهُلُ وَالنِّي بَرِيعَ مِمَّا لُنُمْ حَقَى مِنْ دُوْلِهِ فَكُيْدُونِي جَيْعًا نَهُ ۗ لَا تُنْظِرُون إِنَّ تُوكِّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَامِنْ كَأَنَّةِ إِلَّاهُوَ عَاخِلٌ بِمَاصِيَةِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى صَاطِ مُسْتَقِيْمٍ فَإِنْ ثَوَلَقَ الْفَعَلُ ٱلْكُفْتَكُمُ مِثَا ٱلْسِلْتَ بِهِ إِلِيكُمُ وَيَسْتَغُولِفُ

رَبِّيْ قَنْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ وَنَهُ شَيَّالِكَ رَبِّيْ عَلَى عَلَى لَيْءَ حَفِيْظٍ وَلَنَا جَاءَ آمْرُ نَا نَجَيْنًا هُؤَدًا قَ الَّذِينَ عَاسَوُ الْمَعَةُ برُحُة مِنَّا وَيَجَيُّنُهُمْ مِنْ عَكَ ابِ غَلِيْظٍ وَتَالْكَ عَادُّ جَدَلُ قَا باليت وتبهرم وعصف السك والتعنوا أمر كالحبايعني وَٱشْعِوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْ مُلَاكِنَةٌ وَ يَهُمَ الْقِيمَةِ أَكَا إِنَّ عَادًا كَمْرُ رَبُّهُ مُ اللَّا يُعَدُّ الْعِنَّادِ قَنْ مِ هُوْدٍ وَالْيَ مُّنَّ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ لَعِنَى مِاعْبُكُ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْنَ هُوَ النَّاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَ لِمُ فِنْهِمَا قَاسْتَعْفِرُوْهُ نَعْمَ لَقُ الْقَ الْسَاوِاتَ رَبِيْ فَرِيْتِ عِبْيَبُ قَالْ الصِّلَّةِ قَلْ لَنْتَ فِينَا مُرْجُقًا فَبُلَ هٰ لَنَا المنهيئا ان تَعْبُن مَا يَعْبُنُ ءَ إِمَا فِي لَا كَالْ الْعِي اللَّهِ اللَّهِ عِلَى مِمَّا مُنْ فَقُ اليُه مُنِيرِ قَالَ يَعْتَى مِ أَرَائِيتَمُ النَّكُنَّ عَلَيْتِينَا وَمِنْ تَالِيا وَمُ اللَّهِ فِي مِنْهُ رَحُهُ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُ إِنِّي مِنْ اللَّهِ إِلْ عَصَلِيتُهُ فَمَا تَرِينُ فَهَيْ عَيْنَ تَخْسِيْرٍ وَلِقِنْ مِ هُنِهِ مَا كَدُّ اللهِ لَكُنْ عَالِيدً

نَدُرُوْهَا تُأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَكَا تُمْسُونُ هَا سِنُوجِ فِي عَلَىٰ إِنْ قُونِيْ فَعَقَرُ وْهَا فِيقَالَ ثَمَنَعُوا فِي دَارِكُمُ اللَّهُ يَّامِ ذَاكِ وَعُلْ عَيْرِمَ كُنْ ثُالِ فَلْكَاجَاءَ الْمُرْمَا عَيْنَا صلعًا وَالْنَوْيْنَ عَامَنُوا مَعُهُ إِرْحُهُ وَتِمَّا وَمِنْ حِزْي يَوْمِيلِ الترسي عوالعوي الغرائي وآخل التربي ظلموالعيدة فَاصْبَعُنُونِ وَمَارِسِمُ إِلْهِينَ كَانَ لَدُرِيعُنُوا فِيهَا الْلَارِتُ الْمُؤْدَ كَفَهُ وَا رَبِقُ مُ الْمُ يُعِنَّ الْمُؤْدَ وَلَقَانَ جَاءَتُ رُسُلُنا إِن إِبِّ إِنْهُ مِنْ إِلْهُ فِي عَالَى اسْلَمَّا قَالَ سَلَّمٌ فَمَّا لَوِثَ انْ جَاءَ رج إِحْدِيْلِ فَلَمَّا دُاك آيْلِيكُمْ لانصِّل اليَّهِ تَكْرِيمُمْ وَأَوْجِسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالَوْلَا يَحْمَلُ إِنَّا ارْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لَوَهُ طِ وَامْرَاتُهُ كَلِّيمُهُ فَصْعِيلَتُ فَبُعْتِ نَهَا بِإِسْمِ قَ وَمِنْ قَرْ لَا لِسْعَى يَعْفُونَ عَالَتُ لِيُ لِلنَّى عَالِلُ وَالنَّاعَبُورُ قُرْ هَانَ ابْعُلِي شَيْعًا إِنَّ هَلَا يَيْ يَعْجِيبُ قَالَىٰ التَّجْرِينَ مِنْ امْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكُتُهُ

نْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْلٌ مِجْنِكُ فِلْمُا ذَهَبَ عَنْ الرَّحِيْهُ رَّفْعُ رَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لِنَ طِ إِنَّ صِيْمَ كُلِيْمُ أَنَّ الْمُمْنِيثِ لِإِبْرِهِمْ اعْرِضْ عَنْ هَانَ اللَّهِ قَالْ جَاءَ أَمْرُ رُسِّكِ وَالنَّمْ النَّهُمْ عَنْ البُّ عَيْرُ مَوْدُونَ فِي وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُكُنَا لَوْطَاسِيٌّ بِهِمْ وَضَاقَ بِمُ دُفْعًا قَالًا طَلْ الْمُنْ عَصِيْتِ وَجَاءَةً فَقُ مُنَّا لِلْمُرْعَوْلَ اللَّهِ وَمِنْ كَانُ ايُعَلَّىٰ السَّيْ إِتِ قَالَ لِقِنَ مِ هُوَ لِآءِ بَعَنِي هُنَّ أَظْهَرُ لِكُمْ فَالقَّقُ اللهُ وَلَا تَعَنَّرُ وَبِ فِي صَيْعِي ٱليُسْرِينُ كُمُ تَجُلُ وَشِيْلُ قَالَى الْقَالَ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَلْتِكَ مِنْ حَقِّ وَالَّكَ لَتَعَالَمُ مَا نُرِيُكِ قَالَ لَوَالَّهُ إِنْ كِي مُزْقِقٌ وَ آنَ وَاوِيْ الى دُكُنِي شَكِرُيْ عَالَيُ الْمُؤَلِّلُونَ كُلُونَا وَسُلُ رُبِّكِ لَنْ يَعِ فَأَسْرِ بِإِهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ الْيُلِ وَلَا يُلْفِفْ مِنْكُمُ أَكُولُ إِلَّا امْرَالُكُ إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أَصَابُهُ إِنَّ مَوْعِلَ مُمُ الصُّعْرُ الدُّلُكُ

الصُّبْحُ لِقِرَيْبٍ فَلَمَّا جَاءَامُنُ لَاجْعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلْهَا فَأَمْمُ جي مِن الظَّلِينَ بِبَعِيْدٍ وَالْيَ مَنْ يَنَ آخًا مُمْ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمُ اعْبَلُ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَنْدُهُ وَكُلَّ تَنْفَصُوا لَمِكْيَالَ وَالْمِيْوَانَ السِّالَ مِلْ يَعِينُ فَالنِّي الْخَاتُ عَلَيْهُمْ عَلَى الْبِيوْم تخينطٍ وَلِينَ مِ أَنْ فَوَالْكِيُّالَ وَالْمِيْرَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَتَحْسُوا النَّاسَ الشَّيَاءُ لَمُ وَكُلْ تَعْنَوُ افِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ بَقِيتَ اللَّهِ خَيْرُكُهُ الْكُ الْحُامَةُ مَنْ مِنْ إِنِّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيْظٍ قَالَقُ ا يشخيب اصَّلَقُكَ تَا مُرْكِ أَنْ تَتُوكِ مَا يَعْبُلُ عَابَاقُ كَاأَنْ اَنُ تَفْعَلَ فِي آمَق الِنَامَ النَّفَاءِ إِلَّكَ لَا نَتَ الْحُلِيمُ الرَّسْفِيلُ قَالَ لِعَنَى آرَائِيتُمْ إِنْ الْكُنْتُ عَلَى يَتِينَا وْمِنْ رَبِينَ وَرَدَفَيْ مِنْهُ رِدْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيْلُ أَنْ أَخَالِفًا لَمُ وَالْ مَا الْهُيَالُ عَنْهُ الْ أَرِيْكِ إِلَّا الْإِصْلَةَ حَمَّا اسْتَطَعْتُ وَمَا فَنَ فِيْقِي إِلَّا مِاللَّهِ

اصلوبك

المعقمان كيدون المن

فكورمض لتمانشومهم

النه العَّدِينَ رَحِيمُ دُودُ عَالَوَالشَّعُيثُ مَانَفَقَهُ -مِمَّاتِقُولُ وَإِنَّالِنَرُمِيكَ فِينَاضَعِينُفًا وَلَوْلَا رُهُ طَلَّكَ وَمَاانَتُ عَلَيْنَا بِعِرِيْدِ قَالَ يَفْقُ مِ الرَّهِ طِي اعْرُ عَلَيْتُ مِنْ اللَّهِ وَالْخُلُونُ مُنْ اللَّهِ وَرَاءَ كُمُ ظِهِرًا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعُلُونَ فِيظُ دَيْقُوم اعْمَلُواعَلِم كَانْكُم وَيْ عَامِلُ سَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ أَيَّا مِيْهِ عَلَا ابْ يَحْزُ يْهِ وَمَنْ هُو كَاذِبْ وَادْتَقِبُوْلِ النَّهُ مَكَا تقِيْبٌ وَكُمَّ عِلَا عَلَيْهُ مَا حَيِّينًا شَعِيبًا وَاللَّي بَيْءَ امْنُوْ امْعَهُ برَحْهَةٍ مِنَّا وَٱحْدَنَ سِ النَّهِ مِنْ ظَلَّمُواالصَّيْحَةُ فَٱصْبِعُوا فَحِمَا فُ جَمِينَ كَأَنْ لَرُيغُنُوافِهَا ٱلْأَبَعُدُ الْمُدُّيِنَ مَنْ وَلَقَلُ أَدُسُلْنَامُنْ سَي بِالْيَتِنَاقَ سُلْطِي تَبِينِ

يَعُلُ مُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَأَقْ رَدَهُمُ النَّارَ وَبِسُّ الْفِيدُ وَٱشْعُوا فِي هَانِهِ لَعْنَاةً وَيَقِ مَ الْقِيلَةُ مِنْسَ الرِّفْكَ الْمُرْفَقُ مِ ذُلِكَ مِنْ أَنْكَارِ الْفُرْكِ الْفُكُنَّةُ عُلَيْكَ مِنْهَا قَالِمُ وَصَلِيلًا وماظلنها والكئ ظلى الفسمة فما اعنت عنهم عالمتهم لِّتَيْ يَكُ عُوْلَ مِنْ حُولِاللِّهِ مِنْ شَيْءً لِلْأَجَاءَ امْرُ رُبِّكَ وَمَا ذَا دُوْ مُمْ غَيْرَ تَتَعِيْبِ وَكَالْلِكَ آخُلُا رَبِكَ إِذَا الْحَلَا الْقُرَى وَحِيَطَالِلَهُ ۚ إِنَّ ٱخْلَ مُ ٱلِّيمُ شَكِرُيلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعَرِّلُنَ خَافَ عَنَ ابُ الْأَخِرَةِ دُالِكَ يَنْ مُجَمِّنُ عُ الْمُالتَّاسُ وَذُلكَ يَوَمُ مَّشَهُوْدٌ وَمَانُوا خِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُكُ فَعِ يَوْمَ لَاسِكُا تَكَدُّ نَفُشُ إِلَّا بِإِذْ نِمِ قِنْهُمْ شَعِيٌّ تُسَعِيْنً فِي أَمَّا الَّذِيقِيَّ

وَكَمَّا الَّذِينِ سُعِدُ وَأَفْقِي الْمُنْتَةِ خَلِدِينَ فِيهَا في مِن يَرِّمُا يَعْبُلُ هُوَ لاءِ مَا يُعْبُلُ وْلَاكْكُمُ مَا يُعْبُلُ والمالي مُمْرِث قَدُلُ وَإِثَالِقُ لَيْهِ مِمْ نَصِيْدَ مُعْفَوْص امِنْ لَآلِكُ لَقَتْضِي بَنِهُ مُ وَالِهُمُ لَفِي شَلِكِ مِتْلَهُمُ فاستنقي كالمرث ومن كات معك ولا تطعن إنه مِينَ وَلَا تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِينِ ظَلَمُوا فَتَهُ كُلُمُ النَّالُهُ الكمدون كفرالق ون الالتاء نؤاكا تنفر كانتفر فان وَآفِهِ الصَّلَوةَ مُلَ يَي النَّهَ أَرِ وَرُكُفًّا مِنَ النَّلِ إِنَّ الْحَسَمَاتِ يُلْ حِبْنَ السِّيِّاتِ دَالِكَ ذِلْكَ وَلَهُ كَاللَّهُ كُونُينَ وَاصْبِرُ وَإِنَّا آخر الْمُحْدِينَ فَلَوْلَاكُانَ مِنَ الْقُرُونِ مِرْفِيلًا

ولوُّا بَقِيَّةٍ يَنْهُى عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْكُ مِّتَنْ المُعْيَّنَا مِنْهُ مُ وَاللَّهُ النَّيْنِ صَالَمَ فَي اللَّهِ فَكَ الْفِيهِ وَكَالْقًا مجرمين وماكان رتك ليقلك القرى بظارة أهلها مُصْلِحُون وَلَنْ سُلَاءُ رَبُّك لَجُعَل النَّاس امَّةً وَاحِلَةً وَ لَايُوَالِيُونَ مُغْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَرِتُكِ وَلِوَالِكَ خُلَقَهُمْ وَ مَّنْتُ كَلِمُهُ رَبِّكُ لِا مُلَتَّجَهُمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ وَكُنَّ لَفُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا لَتُعْبِتُ مِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِيُ هٰكِ وَالْحَقُّ وَمَوْعِظَةً قَ ذِكْرَى الْمُعْمِيثُنَّ وَ قُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْلَوْاعَلَى كَانْتِكُمْ لِنَّا عَبِلُوْنَ وَانْتُظِرُ وَالِتَّامُنْتَظِرُونَ وَلِلْهِ عَيْبُ التَّمْلَى تِوَالْا رَضِ وَالْيُعُويُرْجُعُ الْأَمْرُكُ لِهُ فَاعْبُلُهُ وَقَنَّ كُلُّ عَلَيْهِ وَمَارَتُكَ بغافل عاتفكاف سام مرالله الرحمر التحييه

A STANDARD OF THE PARTY OF THE

وَلْكَ وَالِثَ الْكِتِ الْمِينَ الْمُأْنِي الْمُأْنِيلُ الْمُؤْلِثُهُ وَرُ لَيْكَ هَلَ االْقُرْءَ انَ وَإِنْكُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لِمِنَ الْعُفِلِينَ ذْقَالَ يُنْ سُفُ لِإِنْ إِنَّهِ لِأَبْتِ إِنِّي رَايْتُ أَخَلَا عَثْرًا نَنْ كَا مُعَثَّرًا نَنْ كَ فَ النَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُ مُ لِي سَجِلِينَ قَالَ لِيبَيِّ لا تَعْصُصْ دُوْكِياكَ عَلَى خُوْتِكَ فَيُكِيْنُ وَاللَّكَ كَيْدًا إِرَّالفَّيْظُنَ لْوِنْسَانِ عَلَى تَجْنِيثُ قَكَنَالِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكِ وَيُعَلِّمُكَ تُاوِيْلِ الْأَحَادِ مِنْتِ وَكِيْمٍ يَغْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ الْغِقَلِ لَمُا أَمُّهُا عَلَى ابْنُلِكَ مِنْ تَبْلُ إِبْرِهِنِيمَ وَاشْعَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمُ حَكِيمٌ لَقَلُ كَارَ فِي يُنْ سُفَ وَإِخْوَتُهِ ءَالِيُّ ٱلسَّالِلِينَ اِذْ قَالَ الْيُؤْسُفُ وَاخْنُهُ آحَبُ إِلَّى آبِيِّنَا مِثَّا وَحَنَّ عُصْبَةً إِنَّ أَبَا نَا لَهِيْ صَلِّلِ مَّيِانِي ﴿ اقْتُلُوا لِينَ سُفَ أُوا طُرَحُنُهُ أَرْضًا







الع درواب

نَ فَتُنَانِي قَالَ أَحَلُ هُمَا إِنِّي أَرُيثِي أَعْفِهُ ارَينِي آخُولُ فَوَقَ وَأُسِي خَبْرُ الْكَاكُ لِالطَّيْرُ مِنْهُ فَيِتُكَابِنَّا وِيلِهِ إِنَّا نُرِيكِ مِنَ الْمُنْسِنِينَ قَالَ لَا يُرْتِيكُمَ الْمُعَالَ كُما بِتَأْوِيْلِمِ تَبْلُ إِنْ يُأْتِيكُمَا ذَٰلِكُمَا مِثَاعَلَمْنَى رَبِيُ النِي تَرُكُ مِنَّاهُ فَعُم لَا يُؤَ مِنْ إِللَّهِ وَمُمُ بِالْأَخِرَةِ رَحْمُ كَفِرُوْنَ وَالنَّعِنْتُ مِلْهُ عَالَمَا فِي إِبْرِهِيمُ وَالسَّعْقَ وَلَيْفَقَى بَ ان كَنَاآنُ تُسُرُّكَ بِاللهِ مِن شَيْءٌ ذَالِكَ مِنْ فَيْ

يَّ مُتَفَرِّ وَيُّ لَ خَيْرًا مِ اللهُ الْوَاحِلُ الفَّهُ WE CONT الالله الراه ك امَّا أَحَنُ لَمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَرُا وَأَنَّا الْأَحْرُ فِيصُدّ مِنْ تَاسِهِ ثُفِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ لِسَّنَعُتِينِ وَقَالَ لِلَّنِ يَخْتَ ٱللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمَا أَذُكُنُ لِزُعِنْهُ رَبِّكِ فَاسْسَيهُ الشَّيْطُنُ وَكُرُ وقال الملك إني أدى سِمَانٍ يَّا كُهُنَّ سَنْعٌ عِبَاثُ قَ سَبْعُ سُنْبُاتٍ ئَالْكُلُّ ٱلْمُثَوِّىٰ فِي لِرُقِّى إِيَّالِيَّةِ ئَالْكُلُّهُ ٱلْمُثَوِّىٰ فِي لِرُقِّى إِيَّالِيَّةِ تعبرون فالقاأضعاث إخلاج وم بتثاويله فارس THE SECOND







مُقَذِّنَ ٱ يَتَهُا الْعِيْرُ إِنَّكُمُ لَسْرِقِينَ قَالُوَا قَٱقْبُلُوا عَلَيْهِمُ Tich let ununing with مَّا وَاتَّفَقُونُ وْنَ قَالُوانَفُقِلُ صُواعَ الْكَلِكِ وَلِنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ قُ انَا بِهِ زَعِيمُ قَالَوْا تَاللَّهِ لَقُلُ عَلِيْتُمْ مَا جُمُنَا لِنَفْسِكَ فِي لأرض وماكلا سرقبن قالؤا فماجرًاؤة إركنتم للواني قَالَوْاجَرَّاقُهُ مَنْ قُجِلَ فِي رَخْلِهِ فَعَوَجَرًا وَهُ لَلَالِكَ بَعَيْنِي الظليلي فبكرابا وعييرة قبل وعاء آخيه لفي استخرجها مِنْ فِي اَخِيْهِ كَانُ إِلَى لِلْ نَالِيْ سِفَ مَاكُانَ لِيُاخُلَ اَخَامُ فِيْدِيْنِ الْكِلِكِ إِلَّا أَنْ يَنْتَأْ مَاللَّهُ نَرُفَعُ ذَرَجْتٍ مِّنْ لَنَتَاءُ وَفَقَ كُلِّ ذِيْ عَلِمْ عَلِيمٌ وَالْوَالِنُ يُنْشِ قَ فَقَلْ سَرَقَ أَحُ لِلْهُ لِمِنْ قَبْلُ فَاسَرُّهَا يُنْ سُفُ فِي نَفْسِهِ قَلَمْ يُنْكِرِ هَالَهُمُ قَالَ ٱسْتُمْ الْمُ مَّكَ اللَّهُ الْعُرُبُولُ وَالصِّفُولِي قَالُوالِ اللَّهُ الْعَرِينُ إِرَّالَةً ابًا شِيْغًا كُبِيرًا فَكُلُّ احْدُ ثَامُكَانُهُ إِنَّا تُرْيِكَ مِنَ الْحُسِنِانِيَ

Marie Con Contraction of the Con

تُأَخُلُ إِلَّامِنَ تُحِكُ نَامَتَاعَنَا عِنْكُ مَّ إِنَّا إِذَّ قُلْ ٱخُلُ عَلَيْكُمُ مِنْ ثِقِيًّا مِنْ اللهِ وَ فِي يَنْ سُفَ فَلَنْ أَبْرِحَ الْأَدْفَى حَقَّ يَاذُونِ الْإِيَّ آنِيَّ آنَ يَجْكُ الله إن وه ي كَثِر النَّكِي فِي الْجِعَقُ الْيَ الْبِيكُمُ فَقَى لَيُ اللَّهُ اللّ رِّ الْبُنَكِ سَرَقَ وَمَاشَهِ لَ نَا إِلاَّ مِمَاعِلِيْنَا وَمَاكُمُّا لِلْعَيْبِ طِفِطِيْنَ وَاسْتَلِ الْقَنْ يَةُ الَّةِ حُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرِ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي الَّذِي وَتَوَكَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى لَيْ سَفَى وَإِنْ يُضَّتْ عَيْدَ لَهُ مِنَ الخزن فعك كطيم كالواتاللو تفتئ اتن كررين سف حَرُضًا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْهُلِكِ فِي قَالَ إِمَّا الشَّكُو البِّيِّ وَحَنَّ إلى اللهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مِلَا تَعْلَمُونَ لِبَنِيَّ اذْ هَبُوا فَعَسَسُوا

الم الله الله الله المرابع ال

حِيْهِ وَكُلاَ يُنْسُونُ امِنَ رَفِحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْشِنُ مِنْ رَوْجِ اللهِ إِلَّا الْفَقُ مُ الْكَفِينِ وَنَ فَلَمَّا دَخَلَقُ اعْلَيْهِ قَالُوا لِأَيُّهُ الْعَرِينُ مُسَّنَا وَ آهُلَنَا الصَّى وَجُنَّنَا بِمِصَاعَةٍ مُّزُجِيةٍ فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَلَّقَ عَلَيْنَا إِرَّاللَّهُ يَجِزِّى الْمُصَّلِّ قَالِمُ قَالَ عَلْ عَلِيْتُمْ مَّالْعَلْمُ بِيعُ سُفَ وَآخِيْهِ إِذْ أَنْمُ جَهِلُوكَ قَالُوْ البِيُّكَ لَا نَتُ يُوسُفُ قَالَ انَايُوسُفُ وَهَانَ الْجِي قَلْ مَنَّ لِللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتِيَّ وَلَيْسُو فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيُّعُ إَجْمَ الْحُسْنِا عَالَىٰ اللَّهِ لَقَلُ عَالَٰ كِاللَّهِ عَلَيْنَا وَإِنْ كَالَّا خَلِينَا وَالْفَكُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَإِنْ كَالْخَلِينَ مَ قَالَ لَا تَنْزِيْتِ عَلَيْكُمُ الْيُقُمْ يَغْفِيُ اللَّهُ لَكُمْ فَصُ الْحُمُ التَّاجِيْنِ إِذْهَبُوْ الِقِيشِي هَلْ الْمُأْتُقُ وَعَلَى جَوْ إِنْ يَاتِ بصِيْرًا وَا تَوْنِيْ بِإَهْ إِحْمِ الْجَمْعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْحِيرُ قَالَ الْمُوْمُمُ النِّيُ لَأَجِلُ رِنْجُ بِينَ سُفَ لَنَ لَأَنْ تُفَيِّلُ وَبِ قَالُو تَاللَّهِ إِنْكَ لَفِي صَلَاكَ الْعَبَائِمِ فَلَمَّا ٱنْ جَاءَ الْمَتِيْرِ ٱلْقَيْهُ عَلَى جُعِهُ



بور النظر المراج المناه من الذان

وَمَاتَنَكُمُ مُ عَلَيْهُ مِنْ آجُرِ إِنْ هُوَ الْآذِ حُدِّرُ لِلْعَلِيْنِي وَكَايِّنُ مِنْ عَالَيْ فِي السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ يُرُّونَ عَلَيْهُ الْ مُمْ عَنْهَا مُعْضَا وَمَا اِنَوْ مِنَ إِلَيْ اللَّهِ إِلَّا فَهُمْ مُسْرِكُ فَانَ ٱفَامِنُوْ الْدُ ثُالِتِهِ مُ غَاشِيكُة مِنْ عَكِ البِ اللَّهِ أَنْ قَالِيِّهُ مُ السَّاعَة كِغُنَّهُ قُ لاَيَسْعُرُوْنَ قُلُ هٰ إِنْ سَبِيْلِي ٱذْعُوْ الِيَ اللَّهِ عُلَى بَصِيْرُةٍ اَنَا وَمَنِ النَّبُعَرِيْ وَسُبْحِينَ اللَّهِ وَمَا اَنَامِي الْمُنْزُكِيْنِ وَمَا ارْسُلْنَامِرُ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نَنْ حِي اللَّهِمْ مِنْ آخْلِالْعَرُى -ٱفَكُمْ لِسِيْرُوا فِالْأَرْضِ فِينْظُرُ وَالْكِفْ كَانَ عَاقِبُهُ ٱللَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ كَلْنَادُ الْأَخِرَةِ خَيْرُ لِللَّهِ بِي القَّقَ الْخَالَ تَعْقِلُونَ حَتَّ اِدُااسْتَيْاسَ الرُّسُلُ وَظَنَّى النَّهُ مُ قَالُ كَ لَهِ الْجَاءَ حَمُ نَصُرُنًا فَنِعِي مَنُ تَسَيًّا وَلَا يُرُدُّ بَالسِّنَاعِي الْفَقَ مِ الْجُرْمِانِ لقَلْكُالَ فِي قَصَصِيمُ عِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَلْبَا عِلَالْ حَلِي مِنا لفنترى وللن تصلوني الني بن كدير وتففين كالتي

The second secon

تعني ا

اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّذِي النَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِكُرِّ آَكِ ثُرُ التَّاسِكُ يُؤُمِنُونَ اللهُ الَّذِي رُفْعَ السَّمَٰ إِنِ بِغَيْرِعُمَانِ تَرَقُ بِهَا لَهُ الشِّيءَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ وَسَعَلَ النَّمَسُ وَ لْقَمْرُ كُلُّ يَجْرِي لِإِجَالِمُنْمَى يُدَرِّدُ الْأَمْرَ يَعْضِ لَالْايْتِ لَعَلَّمُ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ لَقُ قِنُوْنَ وَهُوَ لَذِي مِنَا الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَٱلْهَارُاقَ مِنْ كُلِّ النَّرُّاتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ الْنُكِيْنُ يُغْشِى الْيُكَلِ النَّهَارُ إِنَّافِي ذَالِكَ لَا يُسِيِّلُونَ وَيَعْفِي مَنْ يَعْفَكُرُّ وَنَ نَ فِي الْأَدُونِ قِطَعُ مُتَجَافِلَ يُ وَجَفَّيْ مِنْ اعْفِ وَكُونُ وَكَنْ لَا مُنْ الْمُعْفِ وَلَوْعُ وَتَخِيْلُ صِنْوَانٌ وَعَيْنُ صِنْوَانٍ يَشْفَى مِمَاءٍ وَاحِدٍ وَافْتُضِلُ بَعْضَهَا عَلَى جَنِينَ فِهُ الْأَحْلِ إِنَّ فِي ذَاكِ لَا يُتِ لِقَنْ مِ يَعْقِلُونَ وَانْ تَعْبُ ثُعَجِبُ فَيُ الْمُنْمُ آيِدَ اكْتَا ثُرَابًا آيِّنَا لَفِي كَلْمِ

المفدرة وردوش يوليا المقدرة وردوش يوليا المدارة الفائل ال

The state of the s

المرافق المرافق المرافق المرافق المرافقة

كُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَخْوِلُ كُلُّ انْتَى وَمَا تَغِيْضُ إِلَى رُحَامُ وَمَا ثَنَّ ذَاذَ إِلَى وَكُلُّ شَيْعٌ عِنْلَهُ مِقْلًا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْالْكِبُنُ الْمُتَعَّالِ سَقَاءُ مِّنْكُمُ مَنْ اللَّهِ الْقَوْلُ وَمَنْ جَهِرَ لِهِ وَهَنَّ هُوَ مُسْتَغَوِّ The state of the s

السَّحَابَ النِّفَالَ وَلَيْسِعُ الرَّعْلَ مِجَلُوهِ وَإِلْكَلِّيكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ نَ يُرْسِلُ الصَّعَ اعِنَ مُنْسِيبِ بِهَا مَرُ: يَنَكَأَءُ وَمُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ مِنْ مُولِدُ الْحِيالِ لَهُ وَعُيَّ وَالْكُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُلْكُونِ مِنْ مُدِّعُنَّا مِنْ دُفْنِهِ لِا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَّاسِطِ لَقَيْهُ إِلَّ الْمَا ولِيَنْكُعُ فَاهُ وَمَا هُوَ سِلِعِهِ وَمَا دُعَى الْكُورُينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ وَلِلْهِ لِينْجُلُ مَنْ فِي السَّمَانَ بِ وَالْا رُضِ طَوْعًا قُ كَرُهًا قَطِللُهُمْ إِلَّغُكُ قِ قَ اللَّهِ صَالِ قُلْ مَنْ تَتِ السَّمَا فِ وَالْاَصْ قُلِ اللهُ قُلُ أَنَا تُعْنَانُ مَنْ مِنْ دُنْ فِي أَنْ لِيَا عُلا يُمُلِكُونَكُنْكُ تَفْعًا قَالَاضَرَّ اقُلْ هَلْ سِنتِي عَالُا عَنَى وَالْبَصِيْدُ أَمْ مُلْكِّنتُو الظُّلَمْتُ وَالنَّىٰ الْمُجْعَلَىٰ اللَّهِ شَرَكَاءَ خَلَقُوْ آكَعُلْقِهِ فَتَسَاًّ الْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ اللَّهُ خَالِوَّ كُلِّ شَيْءٌ قَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّا لَا ٱنْدُكَ مِن السَّهَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَنْ حِرَيةً بِقِلَ رِحَافَا حُمَّلُ السَّيْلُ رَبُكُ ا رَابِيًا وَمِمَّا يُوْقِلُ فَكَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَتِعَاءَ خُلِيهِ إِ





نَ لُوْيَتِنَا وَاللَّهُ لَهَالُ كَالْتُ النَّاسِ جَبْيُنَا وَلَا يُزَالُ اللَّهِ مِنْكَافُهُ تُصِيْبُهُمْ مُاصَعُوا قَارِعَةُ الْتَحُلُّ قَرْيَبًا مِنْ دَارِمِمْ حَتَّ الْآتِ وَعُلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعُلِفُ الْمِيْعَادَ وَلَقَلِ اسْتَهُ ثِي يُرْسُلٍ عِقَابِ ٱلْمُنْ هِي قَالِمُ عَلَى كُلِّ مِهَا لَسُبَتْ مُجَكُلُوْ اللَّهِ شُرَكًا وَ وَلَعُكَابُ الْمُخِرُةِ أَشَقُ وَمَالُهُ مُرْزَالِكُ مِنْ قَالِي مَثَلُ الْمُ الْغِينَ وُعِدَ الْمُتَقَوِّنَ حَبَّرِي مِنْ فَحْتِهَا الْأَنْهَا رُ أَكُلُهَا وَآلِمِدُ لَهُمَا وَلَكَ عُقِبْنَ النَّهِ مِنْ النَّقِيُّ الدَّعُقِي الْكِفِرِيْنَ النَّارُ وَالَّذِيْ الْحِيْبُ يَعِنْ حَوْنَ مِمَا أُمْوِلُ النِّكِ وَمِنَ الْأَحْرَابِ





- 1 M

بَّكُمُّ لَبِنُ شَكُورُ ﴿ زِنْدَنَّكُمُ وَلَيْكَ عَنَ تَعُوانَّ عَلَمَ إِنِي لَشَكِولِيْ وتقال من سى إن تَكَفُّهُ فَالنَّمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَالْمَا وَاللَّهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَا فَالتَّ لَغَيَّ حَمِيْكُ ٱلدُيُّا تَكِمْ نَهُ فَاللَّهِ مِنْ مِرْقَبُلِكُمُ قَوْمِ نَوْجٌ وَعَادِ وَعَنُوكَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْلِ مِلْا يَعْلَمُمْ إِلَّا الله جَاءَ بَهْ مُنْ رُسُلَعُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَرَدُّ فَالْيَدِيقِيمُ فِي افْعَامِهِمْ فَقَالْفَالِثَا كَفَنَ نَا مِمَا أَذُ سِلْمُ إِن وَاللَّهِ فَ إِنَّا لَهِي شَلْكِ فِيَّا تَكُ عُوْ لَنَا اللَّهِ مُونِيبً قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَالِ بَوَالْأَرْضِ يَدْعُولَمْ يَعْفِرَ أَكُونُ وَمُونِ ذُلُونُ لِمُ أَو لُونَ خِرَ لَدُ إِلَى لَجُ إِضْ مَتَى كَالْوَالِثَ ٱلْمُمْ إِلَّا بِنَثِرُ مِثْلُنَا ثِي لِينَ وَنَ النَّ تَصُلُّ وَنَاعَيًّا كَانَ يَعْبُلُ عَامَا وَكَا فَا مَنْ نَا بِسُلْطِي مَّبِينِ قَالَتْ لَمُ رُسُلُمُ إِنْ عَنَّ نُ الْإِلْمَةُ رُ مِّنْكُ مُولِكِو اللهِ يَمُنُّ عِلَى مَنْ يَلْكُ مِنْ عِبَادِم وَمَاكَانَ كَنَا اَنْ ثَنَا وَيَكُمْ بِسُلْطِي إِلَّا بِالْحُرِياتُ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْدَى كُلِّ الْمُغْمِرُ وَمَالْنَا الْاَنْتَى كَلَ عَلَى اللهِ وَقَلْ هَلَ بِنَا اسْبَلِنَا وَلَنْصَبِرِينَ

عَلَى مَاءَاذَ يُتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيقٌ كُلَّ الْمُتَّى كَلِّلُونَ وَقَالَ لَّذَنِّي لَفُرُ والرُسُلِمُ لَنُوْجَنَّكُمُ مِن النَّالَ لَتَعَوُّدُنَّ فِي مِلْتِنَا أَنْ خَالِيرُمْ رَبُّهُ مُ لَنُهُ إِكْنَّ الظَّلِينَ وَلَنسُكِمَا عُمُ الْأَرْفِي مِن بَعْلِ مِعْ ذَٰ لِكَ لِمِنْ خَافَ مَقَامِيْ تَخَاتُ وَعِيْلِ وَاسْتَفْعَى تخاب كُل جُبّارِعَنِيلٍ مِن قَهَ آبِهِ جَهُمٌ وَيُسْفِي مِن مَّاءٍ صَلِيْدٍ يَتِعَبِّ عُهُ وَلَا يُكَادُ يُسِيْعُهُ وَيُلِيتِهِ الْمُؤْتُ مِنْ لِل مُكَانِ وَمَاهُ وَجَيِّتِ وَمِنْ قُنَ آلِهِ عَلَ اجْعَلِيْظُ مَتَلَ لَلَوْنِيَ كَفَرُ وَابِرَيِّهُمُ أَعُمَا لَهُ مُ كَرَمَادِ الشَّتَلَاَّتُ بِهِ الرِّيخِ فِي يَنْ م عَاصِفِ إِلاَ يُقْلِ رُقْنَ مِمَّاكَسَبُواعَلَى تَنِي رِدُ النَّ هُوَ الضَّلُلُ الْبَعِيْدُ ٱلْمُرْتُوانَ اللهُ خُلْقَ المَّمَا إِبِ وَالْاَرْضَ بِالْحُقِّ إِنْ لِيَّتُكُ يُنْ هِبْكُمْ قَيُّاتِ بِغَلْقِ جَلِي يَلِي قَمَاذَ الكَ عَلَى اللهِ بِعَرِيْنِ وَبَرُدُقُ اللَّهِ جَنْيِعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِن يُرَاسْتَكَابُرُوا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تُبَعَّافَهُلُ ٱنْتُمُ مُعْنُونَ عَنَّامِرُ عَكَابِ اللهِ مِنْ شَيْءً

13







وَّ سَكَنَمُ وُسُكِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن طَلَمُوا ٱلْفُسُهُمُ وَتُبَاقِنَ لَكُوكَ فعلنا بهيم قضر بنالكم الانمثال وقل مكر فامكر مم وعندالله مَكُونُهُمْ وَإِنْ اللَّهُ مُلَوْنُهُمْ لِمَرَّفُلُ مِنْهُ الْجِبَالَ فِلْوَ يَحْسُكُنَّ مُنَّا مُعْلِفَ وَعُلِهِ رُسُلَةً ۚ إِنَّ اللَّهُ عَمِن مُرَّدُ وَانْتِقَامِ يَنْ مُ تُثُكُّ لَكُ رُفَى فَيْرُ الْأَرْضِ وَالسَّمَا فِي وَبَرُزُقُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ وَيَرْعِ المجربين يوميد تقرونني فالكضفاد سراطله مرقطرا وَتَغَنَّى وَجُوْهِمُ النَّادِ لِيَجْرِي لِللَّهُ كُلَّ لَعَيْسٍ مَّا كَسَاسَ النَّادِ لِيجْرِي لِللَّهِ سَرِيْعُ الْخِسَابِ هَلْ ابْلَعُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْكَ رُوْا بِهِ وَلِيعُلِّوْا أَمُّاهُو الهُ فَاحِدُ قَالِيَّنَاكُوْ الْمُؤَالُولُولُا لَكُاجِرِ الْ تِلْكَ وَالْيِثُ الْكِيْلِ وَقُرُّ وَالْيِصَّيْنِ وَمَهَا بِيَ دُّ اللَّهِ يُورَكُهُ لَوْكَ النَّيْ الْمُسْلِمِينَ ذَرْهُ مُ يَا كُلُو الْوَيَعَنَّعُ فَ الرَّيْلِهِمُ الْأَمْلُ يتورز الوالماليان عل

فسؤف يعلمون ومااهلكنامن قوية إلأفأ مَانْشَبِقُ مِنْ أُمَّةً وَجُلُهَا وَمَا يُسْتُأْخِرُونَ وَقَالْ الْأَلَّةُ عُرِّ لَ عَلَيْهِ الدِّ كُوْ إِنَّكَ لَحُنْنُ نُ لَ مَا تَأْتِيْنَا بِالْكَلِيلَةِ مِوَالصَّالِوَانِيَ مَالُهُوَ إِلَّ الْمُكَانِكَةَ إِلَّا مِالْحُقِّ وَمَاكَانُ إِذًا مُنظرِينَ إِنَّا حَنْ ثَرَاكُنَا الذَّكِرُ وَإِزَّا لَهُ كَنِفِظُونَ وَلَعَلَ لنَامِرْقَبُولِكَ فِي شِيَحِ الْأَوَّ لِنِي وَمَا يَأْتِنْهُ مُقِنَّ رَّسُولِلْكُالِ بِهِ يَسْتَهُنِ أَنْ لَا لَكَ لَلْكَ لَسُلُكُ الْحِيْرِ الْمُرْمِينَ لَا لَهُ به وَقُلْ خُلَتْ سُنَّةُ الْأَقَ لِينَ وَلَوْ فَتُنَّا عَلَيْهُمْ بَا بَّامِرَ السَّمَّاءِ نظلو فيه يغرجون لقالق المماسكوت ابضار كالراعن قق مَّسْحُونُ وَنَ وَلَقُكُ حَعُلْمُ إِلِيَّمُ آءِ بُرُوجًا وَرَيَّتُهُمَ الِلنَظِمِ مِن وَحَفِظُهُا مِنْ كُلِ شَيْطِنٍ رِّحِيْمِ إِلاَّ مَنِ اسْتُرَقَ السَّيْعَ

> رية المن المواهد" المادري عادر المواهد"

ومن الشيخ لَهُ بِرُ زِقِينَ وَانْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْكُ لَا خَرَ إِنِهُ وَمَانُنُوْ لَهُ إِلَّا بِقَلَ رِمَّعُلَقِم وَآرُسُلُنَا الرِّيخِ لَوَاقِعَ فَآثُولُنَا مِرَاليُّهُمَّاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُنَّهُ وَمَاالْنُتُمْ لِهَ بِعِينِوْنَ وَإِنَّالُعَنَّى عَيْنَ وَنَمِيْتُ وَحَنُ الْوَارِيْقُ لَ وَلَقَدْ عَلِمُنَا الْسُتَقْلِ مِنْ كَيْلَا وَلَقُنْ عَلِمْنَا الْمُنْتَأْخِرِينِ وَالرَّدَيِّكِ هُوَيَعْشُرُهُمُ اللَّهُ حَكِيمً عَلِيمٌ وَلَقَلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَاءِ مَسْنُونَا وَالْجُانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِالْتَمْنِيْمِ وَادْ قَالَ رَبُّكُ لِلْكَلِيكَةِ إِنَّ خَالِقُ بَشَرُ امِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مُسْنَى فِ فَإِذَا سَوَّيْتِهُ فَ لَغُنْتُ فِيهِ مِنْ دُنْجِي فَعَعُوالَهُ سِجِينَ فَسَجَلَ الْمُلِحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا (للنير) فَيَ أَنْ تَكُونَ مَعَ السِّجِينِي قَالَ يَا بِلِيْسُ مَالَكَ ٱلْأَنْ كَوْنَ مَعَ اللَّهِ لِنِي قَالَ لَمُ ٱلنَّهُ لِأَسْعُهُمُ لِبُشْرُخُلَفْتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَاءٍ مُسْنَوْنِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَ أَفَا نَكَ رَجِيْهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَقُ مِ اللِّينِي قَالَ

فَأَنْظِرُ فِي الْحَيْمِ يَهْعِنُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ إِلَى مِنْ الْوَقْتِ الْمُعْلَقِ عَالَ رَبِ مِمَا اعْوَيْتَنِيْ لَا رِبِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَهُمُ أَجْمَعِينَ إِلاَّعِبَا ذَكَ مِنْهُمُ الْخُلُصِينَ قَالَ هُلَّ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْتُولَكِ عَلَيْهِمْ شَلَطْنَ إِلَّا لكَ مِنَ الْعُويْنَ وَإِنَّ جَهُمْ لَمُوعِلُهُمْ أَفَّا سُبْعَةُ الْوَا لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمُ جُزْءُ مَّقَسُوم لِنَّ الْكُتُونِيَ فِي جَنْتِ قَعْيُونِ ق حَالِسَكِم عَامِنِينَ وَنَرَعْنَامَا فِيْصُلُ قُدِيمٍ مِنْ عِلَّ الْحُولَالُا عَلَى مُرُرِثُمُ عَلِيانِيَ لَا يَمُنُّهُمْ فِهَا نَصُبُ نَحُ عِبَادِي آيَّةِ آنَاالْعَقُودُ الرَّحِيثُمُ وَأَنَّ عَلَى إِنْ هُوَ الْعَلَ الْالِيْهُ وَنَبِّهُ مُ عَنْ صَيْفِ الْبِرَحِيْمُ الْدُدَ خَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالَوُاسَلُمَّا كَالَ إِنَّامِنْ كُمْنَ حِلَوْنَ قَالْوَالَا تَوْجُلِ أَنَّا نَبُرُ لِكَ بِغُلِمِ عِلَيْم قَالَ ٱبَنْنَ مُمُونِيْ عَلَى اَنْ مُسَّنِيَ الْكِبُرُ فِي رَبْبُرْمُ وَبِ قَالَىٰ ا بَشْرٌ نُكَ بِالْحَيِّ فَلَوَ تَكُنَ مِنَ الْقُنِطِينَ قَالَ وَمَنَ يَقْتَظُم

سُلْنَا إِلَى قَنْ مِ حَبِي مِنْنَ إِلَّا الْ لِنَ طِ إِنَّا لَهُ عِنْ مُمْ اَحْرُعِادُ إِلَّهُ مُ إِنَّهُ قُلَّ ثُنَّا إِنَّهُما لِمِنَ الْعَارِينَ فَلَمَّا جَاءً عَالَ لَوْطٍ المُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْكُرُ وْنَ قَالَوْ الْإِلْحُنْنَاكَ مِمَا كَانْوَافِيْهِ يَمْتُرُوْنَ وَاتَّيْنَاكَ بِالْعَقِى وَإِنَّالْصَلِيقُونَ فَأَسْرِ بِالْهُلِكَ بِقِيْطِعِ مِنَ النَّهِلِ وَالنَّبِعُ آدُ كَا رَسُمُ وَلَا يُلْتَفِثُ مِنْكُمُ أَحَدُ وَالْمَضْوُا حَيْثُ لَقُ مُرُونَ وَقَضَيْنَا الِّيُوذُ لِكَ الْأَكْرَ أَنَّ حَالِمَ هُولُآءِ مُقَطَّقُ مُصْبِعِينَ وَجَاءً آهُلُ الْمُونِكَةِ يَسْتَبْثِرُهُنَ قَالَ إِنَّ هُولَا يَوْضَيْفِي فَلَ تَفَضَّعُونِ وَالقَّفَى اللَّهُ وَلَا يَخُرُونِ قَالُوْ الْوَلَمُ مُنْهُكَ عَنِ الْعَلِمِينَ قَالَ هُوَ لا عِبَنْتِي الْكَالْفُ أَوْلَا عِبَنْتِي الْكَالْفُ فعِلِيْنَ لَعِيْرُكَ إِلْهُمُ لِفِي سَكُنْ يَرِمْ يَعْمَمُوْنَ فَالْحَلَاثُهُمُ الصينحة مشرقني فجعلنا عاليها سأفلها والمطاؤنا عليهر حِجَارَةً مِنْ سِجِيْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاسْ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ وَالِقَا





وَالْخُوَيْرُ لِلنَّزُلُبُ هَا وَزِيْنِةٌ وَيَكُنُّ كَالْمُ تَعَلَّمُ فِي وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهُ لَ يَكُمُ آجُعِيْنَ هُ اللَّذِي آنُ لَ مِن السَّمَاءِ مَاءً اللَّهُ مِنْهُ فَرُاكُ وَمُنَّهُ فَيُ فيُهُ لِسَّيْمُونَ يَنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الرَّبِيْعَ وَالرَّبْ مَيْنَى لَا وَالسَّيْدِلُ وَ الأغناب ومراكل الثمن بالقافي ذالك لاية لقوديم لِيَفَكُرُ وْنَ وَسِغُرُكُ اللَّهُ وَالنَّهَارُوَ الشَّمْسُ وَالْعَمْلُ وَالنَّهَارُوَ الشَّمْسُ وَالْعَمَرُ الغينى مُ مُسَعَّرًا ثُ بِالْمِيمِ إِنْ فَيْ السَّافِ لَالْتِ لِقَوْمِ مِلْعُقِلُونَ وَمَا دُرُ ٱلْكُمْ فِي الْارْضِ مُخْتَلِقًا الْوَالْهُ الْأَوْفِ وَلَلِكُ لَا يَهُ لِفَوْمِ يُّلِدُّ كُونُ وَهُوَ الَّذِي سَخَرُ الْبُحْرُ لِتَاكُلُوا مِنْ لَكُو مُرِيًّا وَتَسْتَعَرِّجُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ تُلْمُسُونَهُا وَتَرَى الْفُلْكَ مُوَا فِيْهُ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُ مُ لِلْكُكُرُونَ وَالْفَيْفَ الْأَرْضِ دَوَاسِيَ آنٌ تَمِيْدَ بِكُمْ وَٱنْهَارًا وَسَبُلُ لَّعَلَّمُ لَعْتُكُولً وَعَلَمْتِ وَبِالنَّيْمِ مُمْ لِعَتَلُونَ أَفَنَ يَخَلَقُ كُنُ لِا يَعْلَقُ كُنُ لِا يَعْلَقُ

أفكة تذكون وإن تعكا فايغنت الله لاتحضهما لَغُفُورٌ يُحِيمٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا شُرِكُونَ وَمَا تَعُلِنُونَ وَاللَّهِ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ لِا يَخْلَقُنُ نَ شَيَّاً فَ مَمْ يَخْلَقُوْنَ الْمُوَّا عَيْرًاكُنِيّاءٍ وَمَا لَيَنْعُرُونَ آيّانَ يَبْعَثُونَ اللَّكُمُ اللَّهُ وَأَنَّا فَالنَّوِيْنَ لَا يُوامِنُونَ بِالْأَخِرُةِ قَلْقَ لَهِمُ مُثَكِّرَةٌ فَي حَدْمٍ فَاللَّهِ مُنْ الْمُ مُسْتَكَبِّرُوْنَ لَاحِرَمُ السَّالَةُ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُونَ العُهُ لا يَعْبُ الْمُسْتَكَابِرِ فِي وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُمَّا وَالْوَلِ لَ لَكُ كَالْوَالْسَاطِيرُ الْاُوَ لِإِنْ لِيُحْمِلُوا الْوُزَارَيْمُ كَامِلُهُ يَّوْمُ الْقِيمَةُ وَمِنْ أَوْ نَارِالَّذِيْنِ يُعِلِّقُ لَهُ مُ بِغَيْرِ عِلْمِ الْأَسَاءَ مَا يُرِدُفُكُ قُلْ مُكُرُّ الَّذِينِ مِنْ قَبْلِمْ فَالنَّ اللهُ بُنْيَانِهُ مُنِّ الْفَقَ اعِلِ فخرة عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِيمٌ وَٱلتَهِمُ الْعَلَ آبُ مِنْ حَيثَةً لاَيَشْعُرُونَ تَمُرُّيُومُ الْقِبْهِ فِي يُحَرُّ بِهِمْ وَلَقِقُ لَ أَبْنَ شُرُكَابِي كُنْمُ ثُنَّا فِينَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أَنْ الْأَقْلُ الْعِلْمُ أَلِتَ

الْيُوْمَ وَالسَّوْءَ عَلَى الْسَائِيَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ لِي ٱلْفُنِيرِيمُ فَٱلْقُولُ السَّلَمُ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوَّءِ بَلِّي إِزَّاللَّهُ كُفْتُمْ تَعُمُلُونَ فَادْخُلُو الْوَابِ الْجَهُمُ خُلِويْنَ مِيْهَا فَلَمِثْنَ مَنْ كَالْمُتَكَابِّرِينَ وَقِيْلَ لِلَّذِينَ الْقُوامَا ذَا أَنْزَلَ يُكُمُ قَالِيُّ اَخَيْرًا لِلَّذِينَ آخْسَنَيُّ افِيُ هَلِهِ وَالنَّ سُيَاحَسَنَةً وَ وَلَدُا وَالْآخِرَةِ خَيْرُ وَالْمِعْمَ وَالْأَلْمُقَانِينَ جَنْتُ عَلَى إِ يَلُ خُلَىٰ نَهَا جَرِي مِنْ تَحْرِيهَا الْأَنْهُ رَلِهُمْ فِنْهَا مَا يَثَاقُ أَنَّ لَوْلِكَ يَجْرِى اللهُ ٱلْمُتَعِّقِينَ الْرَبْنِ مِنْ فَيُعَمِّ الْمُلْلِكَ فَيْ طَيِّبِيْنَ يَفْقُ لُوْنَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجُنَّةَ مِمَا لَنُهُمْ تَعْمَلُوْنَ هَلَيْنَظُرُوْنَ إِلَّا اَنْ تَاسِّهُمُ الْمُلَكِّلَةُ الْوَيْاتِي آمُرُرَ بِكَ لَذَاكِ فَعُلَالِينِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَمَاظَلَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ الْفُالُهُمُ اللهُ وَلَكِنْ الْفُسُهُمُ يُظْلِمُونَ فَأَصَابُهُمْ سَيِّاتُ مَاعِلُقُ وَحَاقَ بِهِمْ مِّاكَانُوا بِهِ يَسْتُهُرِئُونَ وَقَالَ الَّذِيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَبَلُ اللَّهِ مَا عَبَلُ اللَّهِ مِنْ الرحوات والمي وسيهم بجروي

The state of the s

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ فَعُلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ فَهُلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّالْبَلْخُ الْمِينَ وَلَقَكُ سُوُلاً إِن اعْبُلُ واللهُ وَإِخْتَنِبُواالطَّاعُونُ اللهُ وَمِهُمُ مِنْ حَقِتْ عَلَيْهِ الضَّالَةُ فَسِيْرُفَ انظر فاليف كان عاقبة لُّ وَمَالَهُمْ مِنْ تَضِرِنْنِ لِي عُنْ يُضِ فَارِّ اللهُ لا يَهُ لَهُ إِنْ مُن يَمُونُ لِللهُ مِنْ يَمُونُ مُن يَمُونُ مُن اللهُ مِنْ يَمُونُ مُن يَمُونُ مُن يَمُونُ وَأَتَّنْهُ وَالِاللَّهِ جَهُ عَلَيْهُ حَمُّا وَلَكِنَّ الصَّارُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيبُيِّنَ لَمُ بِ وَلِيعُلُمُ النَّانِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه المُمَاقِقُ لَمَا لِشَيْ إِذَا لَا ذُلُهُ أَنْ نَقُونُ لَلْهُ كُنُ فَيَكُونُ لِمُوَّالُوْلِيَّةِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِثَالِكُوْلِيَّةً فِيلِيَّةً فِي اللَّهُ مِثَالِمًا فِي اللَّهُ مِثَالً لؤكان ايعكون

گفتگرگی مدامها جران دا دو دو سرای مرز مید بدوان باان درافت ما مدد درایان ویخت دارمها جران براند زیاد کنند دراجها در مها برت ایر

61.

الماوان المعرار

المن و وسرعاده المحت الرواد

Recognition of the second

ر المارة الم

القالمة فران الملك ا

ALC STATE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

للَّهُ حِي النَّهِمْ فَاسْتَكُوا آخُلُ البَّكِرُ إِنْ الْتُعَلِّيْنَ الْمُ بِالنِيِّينَٰتِ وَالدُّبُرُو ٱنْوَكْنَا لِلْيُكَ الذَّكُو لِتُبَكِّنَ لِلنَّاسِ كَانْزَلْ اليهنه وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُلُّ فِنَ أَفَامِنَ اللَّهِ مَكْرُواالسَّيَّاتِ النَّيْخَلِيُّهُ بهم الْأَنْصَ اوْيَالِيِّهُ مُ الْعَانَ ابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَنْعُرُونَ الْ بَاخُلَ مُمْ فِي تَقَلِيْرَ فَمَاسُمْ مُعْفِي مِنَ أُورِيَّا خُلُ سُمْ عَلَى عَنَيْنِ لِانَّرَتَكِ مُثْلِرَقُ فَ رَّحِيمُ الوَلَدَيْرُوا إِلَى مَاخَلَقَ اللهُ مِن ثَيْنًا يَتَفَيَّقُ ۚ ظِلْلُهُ ۚ عَنِ الْمَهِينِي وَالشَّمَ ٓ إِلِى سُجَّلُ الِيَّهِ وَمُمْ كَاخِرُونَ وَلِلْهِ يَنْجُهُ مَا فِالسَّمُوتِ وَمَا فِي لاَ رَضِ مِنْ وَآبَةٍ وَالْكَلِّيكَة وَمُمْ لَا نَيْسَتَكُبُرُونَ يَخَافَوْنَ دَبِهِ كُمْ مِنْ فَوْقِهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَايُنُ مَرُونَ وَقَالَ اللهُ لَا تَتَعِيَّانُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَتَعِيَّانُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله والحرا فاتي فازهبون وكه مافي استملات والأرض وَلَهُ اللِّينِيُ وَاصِيًّا لَفَعُنُرُ اللَّهُ مُتَقَّوْنَ وَمَا بِكُمْ مِرْبِعِنَ فيرالله المتأزد امسكم المثرة فإلنه وتعثرون المتارة

اءالتيهم فتمتعن الكؤف تغلمون وكيجلون ليكاليعلي صِيبًا مِتَارَدَ قُدْمُ مُنَالِلُهِ لَشُكُلَى عُمَّا كُنْتُمُ تَفْتُونُ وَ يجعلون الموالتين سبخنه ولفع ماينتهون وإدابس اَحَلُ مُمْ إِلَّا مَنْيَ ظُلَّ وَجُهَا اللَّهُ مُسْوَدًّا وَّحُوَّكُظِيمٌ يَتُوادَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُقِّ مِمَا لِيَقِرِّرِ فِي آيُسْلَهُ عَلَى هُوْنِ امْ يُلُسُّهُ فِي التَّرَابِ الاسَاءَمَا يَحَكَنُونَ لِلْدَيْنَ لَا يُخْمِنُونَ تَا بِالْمُخْرَةُ مَتُلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمُكُلُّ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَنِ وَرُالْعُكِيمُ وَلَوْ يُو ٓ اخِذُ اللهُ النَّاسَ بِخِالْمِرُمُ مَّا تُرُكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَا بَّرِّ وَالْكِنْ يُّنَ خِرْ مُمْ إِلَى أَجَافِيُّسُمُّى فَاِذَاجَاءً أَجَلُمُ لا يُسْتَاخِرُوْنَ سَأَّ وَّلَا يَسْتَقْلِمُونَ وَيَجْعُلُونَ اللَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ السِنتُهُمُ الكنِ بِ انَّ لَعُمُ الْحُسْنَى لَاجَهُمَ انَّ لَحَمُ التَّارَقَ الْمُ مُّهُ وَكُونَ تَا اللَّهِ لَقَلْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمْرِ مِنْ تَبْلِكَ فَرَبِّي لَهُمُ

BUILDING TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

يع وجوب ذاق وغناى مطن وجود شامل وتقدس ازصاحب وولدور حي

المنبغن

وزورن القرآن واليونعة ووران معود فولت عليم بالتعاوين الواق والعل أواعل تعادالام فابرات وقرآن والهاد مقام باطن والخ المسارات ك فِيْهُ هُلُكُ يُ وَحُمُةً لِقَوْمٍ يُؤُومِنُونَ وَاللَّهُ الزُيْلَ مِنَ اللَّهُ مَاءُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَنْضُ مِنْ نِهِ الرَّفِي ذَالِكَ وَإِنَّ لَكُ مُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَسُقِيكُمْ مِمَّا فِي نُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَوَتْ وَكُومٍ لَّبُنَّا خَالِطًا سَابِغًا لِلْفَرْبِيْنَ وَمِنْ مُمَّاتِ التَّيْنِلِ وَالْأَغْنَابِ تُتَخِّدُ وَكَ مِنْهُ سَلَى أَيْرِدُقًا حَسَنًا اِرَّيْنِ ذَاكَ لَا يُدَّ لِقَنْ مِ تَعْقِلُونَ وَأَنْ حَرَيْكَ إِلَا لَعْنَلِ كِ الْخِيْنِ فِي مِنَ الْجِبَالِ بُهُونًا لَامِنَ النَّجِيمِ وَمِمَّا يَعُمْ مِنْفُ لَ نَمْ ۗ كُلِي مِنْ كُلِّ الْمُرِّاتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رُسِّكِ ذُلُلُمْ يُخْرُجُ مِنْ يُطُونِهَا مِثْمَ الْبُ تَخْتَكُونُ الْوَائِعُ فِيلْهِ شِيفًا لَا لِلنَّاسِ النَّا فِيْ دَالِكَ لَا يُدَّ لِقِنَ مِ يَنْفُكُونَ لَ وَاللَّهُ خُلِقَكُمُ نَحْدً كَمُ وَمِنْكُمُ مِنْ يُرِدُ وَإِلَى آرْدَلِ الْعُمُرِيكِينَ يُعْلَمُ بَعْلَ

شَيُّنًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَلِ يُو وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ فَ الرِّدْقِ فِمَا الَّذِينِي فَضِلْهُ إِبْرَادِّي دِنْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أيُمَا لَهُ مُ فَهُمُ فِيلُوسَقَاءً أَفِيغِهُ اللَّهِ بَحُكُلُ وْنَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَمُ مِن النُّسُكِمُ انْوَاجًا قُجْعَلَكَ مُعِنْ أَنْوَاحِكُمُ مَعِنْ ا رُدُقَكُمُ مِينَ الطَّيِبِ أَفِيالْهَا طِلِ يُومُ مِنْوَاتَ وَمِنْغُهُ اللهِ مُمْ يَكُفُرُونَ وَيَعْبُلُ وْنَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ مَا لَا يُمُلِكُ مُمْدِدْقًا مِرَ السَّمَا فِ وَالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ فَلَوْتُصْرِبِ اللهِ الْأَمْنَالِ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ وَآنَتُمْ لَا تَعْلَىٰ فَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلُكُ عَبْكُ المُمْلَقُ عُلَا يَقْ لِي رُعَلَيْ شَيْعٍ وَا مَنْ زَدْقُنْهُ مِنْنَا رِدْقًا حَسَنًا فَتُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا فَ حَمْرًا هَلْ يَسْتَوُ نَ ٱلْحُنُ لِلَّهِ بِلْ اَكْتُومُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَالِلَّهُ مَثَلُوُ رُّجِلَيْنِ آخِلُ هُا أَبْكُمُ لَا يَقْلِ رُعَلَى شَيْءٍ وَّهُو كَالُّ مَوْلَيْهُ أَيْمَا يُوجِهُهُ لَا يُاتِ بِغَيْرِهِ لَيُسْتَوِيْ هُوَوَمَنَ

E010, 80



يُسْتَغْتَبُونَ وَإِذَا رَاللَّهِ مِنْ ظَلَّمُ وَالْعُكَابَ فَلْاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا مُمْ يُنظِرُونَ وَإِذَّ الْالَّذِينَ اَسْرُكُوا شَرِكَاءَ مُمْ قَالِوُ ارْبَّهَا هِ وَلَا مُرْكَا وُ مَا اللَّهِ يُرَكِّنَا اللَّهِ يُرَكِّنَا اللَّهِ مُكَا مِنْ خُونِكَ فَا نُقِينُ النِّهِمُ الْقَقْ لَ إِنَّ كُمُ لِكُنْ بُونَ وَالْقَوْا المالله يَوْمَدِنِ السَّلَمُ وَصَلَّى ثَمَّ مَا كَانُوا يَفْتُونُ لَكِنْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ ا كَفَرُقًا وَصَلَّ قُاعَرُ سُنِيلِ اللهِ زِدْ لَهُ مُ عَلَا ابَّا فَوَقَ الْعَلَا ا مِمَاكَانُ الْفُسِلُ فَلَ وَإِينَ مَ فَعَنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْلًا عَلَيْمُ مِنْ الْفُسِهِمْ وَجِعَمَا بِكَ شَهِيْكًا عَلَى هُولًا وَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ لِكِتِ تِبْيَانًالِّكِلِّ شَيْءٍ وَهُلَّى وَرَخُهُ قَ لَشُرَى الْمُسْلِقِي اِدَّاللَّهُ يَامُرٌ بِإِلْعَانِ لِي وَالْإِحْسَانِ وَإِنْيَّآى ذِي الْعَرْبَي يَهْكَ عَنِ الْفَتَنَا أَوِ النَّكُرُ وَالْبَعْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ ثَلَاكُمْ ثَلَّاكُمْ وَنَ وَ وَنُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدُ لِيُّمْ وَكُلْ مُّنْفُتُ فُولًا مُّنْفَتُ وَلَا مُّنْفُتُ وَلَا مُنْفُتُ وَلَا مُنْفُتُ فُولًا مُمَانَ بَعْدَ

ا مندانست جام خروار معرفیت الک مندرج بهت درات مها مودات او و پیچ شری نبایت ۱ تاکد انداع داده در در در از و دازجهت لکاموعظ ایست جامع جمیع خطیها در وزجم و دراد برحطيه مخوارز والن أية بيون وليد يشيدكون وما مو يقول استر و الوجها بعدار استاع الأيم كفت مدرت كالم وزي عيد مكام احدوق شغرما مد و علا دا درمان ابن مامورات ومنها سخناب دبت كونندعول كالمضاوات بإخلع الذاويا طاعت درستووجر والضاف أ اداى والض بالسور ول حقوق عن ما حكر عن والسال بذل والعام بت يا عفوال والع يا صرمرا رويتي بارداء تؤافل ويا نكى فرمودن ورموض بدى بالتغلاص درعل بامت بدة ورعباوت يا الله در فريادوست دامتن براي ديران الخرراي ودويت مداردوكاره مؤون العرائ والاصرودكاره فاروه المادى القري صلاحهة وتبكري كردن بالبثان بداغة فاخل بالمعان معيث تداده واكردروك وبيت فضل وعدش تدارد ياري وبداك وادرامها سألت ن من فود واكر عصف وعا موزب وال مز من الدرعاكند دريارة النان وفي زياوت فالخدو شيده كنداز على رنت بالخل عالمتمات شريب وافراد ركناه والمخرصول والغزع والامرس وت والانت ميان ول وفعل وشرمشرك بالتي عقل أزامكربود بالتي والشيع وتهى لواستية بالتدمارة بران ومديك مزعد الدرمة الجروا ألي هذا برائ و أرد يا احرار وكنا ه والي ظلم ياكبر لاتعفيرو تطاول لربيع بالخسرعوب ودمان باعسان باطعن رومان ياطعن رويون في يا كادر أرقى با على در تحرف في فردوه كو عدل كت كروم مودادة إذ الاستجمان و في احاني وطوم و الوال بيرا ودهن عي عرف كي كر عرف أكنا أزها غراد فليها والما والكرانبرن فليل لواني قوقة وفار باخترى الكارد المادة لا الكوار ويكان على في الأولز له مع الفريق إن الماليم على بعد والدي وفي وفي المراب كم تراز با وعدا با فدار و در كم الكر حنول وبونت و مرتب يود والتي عورة حفا ساف الدات

وارابوت رياصت برارشكت تا واعد سوك درستي بايد زيال كالعداعد ما يوثرين و شيئان اغترات ما ين سك اعتر شوم دكاره كريم آغارش است بداره بدرس قاصلت والشيئة ذا في المرابعة الدار المرابعة when the stand of the section of the sections whole the state of the state of the same the grant and me mandered for the fall to South margine district was in the contract of the was the Sold the state of articles and consider and and articles strained the med will and william and the state of t The Control of the second



فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ النَّتَيْلِ الرَّجِيمُ إِنَّهُ الْيُسَلَّةُ سُلُطُنَّ عَلَالَّذِيْ مَ امْنُوا وَعَلَى رَبِقِهُمْ يَتَّى كَانُونَ إِمَّا سُلطْنَهُ عَلَى الَّذِي يَوَالْوَنَهُ وَالَّذِينَ مُمْ إِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا لِكَالْنَاءَ الدُّكُكَانَ عَالَيْرِ وَاللَّهُ اعْلَمْ عِمَا يُنْوِ لُغَالُوا إِثْمَا انْتَ مُفْرِّ مِلْ اَتَ مُفْرِ مِلْ اَتَّ مُمْلًا يَعْلَمُونَ فُلْ فَرَّلُهُ ارْوْحُ الْقُلُ سِ مِن زَّيْكِ بِالْحَقِ لِيُشَرِّتُ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَهُلَّى وَ لَهُمْ مِي لِلْمُسْلِمِ فِي وَلَقَلْ نَعْلَمُ اللَّهُمْ يَقِي لَوْنَ إِلَّمَا يُعَلِّيُهُ بَشَرٌ لِسَانَ الَّذِي يُلْجِلُ فَ قَ الْيُهِ اعْبَرِي قَامَالِكَ الْمُ عَرَبِي مُنْمِينَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَنْ مِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهُ لَا يَعْلَمْهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَنَ اجُ النِّمُ إِمَّا يُفْتُرُولُكُ لِ بَ الَّذِينَ لَا يُوفُنَّ بالبت الله وأوللك مم الكني بين من عن من الله من بعل ايْمَانِهِ إِلَّا مَوْاكِرُهُ وَ قَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ بِالْاِثْمَانِ وَالْكِنْ تَنْ ثَمَ بِالكُفُرُصُلُ رًا فَعَلَيْهِمْ عَضَتُ مِرَ اللَّهِ وَكُمْ عَلَ ابُّ عَظِيمٍ لَا ذالكَ بِأَنْهُمُ اسْتَعِبُ الْعُيوةَ الدُّنْكِ عَلَى لَا حَرَةً وَالَّالِيَةُ

لا بَعْدِي الْقَقُ مُ ٱلْكِفِرِيْنَ ٱولَيْكَ النَّذِيْنَ طَبَعُ اللَّهُ عَلَيَّا لَيْهِمُ قاتبضاريم وأوليك مم الغفلق كاجرم خ وَمُ الْنَاسِمُ لَ الْمُوالِدُ الْمُوالِدُنِينَ هَا حَرُوا مِنْ الْجُعُا تننق النمر كا المك وا وصبر في الربي الله من بعل ما العفق نفش مَّاعَمِلَتْ وَمُمَّ لا يُظلَمُونَ وَصَرَبُ اللهُ مُثَلُّ وَإِيَّاكُا نَةً مُّطْمَعِيَّةً يُالِينِهَا رِزْقَهُا دَعَكَ امِرْ كَلَّهُ وَكُلِّ الْعُلَانِ فَكُفُرُ بِٱنْغُرِّمُ اللهِ فَأَذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُقْعِ وَالْخَوْفِ مِمَا كَانُوْ يَصْنَعُونَ وَلَقُلْ جَاءً مُمْ دُسُولٌ مِنْهُمْ قُلُنَّ بُقُّهُ فَأَخَلُهُ الْعَكَابُ وَسُمُ طَلِمُونَ كَكُلُوا مِمَّا دُزُقَكُمُ اللهُ حَلَا طَيِّمًا قَالْشَكُ وَالْخَمْتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّاهُ تَعْبُلُ وْنَ إِنَّمَا كُرَّ عَلَيْكُمُ الْمُيْتُةَ وَالنَّامَ وَكُوْمَ الْخِيْرِ. ثِنِيَ مَا أُجِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَنِي ضَعَمَ غَيْرَ كَاغِ وَكَاعِ أَوْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَكَا تَقُولُ الْمِالْصِفُ

سِنَتُكُمُ الْكَانِ بَ هٰلَ احَلَلُ تَهٰلَ احْرَامُ لِيَفْتُرُواعَلَى اللَّهِ لَكِنَ بَالِنَّ اللَّهِ فِي كُولَ عَلَى للهِ الْكَنِ بَكُ لَيُفِكُونَ عَلَى للهِ الْكَنِ بَكُلَّ يُفْكِنُونَ مَّاعُ قِلْنُ لِي وَهُمُ عَلَى الْبُ الْنِيرُ وَعَلَى الَّذِينِي هَا دُوْ حَرَّمْنَا مَا قَصَعْمَنَا عَلَيْكَ مِنْ قِبُلُ وَمَا ظُلَمُنْهُمْ وَلَكِرْكَ انْ النَّفْسَهُ يظلمون في إِنْ يَكِ لِلْنَوِينَ عَمِلُوالسُّوْءَ مِهُ الْدِيثُرُّ تَابِقُ ا مِنْ نَعْلِ ذَالِكَ وَ ٱصْلَحَوْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْلِ هَالْعَفُولُ رَّحِيْمٌ اِتَّالِرُهِيْمَكُانَ أُمَّةً قَانِتًا لِتُعْرِضِيْفًا وَلَمُ لِكُونِ الْمُتَنْكِينَ سَّالِرً الْإِنْعُمِهُ إِجْتَبَيهُ وَهَلَ بِهُ إِلَى صِرَّاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَ اللَّيْنَهُ فِي اللُّ نَيَا حَسَنَةً وَاللَّهُ فِلْلَاخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِينَ لَيُ الْحَيْنَا النيك الواتع مَّاة الرَّونِ عَنِيقًا وُمَاكَانٌ مِنَ الْمُثْرِكِينَ إِمَّاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيُهُ وَالِنَّ رَبَّكَ لَيُحْكُمُ بَيْهُمُ يُوْمَ الْقِيلُةِ فِيمَاكَ انْ افِيْهِ يُخْتَلِفُونَ أَدْعُ الْيَسَسِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْعُسَنَةِ وَجَادِهُمُ مِالَّتَيْجِي

المان المان المور المان والمان المان الما وعلى بوليدار مول درسال دولاد بهدائبوت يوده و در ۱۵ دوانوان كرده المدول يست بريفة وست وازع بدونين الخديد المرابيلية المرابيلة المدود المفرت الاجود المان امن لي الا مهدة والمراث صدوك الجديد بمبال الرار ماضر وبالمدارون به بعد المقالها المؤدوات 3 Postantine some se com se com se con la contrata de contrata de contrata de contrata de contrata de contrata درما مان اول آدم درما در مل در کسوم بورف در برجام ادراس در یج نارون در کستم بوسی در استرا از ایم ملاص کسوم اور وبران رسوم در و ب بسید کارمین در مدرد استی در ساله به دجوری کونا مزاری میشودن در بدوری زندگی از دوریت illande brown the age willing section of the bushing iliversity in My post the section of the committed of the contraction of the section of the sec كالخرات تادائي إفهات الحيات لمدواصور تدالفيات بالروده والرام المعامي المالية وعدالموركاء حاط أن در ترف بن طلام است خوراد اخل مافت كال الدم عليه وعلى بها دالدا تصافيين مجراده وعدة ولفظ والوث كرده الدن خورا فراكوش المواحدة المقارس المحت المقارس المحت ودوجات آن و دون خورا كالت النفر المواحدة المقارس المحت والمقارس المحت والقول من المواحدة المقارس المحت والقول من المواحدة المقارس المواحدة المقارس المواحدة المواحدة



عُبِاسُوا خِلْلَ الدِّيَادِ وَكَانَ وَهُلَّ المَّفْعُنُ فِي الْهُ آرَكُونَا لْكُرِيَّةَ عَلِيْتِهِمْ وَأَمْلُ دُنْكُمْ مِا مُوْ إِنْ وَالْهِ فَيَعْلِمُ وَحَعَلْنَا ٱكْثَرُّكُونِيُّ الْوَاحْسَنْتُمُ ٱخْسَلْمُ لِاَنْفَيْكُمُ وَالِنَّ اسْتُافَرُّفُكُما فَإِذَا حَاءً وَعُنَ ٱلْأَحْرَةِ لِيُسُقِّ وَاوْجُوْهَ فَكُمْ وَلِيدُخُلُوا الْمُسْجِلَ كُمَّا وَخُلُوهُ أَنَّ لَهُمَّ وَكُلِّينًا يُرِّئُوا مَاعَلَقُ اتَّنبِيبُوا عِسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُلْ لِتُرْعُلُ فَأَنْ خَلْلَاجِهُم الْكُونِيُّ حَصِيْرًا إِنَّ هَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهِ عِلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ الْلُئُ مِنِانِيَ النِّنِ فِي يَعْمَلُونَ الصِّلِعْتِ النَّالَمُ آجُرًا لَكِيْرًا دَّاتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِالْأَخِرَةِ أَعْتُكُ نَالْهُمْ عَنَا الَّهِ إِلَّا لَهِيًّا دَيْنَ عُ الْإِنْسُانَ بِالنَّبِّ دُعَاءَهُ بِالْيُرْوَكُ أَنَالُانْسَانَ عَجْوُلًا وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَا رُءَ النَّيْنِ فَعَكَّوْنَاء اللهُ ٱلَّيْلِ وَ جَعُلْنَا عَايَدَ النَّهَا رِمُنْصِرَةٌ لِتَنْتَعُنُوا نَصْلَةٌ مِنْ رَّبِّكُمْ فَ لِتَعْلَمُوا عَلَ دَالسِّنِانِينَ وَالْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفَعْمِيلًا

100

وَكُلُّ اِنْمَانٍ ٱلْرُمْنَهُ طَالِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَعَرْجُهُ لَهُ يَنَمُ الْقِيمَةِ لِنْمًا يَلْقَيْهُ مَنْنُورًا وقِرْأَكِتْبَكَكُمُ بِنَقْسِكَ أَيْهُم عَلَيْكَ حَسِيْتًا مِنَ اَهْتَلَى فَإِمَّا يَهُتُلِي فِي لِنَفْسِهُ وَمِنْ ضَلَّ فَإِمَّا يَضِكُ عَلَيْهَا وَلَا تَرِرُوا ذِرَةٌ وِنْمَ أَخْرَى وَمَاكُنَّا مُعَلِّنِينًا حَتَّ نَبَعْتَ رَسُولًا وَإِذَا ارَدُ مَا الْنُ تُفْلِكَ قُولِيًّ الْمُرْبَا مُنْوَفِّهِ فَقَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فِلْ مِّنْ لَهَا تَلْ مِنْ الْ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِنَ الْفَرُ وَنِ مِنْ بَعْدِ لَوْجٍ وَكَفَى بِرُيِّكِ بِذَا لَيْ بِ عِبَادِهِ خَبِينُ الْمِيْرُ الْمُرْكَانَ يُرِينُ الْعَاجِلَةُ عَيُّلْنَالَةً ا وَهُمَا مَا سَكَا مُرِينَ ثُرُينِ لِينَ خَيْدَ اللَّهِ جَهَا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّانْ حُوْرًا فَمَنْ آدَادَالُالْخِرَةُ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُومُ وَمُوا فَأُولِلِكَ كَانَ سَغِيهُمُ مُشَكِّعُ رًا كُلُّ مُمْلًا هُوَلاً وَصَفَالاً وَصَفَالاً مِنْ عَطَّاءِ رَبِّكِ وَمَاكَانَ عَظَّاءُ رُبِّكَ كَعْظُورً الْفُلْرُ لَيْنَ فَضَّلْنَا بَعُفْنَهُمْ عُلَيْعِضْ وَلَافِحْرَةُ أَكْبُرُ وَرَحْتِ قَالَمُ يطارونالميان وواء

いいつううろべいち نفضيلة الانجعل مع الله الهاء اخر فتقعل من موما في المراز الله الماء اخر فتقعل من موما في المراز الله الماء اخر فتقعل من موما في المراز الماء أو المراز المر النُّ لِي مِرَ النَّحْمُ فَوَقُلُ سِيارُحُمُ كُمُ الْمُارِثِيَا فِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَافِي فَقُنُ سِكُمُ إِنْ تَكُونَيُّ اصْلِحِ أَنْ فَإِنَّهُ كُا لِلْدَةَ الِيثِنَ عَفَنَوْدًا وَمُاتِ ذَ الْعُرُبِ حَقَّةٍ وَالْمِسْكِينِي وَالْسِيْدُ وَلَا تَبُلِ وَتَبْدِيْكِ إِنَّ الْمُعْلِ رِئِن كَا نَوْ الْخَوَانَ السَّيْطِينِ وَكَانَ السَّيْطِنُ لِرسِمِ كَفَنْ رًا وَامَّا لَعُرْضَ عَنْهُمُ البِّعَاءَ حُمْدِ مِن تُرْبُكِ تَرْجُو هَافَقُالُهُمْ فَوَلاً مَيْسُورًا وَلا تَجْعُلْيَلَ مُغْلَقُ لَهُ الْكُفُلِقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُكُ مَلْفِ مَا تَحْسُوْرًا إِنَّ دُبُّكَ يَبْسُطُ الرِّرُقَ لِمِنْ لَيْشًا مِنْ كَيْثُ مِنْ اللَّهُ كَانَ بعاده خبيرًا بوارًا ولا تعَنْتُوا أولادَكُ خَشْيَةً امْادَتِ

عَنْ نَوْزُقُهُمْ وَالْكَالُوْلِ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْ الْمِيْرُ وَلَاتَقُرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال الرِّدِ فِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِسُهُ وَسَاءَ سَبِيْكَ وَلَا تَعْتُلُوالنَّفُسُ لَيْ فَلْهُ لِيسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا وَلَا تَقَرَّبُنَّ امَالَ لَيُسِيمُ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ احْسَنُ حَتَّى يَبْلِغُ ٱلشُّلَّةُ وَالْافِي إِلْعُهُدِ اِنَّ الْعَمْلُ كَانَ مَسْتُولًا وَأَنْ فُوالْكَيْلُ إِذَا كُلْمُ وَزِنْ ا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمُ ذَاكِ خَيْرٌ وَآحْسَ تَأْوِيْكُ وَلَا تَقَعَّلُ مَالَيْسُ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَى وَالْفَقِ وَكُلُّ اوللَّهِ كُلُّ عَنْهُ مُسْعُقُلًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مُكَّالِنَّكَ لَنْ تَغَرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَعْلَعُ الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُّهُ عِنْلُ رَبِّكَ ذلك مِمَّا أَوْجَى إِلْمُكَ رَبُكَ مِن الْحِكَ مُو الْحِكَ مُو وَلاَ يَجْعُلُ مَعُ اللهِ الهاَّ وَالْمُ اللَّهِ وَهُمُ مُنَّهُ مَلُومًا مَّانْ حُوْدًا الْفَاصْفِيكُمُ وَتُجُّ بِالْبَنِينَ وَاحْنَانَ مِنَ الْمُلْلِكَةِ إِنَاثًا إِنَّا مُنْفَعُ لَوْكَ تَوْلًا عَظِيمً

وَلَقَدُ صُرَّ فَنَا فِي هُلَ الْقُرْءَ الِيلَا كُرٌّ وَاوَ مَا يَرِيدُ مُمْ إِلْفَقَ قُلْ لَوْ كَانَ مَعُهُ عَالِهِ فَقَ كَمَا يَقِقُ لَوْنَ إِذًا لَا بُنْعُوا إِلَى دِي الْعُرْشِ سَبِيْلً سَبُحْنُهُ ۚ وَتَعْلَى مَّا يَعْقُ لُونَ عُلَقَّ ٱلْإِنْدُ اللَّهِ لَهُ السَّمَا إِن مِنْ شَيْعٌ وَالْمُ زَصْ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِنْ شَيْعٌ إِلَّا لِيَهِيِّ بِعُلْمِ وَالْكِنْ لاَ تَفْقَهُ وَنَ تَسْبِيعُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفَقَ إِلَّا وَإِذَا فَرُأْتَ الْقُرْءَ الْ جَعُلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرَّنِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بالأخرة حجائا مشتن رًا وجعُلنا عَلَى تَلْوْبِهِمْ ٱلِنَّةُ ٱلْيَقْفَاءُ وَفِي الْخَانِفِ وَوَرًا وَإِذَا ذَكُوتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْءَ الْوَقْ وَكُوْاعَلَى دُبَارِسِمُ لِفُورًا إِنْحُنَّ اعْلَمْ مِايسُتُمْعُونَ بِهِ إِذْ يُسْتَمِعُونَ النِّيكَ وَ إِذْ مُمْ يَجُوى إِذْ يَقِقُ لَ الظِّلِمُ فِي الْ تَسْبِعُونَ لاَّرَجُكُ مَسْفُورًا ٱنْظُرْكَيْفَ ضَرَبُو اللَّكَ الْأَمْثَالَ فَضَلْقُ ا فَكُوكِيسْ تَطِيْعُونَ سَبِيْكُ وَقَالَىٰ الْبِنَ اكْنَاعِظَامًا وَدُفَاتًا آسِنَا لَمَعُنُ فَقُ نَ خُلْقًا جَلِ ثَيًّا قُلُ فُونُ احِجَارَةً أَوْحَلِيْكًا

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى آنَ لِكُونَ قَرِيبًا يَوْمُ يُلْعَقِ فَسَنْتَجِيْنُونَ بِحُمْلِهِ وَيَظِنَوُنَ إِنْ لَيِثْتُمْ إِلَّا قُلِيُكَّ وَقُلْعِبًا ﴿ يَعَنُ لُ التِّيُّ هِيَ ٱخْسَنُ إِنَّ الشَّيْطِي يَنْزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطِي كَانَ لِأُونِسَانِ عَلَىٰ قَامَتُمِينًا رَبُّكُمُ آعُلَمُ بِكُمُ إِنْ يُتَاْمِرُكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُ الْمُ الْمُتَامِنَكُمُ أَوْانِ يَنْ الْمُكُرِّ بُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلِلَ وَرَبُّكِ اعُلَمْ بِينَ فِي السَّمَلَ سِ وَ الْأَكْرُضِ وَكُفَّلَ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى عَضِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُؤْرِّا قُلِ الْدَعُو اللَّهِ مِنْ لَعَمْتُمُ مِّنْ دُونِهِ فَلْ يَمْلِكُونَ كُشُفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَعْفِيلًا ٱوللِيكَ اللَّذِينَ مَكِ عُونَ مَنْتَعَنَّى الْيَرَبِّمُ الْوَسِيلَةَ ٱيُّهُمَّ الْقَرْ وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيُخَافِقُ نَ عَلَا الْمُ الرِّعَكَ ابْ رَبِّكَ كَانَ عَنْ ذُرًّا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا عَنْ مُهَاكِئُ مُهَا كُونُهَا قَبُلَ

يَوْمِ الْقِلْمَةِ أَنْ مُعَلِيِّ بُنُ حَاعَكَ امَّا شَكِي يُكَّ أَكَانَ مَسْطُونُ إِنَّ مَامِنَعُنَا أَنْ تُرْسِلُ بِالْأَيْتِ إِلَّا أَزَكُنَّ بِهَالْأَقَّالُا اللَّهُ الْأَلْ وَءَ اتَّيْنَا ثُمُنُ دَالنَّا قَلَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَّمُوا بِهَا وَمَانُوسِلَ بِالْأَلْيَتِ لَّا خَنْ نَفًا وَإِذْ قُلْنَالِكَ إِنَّ رَّبُّكَ آخَاطُ مِالنَّاسِ وَمَاجَعُلْنَا الرُّقُ بَا الِّيُّ أَرُيْنَكَ إِلَّا فِنْتُكَ لَّلْنَاسِ وَالسِّيِّيَّةَ الْمُلْعُيُّ مُرَّفِي الْقُرُعَ انِ وَيُخُنِي فَهُمْ فَهَا يُرِيْكُ مُمْ الْآطَعْيَا فَالْكِيْرَ وَإِذْقُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ الْعُجِلُ وُالْإِدَمَ فَتَعَجِلُ وَالْآلِيْسِ قَالَ عَاسَعُهُ لِنَ خَلَقْتُ طِينًا قَالَ ٱدُايْتِكَ هَلُ اللَّهِي كُمَّ مَتَ عَلَيَّ لَمِنْ خُرُ تَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لِا خَتَكِلَ آخُرِ تَيْكُمُ إِلَّا قَلِيلٌ قَالَ ذُهُ رُ أَنْهَاكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهُمْمُ جَرًّا وَ كَمُحَرِّزًا مَّا مَوْفَوْلًا استفزز مراستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بيلك وَرَجِلِكَ وَسُارِكُ مُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلِ إِن عَلِي مُمْ وَمَا يَعِلَى مُمُ الشَّيْطِيُ إِلَّا عُرُودًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِمُ



لِقُلْرِي عَلَيْنَا غَيْرِهُ وَإِذَّا لَا يَخْذُنُ وَكِ خَلِيْنَ ۗ وَلَوْلَا أَنْ نْكَ لَقُكُ لِكُ فَ تَوْلَى النَّهِمُ شَيًّا قَلْيُلِدٌ إِذًا لاَّذَ قُطْكَ ضِعْفَ الْيُتِوَةِ وَضِعْفَ الْمُمَّاتِ نَعْرُ لَا خِلَاكَ عَلَيْنَا نَضِيرًا وَالْفَالِيَسْتَقِينَ فَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونَ مِنْهَا وَ إِذَا لَهُ يَلْبِينُ وَ حِلْهُ فَلِكَ إِلَّا قَلِيْلُانٌ سُنَّةً مَنْ قَلَ الْاسْلَامَ اللهُ قَلِيْلُانٌ سُنَّةً مَنْ قَلَ الْاسْلَامَ ا تُمُلُكَ مِنْ تُسُلِنًا وَلَا تَجِدُ لِلمُنْتِينَا تَعَوْلِةً وَيُولِطِّلُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّه علي عُسَقِ النَّيْلِ وَتَمُ وَانَ الْعَبِي إِزَّفَيَّانَ الْجَرِيكَانَ مُشْهَقًى وَمِنَ الْيُلِ فَتَحَبِّلُ بِهِ مَا فِلَةً النَّ عُسَى أَنْ يَبْعَثَكَ وَتُلِكَ مَقَامًا عَنْهُ وَالْ وَتُلْ رُبِ الْحُطِلْفِي مُلِنْ خَلْصِلْ فِي قَالْخُرْجُبِي عَنْمُ جَ صِدْتٍ وَّاجْعُلْ فِي مِرْلِنُ نَكِ سُلطْنَا فَصِيْرًا وَقُلْجَاءَ الْحُقَّ دُدَ هَوَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوْءًا وَمُؤَرِّلُ مِنَ الْفُرْءَا مَاهُوَ شِفَاءً إِنَّ رَحْهُ أُلْمُقُ مِنْ فِي وَلا يُوثِلُ الظَّلِينَ لِآلُا عَسُالًا وَإِذَا الْعُمْنَا عَلِ الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَمَا يِجَانِيهِ وَإِذَامَسَّهُ



تَّقُرُقُهُ قُلْسِمُعِي وَتِي هِلْكُنْتُ الْآكِبَةُ رَا رَّسُولًا وَمَامَنَعُ الثَّا نَ يُونُ مِنُ الْذِجَاءِ ثُمُ الْمُلَى الْآلَ قَالَوْ الْبِعَثَ اللَّهُ كُمَّا اللَّهُ كُمَّا رَّسُولًا قُلْ قُلْ قُوكَ الْ رُضِ مَلْكِلَة فَيَشُونَ مُطْمَيِنَّانِيَّ وَسُولًا قُلْ مُطْمَيِنَّانِيَّ لَهُ وَالْمَاعَلَيْمُ مِن السَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا قُلْكُفَى اللهِ سَهِيلًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيْرُ الصِّيرُ الْ وَمَنْ يَهْلِ اللَّهُ فَهَى ٱلْهُ تُلِ وَمَنْ يَتُفُلِلْ فَلَنْ يَجِلْ لَهُ مُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِهِ وَ المخشر والمقطية على وجوهم عنياة بكما قصما مَّا وَيُحْجُهُمُ مُكَّلِّمُ احْبَتُ رِدْ لَهُ مُسَعِيْرًا خِلِكَ جَرَّا وُمُمْ مِالْعُ كَفَرُوْا بِالنِينَا وَقَالُوْا آبِنَ النَّهَا عِظَامًا وَرُفَاتًا آبِنَّا لَبُعُوثُونَ خَلْقًا حَلِيْكُ الْوَلَدُ يُرِينُ النَّ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّمْلِي عَالَمُ وَفَى قْلِ زُعَلَىٰ نُ يَخُلَقَ مِثْلَهُ مُ وَجَعَلَهُمُ أَجَلُ لا رَبْبَ فِيْهِ فَأَبَ الغُلِمُونَ الْآكَفُورًا قُلْ لَنَا النَّالَةُ مُلْكُونَ خَرَّايِنَ رَحْهُ وَلِّيَّ إِذَالْاَمْسَلَمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ قَنَقُ رّاً •

وَلَقُكْ عَالِينَا مُوْسَى لِيسْعَ عَالِيتٍ بَيِّنْتٍ فِيسُكُ بَيْ الشرَاءِ ثِلَ الْهُ جَاءَ مُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَا ظُلْكَ يَمُوْسَى مَسْتَحَوْدًا قَالَ لَقَلْ عَلِيْتَ مَا آنْزَلَ هَوْ لِآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ لِمَا الْمُ وَالِيُّ لِا طَلَكُ يَفِرُ عَنْ ثُنَّوُرًا فَأَدَادَانُ لِيَتَعَفِرٌ مُمْ مِن الْمَنْفِ فَاعْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا وَقُلْكًا مِوْبَعُنَا وَلِكَامِوْبَعُنَا وَلِيَا لِيَحْيَالِمَ آءِثِلَ اسْكُنُو الْأَرْضَ فَإِذَا عَمَاءً وَعُلُ ٱلْكُخِرَةِ خِسْمًا لِلْهُ لَفِيهًا وَبِالْخُقِّ أَنْ لَنْهُ وَبِالْحُقِّ نُولُ وَمَا ارْسُلْنَكَ إِلَّا مُنْفِرُ الْمُنْفِرُ الْمُنْفِرُ وَتَرْعَانًا فَرَقِنا لِمُ لِتَقْلِم أَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَثِبِ وَرَزَلُنَهُ تَكُولِيكُ تُلُاءً امِنْوًا فِهِ أَقُلَا مَنْ مِتَوَّا إِنَّ الدِّنِ بِنَ أَقُ تَوَالْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسْلَى عَلِيهُمْ يَجِزُ وَكَ الْمِنْ مُ قَالِ سَجِنَدًا وَ يَعَقُ لَوْنَ سَبِعْلِي رَبِّناً النظان وَعَدُ رَبِّنَا لَمُعُعُولًا وَيَحَرُّ وَنَ الْوَدْ قَالِّ وَيَرْمِلًا خُشُوْعًا وَالدُعُواللهُ مَواللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُوافِلُهُ الأستاء الخسنى ولا يجهر بصلتك ولانخاف الماتع









عَرُ فِكُ رِنَا وَالنَّبِعَ حَقَ لِهِ وَكَانَ آمَرُهُ فَنُ طَّا وَقُلِلْحَقُّ مِنْ تَبْكُمُ فَمُنْ شَلَّهُ فَلْيُؤُ مِنْ قَمَنْ شَاء كَلْيَكُفُرُ إِنَّا اَعْتَدُ نَالِلطِّلِينَ كَادًا كَاطَاهِمْ مُرَادِقَهُ إِوَالِنَيْتَ تَعْيَثُوا يُغَاثِقُ إِمَّاءِكَالْهُ لِيَسْوِى الْوُجُوْءَ بِشَ النَّرَ ابُوسَاتِ مُنْ تَفَقّا إِنَّ الَّذِنِينَ عَامَّنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِاتِ إِنَّا لَا نُضِيُّهُ اجْمَ مَنْ لَحْسَنَ عَمَالًا أُولِلِكَ لَمُ جُنْتُ عَدْ بِ تَجْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِيمُ الْأَنَهُ الْكُنَّةُ وَنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرُ مِنْ فَصِيرٍ وَكِينْ ثُولَا بًّا خُفْعُ اجِنْ سُنِكُ سِ قَ الْسَتَكْرَةِ مُثَكِيدٍي فَيْهَا عَلَى الْأَرَابِكِ بِعُهُمُ الثَّى ابُ وَحَسُنتُ مُرْ تَفَقًا وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّثُلُ دَّجُلَيْ جَعُلْنَالِاكْلِوَكِلِ مِاجَنَّتَكِنِ مِنْ آغْمَابِ قَحْفَفْنَهُمُ الْمِخَلُ وَجَعُلْنَا بَيْهُهُ ادَرُعًا كِلْتَالَجُنَّتِينَ عِلْقَالَجُنَّتِينَ عِلْقَ الْكُلَّمَ اوْلَوْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيًّا وَ فَيْنَ نَاخِلْلُهُمَا نَهُنَّ اوَّكَانَ لَهُ الْمُنَّ فِقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا ٱلْتُوْمِنْكَ مَالُاقًا عَنَّ نَفَيًّا وَدَخَلَجُنَّتُهُ وَهُنَ

النيان المسترا والم المورد المراف المورد المورد والمواد المورد المورد المورد المورد والمورد والمورد المورد والمورد والمورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد والمورد والمورد والمورد المورد المورد المورد المورد المورد والمورد وا

107

The Sale of the Sa

いがいかのこのを

からこの方でできなん





سَجِيْبُوْا لَهُ مُ مُ حَعُلْنَا بَيْنَهُمُ مَقَى بِقًا وَرَاكَ الْجُرُمُونَ النَّارَ فظننة النهم من وتعوها وللايجيل واعنها مضرفًا وَلَقَلْ عَرِّفْنَا فِي هٰلَ الْفُرُ عَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مُثَلِّ وَكَارَالْانَ الْمُ ٱلْوُرْسَيْءِ حِلَالًا يِ وَمَا مَنعَ النَّاسَ آنْ يَقُو مِنوَ الدُّحَاء مُمُ الْفَلَّ ٷؽۺؾۼؿ۫ڔۉٳڔؠۼۜٷٳ؆ٲڽٛٵؙڗؿؙٵڗۿۿ؞ڛؾٛڎؙٳڵٳٷۜڸؽؽٳٷؽ۠ٳۺؚ<sub>ڲ</sub>ػ الْعَلَىٰ ابْ قَبُلُا ۗ وَمَا نُوْسِلُ الْمُنْ سَلِيْنَ إِلَّا مُبَسِّرٌ بْنِي وَمُثَانِ رُبِيَ وَيُحُادِلُ الَّذِي يُزِكِ مَنْ وَإِيالْهَا طِلِ لِيُلْحِسُونَ فِي الْحُقَّ وَالنَّفُونُونُ عَ الْبِينَ وَمَا أُنْنِ رُوا هُرُوا وَمَنَ ٱطْلَمْ رَمِّوْ وَكُو بِالْبِ رَبِّهِ فَأَعْرَ عَنْهَا وَشِيَمَا مَكَ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى مُلْوَيِهِمْ أَكِنَّهُ اَنْ يَفْقَى مُوْهُ وَفِي عَاذَا رَخِمُ وَقُرُ أُو إِنْ تَلْ عُهُمُ إِلَى الْعُلَى عَلَى تَهْمُكُ وُالِدُ البَكِ وَرَبُكِ الْعَفَقُ رُدُ وَالرَّحْمَةِ لَوَيُوَ الجَدُنَ مُمْ عَالَسَبُوُ الْعَيِّلَ لَهُ مُم الْعَلَ ابَ بَلْ لِحَثْمٌ مَّقُ عِلْ لَنُ يَجْبِلُ وَامِنُ وَ

This is

مَقْ بِكَ وَتَلْكَ الْقُرَى وَهُلَكَ الْمُ وَكِلْنَا مَوْعُولًا وَاذْ قَالَ مُؤْسِي لِفَتَكُ فِي الْبُرِحُ حَتَّى ٱللَّهِ يَعِهُ الْفِرْ آوًا مُنْضِيَ حُقْبًا فَكُمَّا بُلْغًا بَجْمَعَ بَيْنِهِمَ إِلْسِيَا حُوْتُهُمَّا فَاعَثَلَ سَيِيْلَةُ فِي الْعِيْرِسَرِيًّا فَكَمَّا جَاقَ لَا قَالَ لِفَتَّيةٌ عَاسِّنَا غَكَ اعْنَا لَقُدُ لَقِيتَامِنْ سَفَرَ لَا هُذَ انْصَبًا قَالَ ادَايَتَ إِذَا وَيُنَا إِلَى الْعَفْرُةِ فَالِقِيْ سَوِيتُ الْمُنْ عَلَى وَمَا السُّلِينَ وَ إِلَّا السَّيْطِينَ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ ال وَاتَّخُنْ سَبِيلَهُ فِي الْبَعْرِعِبُا قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْعُ فَارْتُنَّ ا عَلَى ۗ الْمِعِاقَصَمًا فِي جَدَاعَبُدًا مِنْ عِبَادِنَاءَ الَّيْنَاهُ رَحْهُ مِرْعِنْكِ زَالَ عَلَمْنَهُ مِنْ لَلَّ ثَاعِلُمًا قَالَ لَهُ مُوْسَى هَلْ لَتَّعِكَ عَلَىٰ نَعُلِينَ مِمَّا عُلِيْتَ رُسُلُا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَنْ لَسُعَتَظِيعَ مَعِي صَبْرًا وَيَكِيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَدُ تَخِطْ بِمِخْبُرًا قَالَ سَعَمِلُ فِي اِرْشَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلا أعْمِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ التَّعَتَىٰ فَلاَ لَسْتُلْبُعِينَ شَيْعُ حَتِي أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِلْمًا فَانْطَلَقَاحَتَّي

جِتْتَ شَيًّا إِمْرًا قُالَ الْهُ اتَّالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَابُرُ ا مَّالَ لَا تُو الْحِنْ لِيْ مِمَاسَرِيْكَ وَلَا تُرُحِقُنِيْ مِنْ ٱمْرِيْ عُسْرًا فَانْطَلْقَاحَتِي إِذَالِقِيَا عُلْماً فِقَتَلَهُ قَالَ ٱقْتُلْتَ نَفْسًا رَكِيًّا بِغَيْرِ فَفُسْ لَقُلُ حِبْثَ شَيًّا تُلُنَّ إِنَّا كَالَ الدُاقُلُ الْكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءِ بِعُلْ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَلَ لِكُنْ عِنْ لَدُ لِيْ عَلَ رُلِ فَانْطَلَقَاحَتَى إِذَا النَّيَّا أَهْلَ قُرْيَةٍ السُّتُطْعَمَا أَهْلَهُا فَأَبِنَ النَّ يُضِيِّفُوهُمَا فَوَجَلَ افِيهُا جِدُ ادًا يُرُيُّنُ إِنْ يَنْقُصُ فَا قَامَهُ قَالَ لَوْ شِيْتُ لَا يَخْنَ تَ عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ هٰ لَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَانْكِعُكَ بِثَالِيْلًا مَالَهُ تُسْتَطِعْ عَلَيْهِ صِبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانتُ لِسَلَانِيَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَيْرِ فَأَرَدُتُ أَنْ أَعِيْبِهَا وَكَانَ وَرَاءً مُمْ مَاكُ يُلْخُلُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَامَّا الْعُلَمُ فَكَانَ ابْقَاهُ مُعَرِّمِينَ فَنَكِينَ

آنٌ يُوحِقَهُ مَا طَغُيَانًا وَكُفَرُ الْفَارَدُ نَاآنَ يُنْكِ لَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهٌ وَ آفُوكِ رُحْمًا إِوَامَتَا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّ بِي يَنْهُ يَنِي فِ الْمُكِ يُنَاةِ وَكَانَ تَخْتَهُ لُنُزُ لِقُمَّا وَكَانَ الْوُهُمَا صَلِيًا رِّيْكِ وَمَا فَعُلْتُهُ عَنْ آمْرِي وَلِكَ تُاوِيلُ مَا لَوَيْسُطِعْ عَلَيْهُ صَبْرًا وَيُسْتَلُونُكَ عَنْ ذِي الْفَرْنِينِ قُلْ سَاتَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَكُوّا إِنَّامَكُنَّالُهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءَ سَبَبًا فَأَتَبْعُ سَبِيًّا حَتَّى إِذَا لِلْعُ مَعْمِبُ الشَّمْسِ وَجَلَ هَاتَعْمُ بُفِي عَيْنِ حَمِثَةٍ وَّ وَجَلَ عِنْلُ هَا قَوْمًا قُلْنَا يُنَ الْقَرُنَيْنِ إِمَّاانُ تُعَدِّبُ وَإِمَّا اِنْ تَعَيِّنِهُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ آمَّا مِنْ ظَلَمَ فَسُوْ فَعُدِّنَهُ نَمْ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ فَيُعَلِنَّ بُهُ عَلَى ابًا تُحَكِّ ا وَامْامِنْ عَامِنَ فَعَلَ صَلِيًا فَلَهُ حَرَّاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِ بَالْسُرَّا مُّ ٱلْبُعُ سَلِبًا حَتَّى إِذَا لِلَهُ مُطْلِعَ الشَّمْنِ وَجَلَّ تَطْلَعُ عَلَى قَلْمَ

لَّمْ يَجْعَلُ لِمُمْ مِنْ دُوْنِهَا سِيلُوا كَذَاكِ وَتَذَاحَظُنَا مِالْدَيْهِ خُنْوًا نُثُمُّ إِنْهُ سَبَيًا حَتَى إِذَا لِلْغُ بَيْنَ السَّلَّ بْنِي وَجَلَمِنْ وُفِي قَوْمًا لَا يَكَ الْدُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا قَالُوْ الْمِي الْفَرْنَيْنِ اِنَّا يُأْجُونُ جَ وَمُأْجُونِجَ مُفْسِلٌ وْنَ فِي الْمُرْيَضِ فَهَا لَحِعْلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجَعْلَ مِينَنَا وَبَعْيَعُمْ سَلًّا قَالَ مَا مَكِنَّى فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَأَعِينُوْ فِي بِعَقَّ وَآخِعَلْ بَنْيَكُمْ وَكُنْيَهُمْ رَدُّ القُ بِيْ رُبِرُ الْخُلُويْدِ حَتَّ إِذَا سَارَى بَيْنَ الصَّدُ فَكِنْ قَالَ الفَيْنُ احْتَى الْحَاجَعَلَهُ مَا رًّا قَالَ النَّ فِي أُفَرْخُ عَلَيْهِ وَقُلُّ ا فَهُ السَّطَاعُوا أَنَّ يُظْهَرُ فَ وَمَا اسْتَكَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هُلُ ارْحُهُ مِنْ رَّبِي فَإِذَاجَاءَ وَعُلْ رَبِّي حِعَلَهُ وَكَا اللَّهِ وَعُلُ رَبِيْ حَقًّا وَتُرَكُّنَا بَعْضُهُمْ يَوْمِيلٍ يُتَّوَجُ فِي بَعْضٍ قَ لفخ في الصُّقُ رِجْمَعُهُمُ حُمَّعًا قَعَرُ ضَكَاجَهُمَّ يَقْمَ لِي لِلْكُمْ ثُنَّ عَرُضًا النَّنِ نُرِكَ النَّهُ أَغْيُنُهُمْ فِي غِطَّاءِ عَنْ ذِلْوَيْ وَكَالْفًا ن آناك بورجشرالينان وريده ازبادوي ويستندكا فران





صَبِيًّا قَحَنَانًا مِنْ لَذَ ثَا وَزَكَوَةً وَكَانَ تَفِيًّا فَ رَبُّا بِعَالِثُمْ وَلَدُ يَكِنَ جَيًّا رَّاعَضِيتًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ بِيْمَ وَلِكَ وَيَوْمَ مَعُونَ وَيَوْمُ يُبْعَنَ عَيًّا وَاذْ لَوُ وِالْكِتْبِ مَنْ يَمِ الْوَالْكِتُكُ تُ مِنْ آصِّلهَا مَّكَانًا شَرَقِيًّا فَا تَحْلَنَ تُ مِنْ كُونِهِمْ حِبَابًا فَارْسُلْنَا النهار وُحنا فَتَمَتَّلَ لَهُمَا بَسُرُمُ اسَقَّا قَالَتْ إِنَّ إِعَوْدُ بِالرَّحْلِ مِنْكَ ارْكَنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا انَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلْمًا رُكِيّاً قَالَتُ النَّي كُونُ لِي عُلْمُ قَالَمُ عُسُسْنِي لِبَنْرُ وَلَهُ الكُ بَغِيًّا قَالَكُ ثَالِكِ قَالَ رَبَّكِ هُوَعَلَى هُيَّن وَّلِنَبْعَلَهُ ءَ آية لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ آمُرًا مَّقَنُّونِيًّا فَعَمَلَتُهُ فَانْتَبُلُّنَّ بِهِ مَكَانًا قَصِيلًا فَأَجَاءَ هَا الْمُعَاصُ الْحِنْعِ النَّفَاةِ تَالَثَ للنتني مِتُ قَبْلُ طِنَ الْ لَنْتُ سَعِيًّا مَّنْمِيًّا فَنَا دَيِهَامِن تَحْتُهَا الْاَ خَنْ بَنِي قَلْ جَعَلَ رُبِّكِ تَعْتَكِ سَرًّا وَهُنِّ يُ النَّكِ مِجِدْع التخكة لسُاقِطْ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنَّيًّا كَكُلَى وَاشْرَبْ وَقَرَّىٰ عَنَا

عَامَّا تُرِينَّ مِنَ الْبَشِرِ إِحَدًا 'فَقُولِي إِنِيَّ نَنَ رُتُ لِرَّحْمِ مِنَ لنَاكِيمُ الْيَوْمَ السِّيَّا فَاسْتُ بِهِ قَوْمَهَا تَخْمِلُهُ قَالُوَالِمَنَّ لَقَلُ جِئْتِ شَيًّا فِي لَاخْتَ هُرُوْنَ مَاكَانَ الْعُرْكِ إِمْرَا سَوْءِقَ مَا كَانَتُ المُنكِ بَغِيًّا فَاشَادَتْ لِيُهْ قَالَ الْكِفْ تَكَلَّمُ مَنْ كَانَ فِالْهُنْ مِسَيًّا قَالَ إِنْ عَنْهِ اللَّهُ ءَالِينِي اللَّابِ وتجعلني نبتًا قَجَعَلَيْ مُلَرُكًا ايْنَ مَاكَنَتُ وَاوْصَينَ الْمُعَلَّةِ وَالرَّكُوْءِ مَا دُمْتُ حَيًّا قَ بَرُّ ابِوَالِدَ تِيْ وَلَا يُخْعُلُنِيْ جَبًّا رًّا سَّقِيًّا وَالسَّلَمُ عَلَيُّ يَنَ مَ وَلِنْ شُّ وَيَقَ مَ أَمُونَ وَيَقَ مَ أَمُونَ وَيَقَ مَ أَبُعَتُ حَيًّا ذَالِكَ عِيْسَى بْنُ مُرْبَيْرُ تَقُلُ الْخُقِ الَّذِي فِيهُو يَمْثَرُونَ مَاكَانَ لِلهِ إِنْ يَتَخُونَ مِنْ قَالَمٍ سُعْنَهُ إِذَا فَضَى أَمُرًا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَا كُنْ فَيْكُونُ وَالنَّاللَّهِ رَبِّنْ وَرُبُّكُمْ فَاعْبُلُ وَهُ هَلَّا اصِرَاطً مُسْتَقِيمٌ فَاخْتُلُفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْفِيمُ فَيَ يُلُ لِلنِّ يُزَكِّكُمُ وَالْمُسْتَقِيمٌ فَ مِنْ مُّسْهُكِ يَنْ مِ عَظِيمٍ ٱسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْغِيرَ يَنْ مَ يُمْ الْحَالِكِ الظَّلِحُ

لْيُوْمَ فِيْضَلِل مُبِينِ وَانْكُورْهُمْ يَقَمَ الْحَسْرَة لِذُقَضِيَ الْأَمْرُ لَةً وَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا خَنْ نَرِثُ الْأَرْضَ فَعَنَّ عَلَيْ وَالنِّنَا يُرْحِعُونَ مَا ذَكُونِ الكِبْ إِبْرَهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِيرَاتُظًّا تَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْمَتِ لِمِ تَعْبُلُ مَا لَاسْمُعُ وَلَا يُبْخِرُولًا يُغْنِي مَنْكَ شَيًّا يَاسِّتِ إِنِي قُلْ جَاءَ بِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ مَا تُولِ فَالرِّعْنِيُ آهُدِكَ صِوَاطًا سَوِيًّا لِأَبْتِ لَا تَعْبُكِ الشَّيْظَنَّ اِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمِ عِصِيًّا لِمَابَتِ إِنِي آخَانُ أَنْ يُحَتَّكُ عَنَ ابُ مِنَ الرَّحْمِ فِي مَكُونَ الشَّيْطِي وَلِيًّا قَالَ ارَاعِدُ الْتُ عَنْ وَالْحِرِيُ لِإِرْبِهِمْ لَبِنْ لَمْ مَنْ تَعُولًا رُجُعِنَّكَ وَالْحِيْرُ فِلِيًّا قَالُ سَلَمْ عَلَيْكَ سَاسَتَغُورِكَ وَبِي إِنَّهُ كَانَ إِنْ عَفِيًّا وَاعْتَرِلُكُمْ وَمَالِّنَا عُوْنَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ وَادْعُوْارَبِيُّ عَسَى الْأَ الكُونُ نَ بِلُ عَاءِرَ بِي شُقِيًّا فِهَا اعْتَرُ لَهُمْ وَمَا يَعَبُّلُ مُلْكَ مِنْ دُوْرِاللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْعِينَ وَيَعْقُونُ بُ وَكُلَّ حِعَلْنَا نَبَيًّا



شُيًّا جَنْتِ عَلْ بِ الَّتِي وَعَلَ الرَّحْمُنُ عِبَادَهُ كان وَعْلَكُ مُنَاتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُنَّ الِلَّاسَلَمًا وَلَهُ مُرْدٍّ فِيهُ ٱلِكُرُةً وَعَشِيًّا ثِلْكَ الْجُنَّةُ ٱلَّتِي لَوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَانَّتَنَوَّ لُ إِلَّا بِالْمُرِمَّ لِكُ لَهُ مَا يَنْ اَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَابِئُنَ ذَالِكَ وَمَاكَانَ رُبُّكِ لَئِينًّا رَّبُ السَّمَالِ تَ والازض وماينهما فاغبلاه واضطبر لعبادته هل علم لَهُ سَمِيًّا وَيَقِوُلُ الْإِنْسَانُ آبِنَ امَامِتُ لَسَوْتُ أَخُرَجُ حَيًّا اَوْلاَيْنْ كُولُونْهَا نُو اَتَّا خُلْقَنَّهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ يَكُ شَيًّا فَوَرَتِبِكَ لَخَسْتُمُ لِعَنَّمُ وَالشَّيْطِينَ نَدُ لَكُوْمَ مَهُمُ حَوْلَ جَهَمَّمُ عِيثًا ثُمُّ لَعَيُ أَعْلَمُ بِالذَّيْنِهُمُ أَوْلَى بِهِا صِلتًا وَانْ مِنْكُمُ الْأَ

بَوْنِيَ كَفَرُ وُ الِلَّذِينَ عَامِنُوا آيُّ الْفَرِيْقِينِ حَلَيْ مُقَامًا قَ سَن مَكِينًا وَكَمَا هُلَكَ مَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرُينٍ مُمْ اَحْسَنُ آفَا مَا يًا قُلْمَنْ عَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْمُلُ دُلَّهُ الرَّحْمَ لَهُ الرَّحْمَلِ مَلَّا حَتَّى إِذَا رَأَقُ امَا يُوْعِلُ وَقَ إِمَّا الْحُكَ ابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْكُونَ مِنْ هُوسَ مُكَانًا وَآضْعَفَ جُنَّكًا وَيَرْبُلُاللَّهُ الَّذِيْنَ احْتَلَاقًا هُلَّى وَالْبِقِيْتُ الصِّلِيْتُ خَيْرُعِنْلَ كَيْكُ نَّقُ البَّاقَ خَنْوُكُمُّرُ حُا الْمُؤْلِيْتَ النَّذِي كَفَرُ بِالنِيَّا وَقَالَ وُلَيْنَ مَالاً وَ وَلَدًا ٱطَّلَعُ الْعَيْبُ آمِ الْخَلْنَ عِنْكَ الرَّحْنِي عَهْدًا كَانَّ لَسَنَكُمْ مُالِعُقُ لُ وَمُكُاثُونَ الْمُكُاثُونِ الْعُلَا الْمِمْلُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَرِثُهُ مَا يَعُولُ وَيُا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ فَعُنِ اللَّهِ عَالِمًا لِيَكُونُ فَالْمُنُمُ عِزًّا كُلَّ سَيَكُفُرُ وُنَ بِعِبَادَ يَقِيمُ وَكَانُ لِنَا لَهُمُ مُ كَلُونُ فَا عَلَيْهِ مُضِلًا الْمُ تَرَانًا أَرْسُلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى لُكُفِرْنَ تَعْ رَضُمُ ٱلدَّا فَلَهُ تَعْبُلُ عَلَيْهُمْ إِنَّمَا نَعُكُ لُحَمُ عَلَّا يَنْهُم





فَأَلْقِهَا فِادَاهِي حَيَّاةً لَسْعَى قَالَ خَلَاهَا وَلَا تَعَفَّ سَعُيًّا سينتها الأولى واضم مل ك الديمنا حل تخرج بيضاء مِنْ غَيْرِسُونَ فِي عَالِيدًا لَحْرَى لِلْأَلِكَ مِنْ عَالِيناً الْكُبْرِي إِذْ الى فرعون الله كلنى قال رعب اشر خ إيسك دي وكيري آمْرِي وَاحْالُ عُقَالُهُ مِنْ لِسَافِيْ يَفْقَهُ وَاحْدُلُ عُقَلُ وَاجْعُلُ فِي مَنْ يُرَامِنُ أَهْلِي هُرُوْنَ أَخِي السُّلُ دُمِهِ أَدْمِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِيٰ كَيْ نَشْبِعَكَ كَثِيرًا وَنَانَ لَوُكَ لَقِيرًا رَبُّكَ لَنْتُ بِنَا بَصِلْوَ قَالَ قَلْ الْمُ تَنْ يَتِ اسْوَلْكَ مِنْ اسْ وَلَكَ مِنْ اللَّهِ وَلَقَلْ مَنْ تَاعَلَيْك مَرَّةً أَخْرَى إِذْ أَوْحَيْنًا إِلَى أَمِلْكَ مَا يُوْحَى أَنِ اقْلِ فِيهِ فِي التَّا بَوْتِ فَاقَلْ فِيْهِ فِي الْهُمِّ فَلِي كُولُو الْهُمَّ وِالسَّاحِلِيُّ خُلْنَّ عَلَ وَ لِيْ وَعَلَ وَ لِهَ وَالْفَيْتَ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنِي وَلِيْصَنَّهُ عَلَى عَيْنِي إِذْ مَّشِيُّ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ تَلَقْنُلُهُ وَكُمِّعُلْكِ إِلَى أُمِّكَ كُيْ تَقَرَّعَيْنُهُ الْوَلَاجَةِ إِنَّ

وَ تَنَاتَ نَفْسًا فَجَّنِينَكَ مِنَ الْخَمِّرَ فَتَنَّكَ فَتُونًا فِلْبِثْتَ سِنانَ فِي المُلِمُانِينَ ثُمْ حِثْتَ عَلَى قُلْمِ مِنْ فَي اصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي إِذْ هَبُ أَنْتُ وَأَخْوَكَ بِالْتِي وَلَا تَعْنَا فِي ذِكْنِي إِذْ هَبَاإِلَى فِنْ عَوْنَ إِنَّهُ طَعْيَ فَقَوْكُمْ لَهُ وَلَا لَا تُولِمٌ لَّيْنَا لَعُلَةً لِيَتَانَ كُرُ أَوْجُسْتَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا غَنَا مِنْ أَنْ يَقْرُطُ عَلَيْنَا أَوْانَ يُطْعَى قَالَ لَا تَخَافَا النِّي مُعَكِّمُ السُّمُ وَآرى فَاتِينَاهُ فَقُولُا إِنَّادَسُولًا رُبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا مِنِي إِمْرَ مِنْلَ وُلَا تُعَلِيَّ إِنَّمُ مَّن مُن مُن اللَّهُ مِن وَيِّكَ وَالسَّلَةُ مُ عَلَى اللَّهِ مِن وَيِّكِ وَالسَّلَة مُ عَلَى اللَّهِ الْمُلَى إِنَّا قَدْ أُوْجِيَ إِلَيْهَا أَنَّ الْعُدَّابَ عَلَى مَنْ كَنَّابَ وَتُولَى قَالَ مَن وَتَكُمّا مُؤسَى قَالَ وَثُبَّا الَّذِي يُاعْطَى كُلَّ شَيْءِ خُلْقَهُ مَرْ مُلَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُقْنِ الْأَوْلَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْكُ رَبِّيْ فِي عَنْ لَا يَضِلُ رَبِّيْ وَلا يَشْتَى الَّذِيْ جَعَلَلُكُمْ الْأَرْضَ مَهْلُ النَّسِلَكَ لَكُمْ فِيهُاسُلِكَ

وَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرُ جُنَا بِهِ ٱزْوَاجًا مِنْ تَبَايِعُ تَعْ كُلُوا وَارْعَوْا ٱنْعَامَكُ مُلِقَافِيْ ذَالِكَ لَا يَتِ لِأَوْلِ النَّفِي مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نَعِيْلُ كُمْ وَمِنْهَا غُرُجَامُ ثَارَةٌ اخْرُ وَلَقُنُ ارْشِلْهُ ءَالْمِينَاكُمَا فَكُلُرٌ بِ قَالَ آجُعُتُنَا لِكُوْجُمَا مِنْ ٱرْضِنَا بِسِرِكَ مِنْ سَى قُلْنَا بِيَنَّكَ بِسِمْ مِنْتَالِهِ فَاجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَنْيِنَاكَ مَوْعِلَ الْآغَنُلِفَةُ حَنْ وَلَا الْتُ مُكَانًا سُقَ قَالَ مَوْعِلُ كُمْ يَنْ مُالِيِّ الْيَكُو وَآنَ يُغَشِّرُ النَّاسُ صَعَى فَتُوكَّ ا فِنْعَوْنَ فَجُمَعَ كَيْلَهُ مِنْ أَنِيَّ قَالَ لَهُمْ مِنْ سَى وَيَلَكُمُ لا تفنو في اعلى لله كن با فيسْجِينَكُم بِعَلَا اللهِ وَقَلْ خَابَ مَنِ افْتُرَى فَتُنَا زَعُوْ آمْرَهُمْ بَيْنَهُمُ وُ آسَرُ والنِّبَعَى قَالُوا اِنْ هَانَ اللِّيلِ اللَّهِ إِن يُرِيْلِيانِ آنْ يَخْرُجُكُمْ مِنْ أَوْضِكُمْ بِيغِيمُ وَيَنْ هَمُالِطُ لِقَيْتِ كُمُ الْمُنْلِي فَأَخْمِعُ كَالْمِنْ لَمُ نَعْ الْمُنْفَا الْمُنْفَا صَفًّا وَقَلْ ٱلْكُورَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالَوْ أَيْمُوْسَى إِمَّا أَنَّ

لَقِيَّ وَإِمَّا اَنْ نَّكُونَ آوَّ لَ مَنْ أَفْقَى قَالَ بِلْ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وعِصِينُهُمُ يُخِيَّلُ النِهِ مِنْ سِعِرِيمُ انْهَا لَسَعَى فَأَنْجَسَ فَ نَفْسِهِ خِيفَةً مَنْ سَى قُلْنَا كَا يَخْفَثُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَ لْنِ مَافِي يَمْنِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوا لِمُّمَاصَنَعُوا كَيْلُ سِمِ وَلاَ يُفَالِحِ السِّيرِ حَيثُ أَلَّ فَالْفِي الْسِنْحَرَةُ سَجِّلًا قَالَ اعَامَنَا إِنَّ طَهُونَ وَمُوْسَى قَالَ عَامَنْتُمُ لَهُ عَبْلَ أَنْ عَاذَرُ لَكُولِلَّهُ لكينز لذالذ وعلك ماليتن فكن فطعي الدينة والمجلكة مِنْ خِلْفِ قَ لَاصْلِبَنَّكُمْ فِي جُلْ فَعِ النَّيْلِ وَلَتَعَكَّمُ عَ النَّالُ اللَّهُ عَلَىٰ ابَّاقَ ابْفَقَى قَالُوالِنَ ثَقَةً وْرَكَ عَلَىمَاجَآءَ نَا مِرَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِي غِطَهُ مَا فَافْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِثَّمَا تَقَضِي هَا وَالْخِيرَةُ التُّنْيَا إِنَّا يَامَنَّا بِرَيْنَا لِيَغْفِرَكَا خَطْيِنَا وَمَا ٱلْوَحْتَنَا عَلَيْهُ مِنَ السِّعْرِي اللهُ خَيْرُ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ مَا يَتَ وَثَبُهُ مُجِرِّمًا فَإِنَّ لَهُ جَهُمْ لَا يَنْ فَهِا وَلَا يَعْتَى وَمَن يَّاتِهِ مَوْمِنَّا قَلْ عَلَى

ت فَأُولِلِكَ لَمُ اللَّ رَجْبَتُ الْعُلَى جَبُّتُ عَلَيْنِ الأنفائ فالمخلوش فيها وذالك عراء من تَوَكِيُّ وَلَقُكُ أَوْ حَيْنَا إِلَى وُسِي أَنْ أَسْرِيعِيا حِيْ فَاضْرِبُ لَهُ طَرُبِقًا فِي الْحَرِيبُ الْا تَغَاثُ دَرَكًا فِي لا تَعَشَى فِنْ عَوْلُ فَوْمُهُ وَمَا هَلَكُ لِينِي إِسْرَاءِ بِلَ قُلْ أَنْجُيُنَّكُمُ مِنْ عَدُقِ لَمْ وَقَاعَدُ نَكُمُ جَانِبُ الطَّقُ وِالْأَيْمُ يُ وَقَاعَدُ نَكُمُ الْمُعْلَى وَفَرَ عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلْقِي كُلُوا مِنْ طَيِّلْتِ مَا رُزُقُّنَكُم وَلَا تَطْعُقُ فِيْهِ فَيْحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَلُا حَوَى وَالِنِ لَغَفًّا زُلِنَ تَابَ وَءَامَنَ وَعُمِلَ لِعُانُمُ الْفَتُلَ وَمَا أَعْبَالُكَ عَنْ قَوْمِكَ مُؤْسَى قَالَ هُمُ أُولا عِمَا أَرْتَاءِ عَلَى أَثْرِغِي وَعَجِلْتُ الِيُكَ رَبِ لِيَرُضَى قَالَ فَإِنَّاقَلُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ عَلَّهُ وَاصَلَهُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَالَ أَسِفًا

قَالَ يَعَقُ مِ الدَّيَعِلُ كَذَرَبُّكُمْ وَعُلَّا احْسَنَا أَفْطَالُ عَلَيْهِ الْعَهْلُ أَمُ أَرُدُ تُمْرَانِ يَعِلَّ عَلَيْكُمُ عَضَبٌ مِّن رَبَّعُ فَأَخْلَفُمُ مَّوْعِلِي قَالُوا مَا أَخْلَفُنَا مَوْعِلَ كَ مِمْلَكِمَا وَلَكِنَا حُيْنَا مُولِكَا وَلَكِنَا حُيْنَا اَوْرَادًا مِنْ زِيْنَةِ الْفَوْمِ فَقَدَا فَهُا فَكَذَ الْكَالَةِ الْفَي السَّامِرِيُّ فَلَخْنَجَ لَمُمْ عِبْلُ جَسَلُ اللَّهُ حُوارٌ فَقَالُواهِلُ اللَّهُ عَلَا لَوَاهِلُ اللَّهُ عَمْ وَاللَّهُ مُنْ سَى فَنَتِي أَفَالُهُ يَرُوْنَ ٱلْآيَرُ عِي اللَّهِ عَفِلًا وَّلا يُمُلَّكُ لَهُ مُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُا كُلُونًا فَاللَّهُمْ هُمُ وَنُ وَنُ قَبُلُ لِعَوْم راعُمَا فَتِنْتُمْ بِهِ وَالنَّدَيُّ السَّحْنُ فَابِعَى فِي وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ قَالُوَالَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِفِينَ حَتَّ يَرْجِعَ النَّيْنَا مُوْسَى قَالَ يهم ون مامنعك إدراتيهم ضلق الا متعيي افعصيت آمْرِي قَالَ يَا بْنَ أُمَّ لَا ثَاخَذُ بِلِغِيرِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّ خَشِيتُ اَنْ تَعُولُ فَيْ قَتْ بَيْنَ بَنِي إِمْرَاءِ مُلِي وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَكُو مَتِ قَوْلِي قَالَ فَهَاخُطُهُكُ يَسْمِرِي قَالَ بَصُرُتُ عِمَالُمْ سَيْجُونُ إِيهِ فَقَبْطُتُ



الاصنوات للرخمل قلا تشمع الأهمسًا يوميل لا تنفع السَّفَ الامنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَرَضِيَ لَهُ فَقُلًّا يَعْلَمُ مَا بَنْ آيَكُمْ وَمَا خُلْفُهُمْ وَلَا يُحْرِيُلُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ النَّاجِيَّةُ وَلِلْحِ الفيق م وقل خاب من حمل طلما ومن يعمل من الطلاب وَهُوَمُونُ مِنْ فَلِ فِخَافُ طُلْمًا وَلاَ مَضْمًا وَكُنالِكَ آنُوَ لَنْهُ قُوْمِ آمًا عَرُسِيًّا وَّصَمَّ فَمَا يَثِينَ الْيَعِيْدِ لَعَكَمُ يَنْفَقُ أَوْجُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إلنَاكَ وَحْيَهُ وَ قُلْ رَّ بِونِ فِي عُلْمًا وَلَقَلْ عَهِدُ مُنَا إِلَى عَادَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَنِي وَلَهُ يَجَدُلُ لَهُ عَنْ مُنَّا وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمُلْيَكَةِ النَّجُلُ وَالْإِدْمَ فَسَعَعُلُ وَالْآلِالْيِلُ الْبُ فَقُلْنَا يَادَمُ إِنَّ هَلَ اعْلُ وُ النَّ وَإِن وَلِي وَلِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال صَ الْجُنَّةِ فَتَسْفَقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُنُّ عَنِهَا وَلَا تَعَرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَقُ فِيْهِا وَكَا تَضْعَى فَيُسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِلِ قَالَ الْكِا

io de

هَلَ دُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِقِ مُلْكِلَّا يُلِي قَاكَ لَهُ مِنْهَا مَبُن شَكْمُ اسْقَ الْهُمَّا وَطَفِقًا يَغُصِفًا فِ عَلَيْهُمَا مِنْ قَرَيّ لْجُنَّةِ وَعَصَى الْمُرْرَبَّةُ فَغَى الْمُأْلَجْتُسُهُ رَبَّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهُلَاى قَالَ الْهِطَامِنُهَا جَنِيعًا بِعُضَكَمُ لِبَعْضِ عُلُقٌ فَامَا يَا بِنِيكُمُ مِّرِي هُلُ مِنْ النَّعَ هُلُ اي فَكَ يَضِلُ وُلا يَشَعُ وَمَنْ أَغُرُضَ عَنْ ذِكْرِيْ قُولتَ لَهُ مَعِيْشَةً ضَيَّا مَّ خَسْمُ مُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِ لِمِحَشَّرَ تَعِي أَعْمَى قَالَ لَنْسُكِ الْمُعَلِّيِّ أَعْمَى قَالَ لَنْسُكِ الْمُعَالِّي قَالَ لَذَا لِكَ اتَّنْكَ عَالِمُنَا فَنُوسَيْتُهَا وَلَذَ لِكَ الْيُومُ مُنْسَى وَكُنُ اللَّهِ مُجْزِي مَنْ اسْرَفَ وَلَمْ لِيَ مُن إليتِ رَبِّم وَلَعَكُ الْ اللخرة النك والفي الكريف المكرة الفكا الكرية القُرُفُكِ يَمْشُؤُكَ فِي مَسْكِنِمُ إِنَّكَ فَا لِكُلَّا لِيَهِ وَلِللَّهِ وَلِللَّهِ وَلَوْلَا كُولِهُ مِنْ مُنْ مُنْ وَيَكِ لَكَانَ لِوَامَّا وَآجَلُ مُنْتَمِيًّ فَاصْبِرْعَلَى الْيَعَوُّلُونَ وَسَبِّعْ بِحَمْلِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمِّسِ

من المرابع ال

Take of the second of the seco

والت ال العاملة



لأهِيلة تُلُوِّهُمْ وَاسَرُ واللَّهِ وَي الَّذِينَ طَلَّمُوا هَلْ هُذَا إِلَّا بَشَرُ مِتْ الصَّمْ إِنْ السِّعْرَ وَانْتُدُوثُونِ فَلَ الْمِيْ يَعْلَمُ الْمُعْرَدُونَ فَلَ الْمِيْ يَعْلَمُ الْقُولَ فِي النَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ النَّفِينَ الْعَلِيمُ بَلْ قَالَى أضعاث إخلام بالفترية بالمؤشاع فليأتنا باليركما الاسل الأقالون ماءامنت فنلهمن قريراهك غا أَفُهُ إِن مِنون وَمَا ارْسُلنَا قِبَاكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْجِي البَهِمْ فَسَنُو اَهُلُ النِّ لَرُ إِنْ عَنْمُ لَا تَعْلَمُونَ وَمَاجَعُلْهُمْ جَسَلًا الْأَ يُاكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانَ الْحَلِينِي لَتُرَّصَلَ قَنْهُمُ الْوَعْلَ فَالْحِينَةُ مُ وَمَنْ لَنَا مُوا هُلَكُنَا الْسُرْفِينَ لَقَلْ ٱلْزُلْنَا الِكُمُ كِتْبًا فِيهِ وَلَن كُمُ افْكُ تَعْقِلُونَ وَلَوْفَتَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ لَأَ ظَلِلَهُ وَالنَّانَا بَعْلَ حَا قَوْمًا عَاخِرَنِي فَلَمَّا أَحْسُنُوا بُاسَنِّإ إذالهم منها يركضون كالزكفنواة ارجعوال ما أثرفتم فيله ومَسْكِنوكُمْ لَعُلَّكُمْ الْمُعْلَكُمْ الْمُعْلَقُونَ قَالُوْالْوَيْلِيَّا إِنَّالْكُمَّا ظَلِينَ

فَهَا زَالَتُ تِلْكَ دَعْقَ يُهُمْ حَتَى جَعْلَهُمْ حَصِيلًا خِلِيْنَ وَمَا خَلَقْنَااللَّهُمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بِيَهُمَّا لَعِينِينَ لَوَارُدُونَا أَنْ نَعِيدًا لَمُوَّالاً عَنَّانَ لَهُ مِنْ لَنُ تَا إِنْ كِنَّا نِعِلِينَ كِلْ يَقْدُونَ بِالْحَيْعَا الْبَاطِلِ فَيُلامَعُهُ فَإِدَاهُ وَزَاهِ قُ وَلَكُمُ الْوَيْلِ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَا تِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْكُ وَلا يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَّا دُتِهِ وَلَا يُسْتَغْيِرُونَ لِيُتَّكِّونَ الْيِلْ وَاللَّهَا وَالْفَارُونِ فَيُتَّكِّونَ الْيِلْ وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهَا وَاللَّهُا وَاللَّهُاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا لَا اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا لَا اللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُ اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُ اللَّهُا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُا لَا اللَّهُا لَا اللَّهُ الل أمِ التُّمُّ أَوْ الْمُ الْمُ أَنْضِ مُمْ يُنْفِرُ فِي لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَ الْحِنَةُ إِلَّاللَّهُ لَفَسَلَ مَّا فَسُبْعِينَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَلَيْصِفُقَ لايستال عمَّا يَفْعَلُ وَمُمْ لَيْمُكُونَ أَوِ الْحَكُنُ وَامِنْ دُوْنِهِ عَالِمَهُ قُلْهَا لَوَا بُرْهَا نَكُمْ طِلَ الْإِلَامُنْ مِنْ عِي وَذِكُومَنَ قَبْلِي بُلُ التُرْسُمُ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَعْ صِفُونَ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قِبْلِكَ مِنْ دَسُولِ إِلاَ مُؤْجِيٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا الْهُ إِلَّا فَاعْبُلُ وْنِ قَالُو يَخُلُونُ الرَّحْلُ وَلَهُ السِّنِحْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَبَاذُ مُكُلُّ مُوْلًا كُلْيَسِمُو

يُشْفُعُونَ الْأَلِينِ الْقَضَى وَهُمْ مِنْ خِيشْيَتِهِ مَشْفِقُونَ نَ يَعُلُم مِنْ إِنِّي إِلْهُ مِن حُنْ بِهِ فَلْ اللَّهِ بَعْنِ يُعِرِ مُعْمَّ أَنْ الَّ تَغِينِى الظَّلِينَ أَوَلَمْ يُركِى الَّذِينِ عَنَ عَمَنَ قَالَتُ السَّمَوْتِ وَ لأرْضُ كَانْتَارِتْقًا فَفَتَقَنْهُمَا وَجَعَلْنَامِنَ الْمَارِكُلِّيَّةً حَى أَ فَلَوْ لِيَ مِنْوَانَ وَجَعُلْنَا فِي لا نَضِ وَقَاسِي اَنْ تَمِيْدُ الْحِدُ وَجَعُلْمَا فِيهَا فِي اجًا سُبُكَ لَعُكُمْ يَهْتَلُ فَكَ وَجَعُلْمَا النَّمَا سَقَفًا عَنفَى ظَا وَهُمْ عَنْ عَالِيتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَالِّذِي يُ خَلَقَ الَّيْنَ وَالنَّهَا رَوَّالشَّمْسُ وَالْقَمْنُ كُلُّ فِي فَلَكِ لَيْنِعِينَ كُلْ فَيْسَ كَالِهِمْ الْمُؤْتِ وَكَنْلُو لَهُ بِالسَّرِّ وَالْحَيْرُ فِينَالُهُ وَالْمِنَا مُوْجِعُونَ وَإِذَا رَءَ الْكَ الَّذِي مُنْ كَانُونُ مِنْ فَاإِنْ يَتَعِبَّلُ فَا هُنُولًا آهَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَعَالِمُنَّكُمْ وَمُولِدِ الرَّفَالِ

مُ كُفِرُونَ حُلِقُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَبِلَ سَأُونَا عَالَمَ عَلَا تَسْتَعْجِلُوٰنِ وَلَيْقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَ اللَّهُ عَلَّ الرَّعْدُ الْحُسْتُمُ طِلِّ قَانَ لَوْ يَعْلَمُ النِّي يُرْحَقِمُ وَاحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ قُحُومِ مُ النَّارَ ولأعن طهو بينم ولا سم سحرون بل الشهم بعثة فتبه فلاكستطيعن ودهاولام ينظروك ولقب استهري بن سُلِ مِن فَبُلِكَ فَعُلَاقَ بِاللَّهِ فِي سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانَ ابِهِ يستهزون قُلْ مَن يَكُلُوك مُواليِّل وَالنَّهَا رِمِنَ النَّالَ وَالنَّهَا رِمِنَ النَّالَ وَالنَّهَا بَلْ لَمُ عَنْ وَكُولَ بِهِمْ مَعْرُ صَوْلَ الْمُ لَمُمْ عَالِمُ الْمُ مُعْمَعُهُمْ مِن دُونِنَاكُ لِيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ الفُنيرِمْ وَكَا مَمْ مِنَّا يَضُعِيونَ بَلْ تَتَعْنَاهِ فَلَا عِنَا اللَّهِ وَءَ اللَّهِ مَهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُمْرُ إِفَادُ يَرَقُكَ أَنَّا نَا إِنَّا لَا رُضَ مَنْقُصُهُما مِنْ أَصْرًا فِهَا أَفَهُمُ الْعَلِيوْنَ قُلْ إِمَّا أَنْنِ رُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَهُمُّ السُّمَّ السُّعَا وَإِلَا مَا يُعْلَ وَفِينَ وَلَيِنَ مُسَّتُهُمُ نَفْعَهُ فَعَيْدًا مِنْ عَلَيْ الْبِورَيْكِ لَيْعَوُّلُتَّ

يُونُلُنَا إِنَّاكُنَّا طِٰلِينَ وَنَضَعُ الْمُوَّازِنْيَ الْفِسُطَالِينُ الْقِيمَ فَلُهُ تُظَالُمُ نَفْشُ شَيًّا وَإِنْ الْكَانُ مِنْفَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرُدُكِ الَّيْنَا بِهَا زَكَفَى بِنَا حَسِيانَ وَلَقَلُ عَالَيْنَا مُؤْسَى وَهُرُونَ الْفُرُ قَالَ وَضِيّاءً وَخِلْ الْمُتَقِينَ اللَّهِ بِي يَعْشُونَ رَبِّهُمُ والغيب ويمز مراك عام مشفقين وطنا وكوسوك أنوالته أفاشتمله منكرفان ولقان عالتيا الرهيم رشاة مِنْ فَبْلُ وَكُنَّامِهِ عَلِينِ إِذْ قَالَ لِأَمْنِهِ وَقَوْمِهِ مَا هُلِهِ المُّنَا يُعْلِي النِّي اللَّهُ فَمَا عَلِمُ فَانَ قَالُوا وَجُلُّ مَّا عَالَا مَنَا لَكُمَّا عَالُوا الْحِشْنَا بِالْحَقِّ الْمُأْمَنَ مِنَ اللَّعِبِينَ قَالَ بَلْ وَتَلَكُمُ وَسُّالْتُمْنَى وَالْأَرْضِ الَّذِي فَظَرُهُنَّ وَانَاعَلَوْلِكُمْ مِنَ الشَّهِلِينَ وَتَالِيُّهِ لِأَكِيْدُ قُ أَصْنَامَكُمْ بَعُدُ آنْ فَيُ لَوُّ الْمُكْرِمِينَ فَجُعُلُهُ جُلُ اذًا لِكَا عَلَى المَّانِ لَعَلَّمُ النَّهِ يُرْجِعُونَ قَالْوَا مَنْ يَعَلَّ



لزُّكُوة وكَانُوالْنَا عَبِدِينَ وَلَيْطَاء اليَّنَاهُ حُكُمًا وَعَلِماً وَكَعِينُهُ مِنَ الْقَرِيةِ الْوَكِ الْتُ تَعَمَّلُ الْفَلَيْتِ الْمُمْ كَالُوْ فَيْ مَسَ وَفُسِقِينَ وَ أَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا لِنَهُ مِن الصَّلِي إِن وَلَوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ فَجُيِّنَهُ وَآخُلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعُظِيمُ وَلَصَرُ لِلهُ مِنَ الْقَوْمِ النَّهِ مِنَ أَلَوْ مِنَ الْوَالِمِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْبِ إنفَيْمُ كَانُوا قُومُ سُوْءٍ فَاغْرُهُمُ أَجْمَعِيْنَ وَدَاقُ دُقَ سُلَمْنَ إِذْ يَعْكُمُنِ فِي الْمُرْفِ إِذْ نَفْتَتُ فِيهِ عَنْمُ الْفَوْمِ وَكُنَّا كُلِّمِ شَهِلِ يُنَ فَفَعَمَ السَّلَمُنَ وَكُلُّ عَالَتُنَا كُلُّنًا وَكُلُّ عَالَتُنَا كُلُّنًا وَعُلِمًا قَسَعَ وَالْمَعَدَاقُ كَالْجِبَالَ لَيَسِنَى وَالطَّلَيْرَ وَكُنَّا لِعِلَيْنَ قَ عَلَيْنَهُ صَنْعَةَ لَبُؤُسِ لَكُمُ الْقُصِينَا مُ مِنْ أَاسِكُمُ فَهُلُ أَنْهُمُ السُكِرُونَ وَلِسُكُمُنَ الرِّيْخَ عَاصِفَةٌ حَرِيْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الْقِيُّ الْكُنَا فِيهُا وَكُنَا إِلْكُلِّ شَيْءً عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنَ يَّغُوصُونَ لَهُ وَيَغِمَّلُونَ عَمَلَ دُوْرُ ذَلِكَ وَلَنَّالَمُ خَفِظِينَ

والمعالي راها مرا

فَاسْتَجْبُنَالَهُ فَكُنَفُنَا مَا بِهِ مِنْ صُرِّقَ عَالَيْنَهُ اَهْلَهُ وَمُثْلَمُ مُّعَهُمُ وَحُمَّةً مِنْ عِنْدِ نَا وَ ذِلْ يُ لِلْعَبِدِ مِنْ وَالسَّعِيْلَ وَالدَّلِيَّةِ وَذَا الْكِفْلِكُلُ مِنَ الصِّيرِينَ وَأَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنْ مُ مِنَ الصِّلِينَ وَذَاالنَّوْنِ إِذِذَّهُ مَنَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ ٱنْ لَنْ تُقَلِّمَ عَلَيْهِ فِنَا دَى فِي الظُّلَمْ اللَّهِ الْكَالِهُ إِلَّا اللَّهَ سَيْعَنَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِينَ فَاسْتَجَنَّنَالُهُ وَجَيَّتُهُ مِنَ الْغَيْرُ وَكَالِكَ نَغْيَ المؤفونين وَذَكرِ مَا إِذْ مَا حَي رَبُّهُ أَرْبُ لَا ثَلَ رُفِي فَرُوا وَالنَّتُ خَيْرِ الْوَرِيْنَ فَاسْتَجِبْنَالُهُ وَوَهُبْنَالُهُ يَحْبَى وَأَصْلَعْنَالُهُ نَوْجَهُ إنهَ مُ كَانُوا يُسْمِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلْ عُوْنَنَا رَغَيًا وَرَهُمَّا وكانؤالنا خبيعان والتي أخصنت فرجها فنفننا فيهامن رُوْحِنَا وَجَعُلْنُهَا وَابْنَهَاءَايَّ لِلْعَلَمِينَ اِنَّ هَلِهُ أَمَّتُكُمُ الْمُدُّوَّاحِلَا وَانَا وَبُكُمْ فَاعْبُلُونِ وَتَقَطَّعُوا مَرْهُمْ بَعْيَهُمُ كُلِّ اللَّهُ



من اور دال بساور دال بساور وهاعت موت او شاميره بولايت شه وساوه با بقرضام نسر و و دعا بور المساور و كما بندي بر مقدم رسانيد البديون و وسدوده باحربي بفا جات كرك اني مده بو ورعا فيت وموت عيش بت الرب ارو و دال برواد اردا الم احدام به تشراع البوال و بسال الماري و و دارزه بسراده بي باله ويود من و داخيان المشرح بي البديون البديون البديون الديام الورائية المديد المارا و و و دال المديد و تقال المديد بعظام مى تسلط واد او ديوان دام كمات با ملاك او استخال و داروا المديد المارات و المديد المارات و و داروا المارات و المديد و تقال المديد بالما و و داروات و المديد و المارات و و داروات و المراكات با بالملك او استخال و و داروات و المديد و تقال المديد بالمان و و داروات و و داروات و و داروات و المديد و الماروات و داروات و من المراكات و الماروات و داروات و داروات و داروات و داروات و المديد و المديد و الماروات و داروات و د



تَيْتَبِعُ كُلُّ شَيْطِنِ مِّي مُلِي كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ تَوَكَّاهُ مَا نَهُ أَيضِلْهُ وَلَهُلُو يُولِى عَلَا إِللَّهِ عِنْ إِلَّهُ النَّاسُ إِنْ عُنْهُ فِي رَبِّي مِنَ الْبِعْثِ وَإِنَّا خُلَقْنَكُمْ مِنْ تُوابِ نَمُ وَمِنْ تُطْفَاهِ بِنَرْ مِنْ عَلَقَةً نُمَّ مِنْ مَّضْعَة مِّعُلْقَة قَعْدَرْ مُعَلِّقَة لِنِبُ إِن الْحَمْدُ وَلَقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا لَنَكَادِ إِلَى أَجَلِ شُمِّي نَمُ مَنْ خُرْجُكُمْ طِفْلاً سُمَّ لِتَسْلَغُواْ سَلَّا لَهُ وَمِنْكُونَ مِنْ يُتَوَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْظَلِ العُمْرِيكِيلُوكَ يُعَلَمُ مِن مَعْلِي عَلِي شَيًّا وَتُرْتِى الْأَرْضَ هَامِلَةً فَإِذَا أَنْ يُلْتَاعَلَيْهَا الْمَاءَاهُ وَوَهُ فَ وَرَبُّ وَإِنْبَتَ مِنْ كُلِّ دُوجٍ بَعِيم ذَلِكِ بِأَنَّاللَّهُ هُوَالْحُقُّ وَأَنَّهُ يُحِيى الْوَتَّى وَأَنَّهُ عَلَيْكُلَّ شَيَّةً قَلِ لُرُّ قَالِ السَّاعَةَ عَالِيَّةً لا رَيْبُ فِنْهَا وَإِنَّاللَّهَ يُبْعَتُ مِنْ فِي الْقَبُورِ وَمِنَ القَاسِ مِنْ يَجَادِلُ فِي اللهِ بِعُنْفِيلِم وَلا هُدَّى قَلا كِيْبِ مُنِيْرِ ثَالِي عَطْفِهِ لِيُعِلَّعَن سَبِيالِللهِ لَهُ فِي اللَّهُ نُبِيا خِرْبُ قَ نَدِي لُقِلُهُ أَيْنَ مِ الْقِيمَةُ عَلَىٰ الْسَالِحُرْبَيْ

State of the state

الكيلا س ديري دهست بسائل ريون منظر س ديري دهست بسائل ريون منظر

A COUNTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

خلك مِمَا قَدَّ مَتُ يَكُ الْكَ وَالرَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلَّ مِ ٱلْعَبِيلِ وَيُن التَّاسِ مَنْ يَعِينُ اللهَ عَلَى حَرْثِ فَإِنْ أَصَالِهُ حَيْرٌ الْمَاتُ يه وَإِنْ اَصَابِتُهُ فِعَنَاةً الْقُلْبُ عَلَى وَجُهِ خَيْرَ النَّاسُانَ الأخِرَة وللكَ هُوَالْخُسْرَانَ الْمُيْنُ مَنْ عُنَى مِنْ دُوُواللَّهِ مَا لايضرة ومالا ينفعه ذاك هوالصَّالُ البَعِيْلُ يَنْ عَوْلَنَ ضَرُّهُ ٱفْرَبُ مِنْ نَفَعُهُ لِيشْلَ لَكُ لَى وَلَيْشُ الْعَشِيْرُ إِرَّاللَّهُ } يُلْ خِلُ الَّنِينَ وَاسْتُلْ إِن عَلِمُ الصَّلِينِ جَنتِ جَعْرِي مِن تَعْتَهُا الأنفرار الله يَفْعَلُ مَا يُرِيلُ مُنْ كَانَ يَظِنُّ انْ لَيُّ مِيْكُونُ الله في الدُّنيَا وَالْمُ خِرَةِ فَلْمَ لَ وَبِسَبِ الْيَالِسَمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ كُلْيِنْظُرُ هُلُينْ وِبَرِي كَيْدُهُ مَا يَعْنِيظٌ وَلَنْ الِكَ ٱلزَّلْفُ عَالِيتِ بَيِّنْتٍ قَانَ اللهَ بَهْ لِي عَنْ يُرِّيْلُ إِنَّ اللَّذِينَ عَامَنُوا مَا الَّذِينَ عَامَنُوا مَا الَّذِينَ وَالصِّبِينِينَ وَالنَّصَادَى وَالْجَوْسَ وَالَّذِينَ ٱلشَّرَكُو الرَّالَّةِ يَفْعِلْ بَيْهُمْ يَوْمَ الْعِتْمَةِ إِرَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهَدُكُ ٱلْهُ تَرَارُ اللَّهُ

The state of the s



بالبن وركل في عويق ليتهال والمنافع الما و مَالله فِي أَيَّامِ مُعَلَّوْمَتِ عَلَى مَالَدُوْمَ مُولِ بَقِيمُهُ الْأَنْعَامُ فَكُلُوا مِنْهَا مِ ٱطْعِمُوا الْبَالِينَ الْفَقِيْرُ لَمَّ لَيْفَضَّا تُفْسَيُّهُمْ وَلَيْوُهُ كَا نُكُ وَرَهُمْ وَلَيْطَقٌ فَوُ إِبِالْبَيْتِ الْحَبِيْقِ ذَالِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ مُرْسِ اللهِ فَهِي حَيْثُ لَهُ عِنْكُ رَبِّهِ وَاحْلَىٰكُمُ لأنعام الآماينكي عليكم فالجتنب الرجس من الأوتان وَاجْتَشِوا قَوْلَ الرُّوْرِ حُنَفًا ءَلِلهِ عَيْوَمُ شَرِّلِنَ بِهِ وَمَنْ يُنْكِ بِاللهِ فَكَامُّا خُرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَخُطْفُهُ الطَّيْنُ اقْتَهُويْ بِهِ الريْحُ فِي مُكَانِ سَعِيْق ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَامِرَ اللهِ فَإِنَّهُ

لَ الْبَيْتِ الْغَيْفِ وَالْحَالِ اللَّهِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِينَ كُنُ وَالسَّمَالِيِّ عَلَى ارزَقُهُم مِنْ بَهِيمَة لَا نَعْامِ فَالْمُكُمْ اللَّهُ وَاحِدُ فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَيْدُرٌ الْحَنْبِتِينَ الَّذِيْنِ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلْفُهُمْ والطيرين عكمااصابهم والمقيمي لطكوة ومثادرتنهم يُنْفِقُونَ وَالْكِنْ نَ جَعْلَمُهُ الْكُرُ مِنْ شَعَابِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُ فَانْدُكُ والسَمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ فَإِذَا وَجَبَتُ جَنَوْ بِهَا فَكُوا مِنْهَا وَاظْعِمُوالْقَانِعُ وَالْعَاقِ كَالْعِنَّ كَالْلِكَ سَغَرْ لِهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَسْكُونُونَ لَنَ يُنَالَ اللهُ لَكُنْ مُهَا وَلَا مِمَّا وُهَا وَلَكِنْ يُنَالُهُ التَّعَقُى ى مِنْكُ كُن الِكَ مَعْزَهُ الكُهُ الْكُلْرِ واللهُ عَلَى المُكَا لَكُمْ الْكُلْرِ واللهُ عَلَى المُكاهَل كُم وَلَبُرِّ الْمُسْمِنِينَ إِنَّ اللهُ يُلَا أَفِعُ عَنِ النَّيْمِينَ عَامَنَ الرَّالَةُ مِ لَا يُحِبُ كُلُّحُوًّا رِكَفُورٍ آخِنَ لِلَّهِ مِنْ يُعَا ثَلُونَ بِأَنْهُمْ طَلِمُ وَارْدَاللهُ عَلَى الْمُنْ مِيمُ لَعُكُونِينُ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ حِيَارِيمُ الْحَيْدَةِ الله الله ولؤلا وكالله والعلامة والمناس المعض المناس المعض المناس الله والمناس الله

كُرِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ قُصَلُوتٌ وَمَسْعِلٌ يُذُكُونِهُ لَيْنِيرًا وَلِيَنْ مُنَ مِنْ لِيْنَ مُنْ يَنْصُرُهُ إِنَّالِلَهُ لَقِي يَعْمَ مُنْ لَلِّينَا إنتنا تناه في الارض القاموالصَّلَوة وتدالقُ الرَّكوة والمناه بالمعرف ونهواعرالنكرولله عافية الامور والتكليب فَقُلُ لَنَ عَبُ تَبَلَّمُ قُوْمُ لِؤَجْ وَعَادُ وَتَعَوْدٌ وَقَقْمُ إِبْرُهِمُ فَقُقُ لُوْطِ قَاضِعَ مُلْيَنَ وَكُنِّ بُمُوْسَى فَامْلَيْتُ لِلْكِفِينَ المُرُّ أَخَانُ لَهُمُ فَكِيفُ كَارَكِيلِ فَكَا يَنْ مِنْ قَوْيَةٍ أَهْلَكُنُهُا ة حِي ظَالِمُةُ فَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُنْ مُ شِهَا وَبِدُرِمُ عُطَّلَةٍ وتَصْرِ مَّشِيْلٍ أَفَلَمْ يَسِيْرُوا فِي لَا رُضِ فَتَكُنُ لَ لَعُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَ اذَاكُ يِتَّمْعُنُ نَ بِهِا فَإِنَّهُ الْا تَعْبَى أَلَّا بِصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى الْقُلُقُ بُ الرِّيِّي فِي الصُّلُّ فَرِ وَلَيْنَتَّعِي أَوْلَكَ بِالْعَكَابِ وَلَتَ جُخُلِفَ اللهُ وَعُلَا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ وَمَّا لَعُدُّ وَلَّا لَكُ كَالْفِ سَنَةً وَمَّا لَعُدَّةً وكاين مِن مَرْية المليث لها وحي طَالِلة نَعُرُ اخْدُنهُ

والمصائر فإليها النَّاسُ إِمَا آنَا لَكُمْ مَنَ الْرُمُ أَدْسُلُنَا مِنْ فَيلِكَ مِنْ رَّسِوْلِ فَلَا بَتِي إِلَّا إِذَا أَمُّنَى الْفَالِسَيْنِالُ فيكسن الله مايلعي التعطن سم يحكم الله عاليته واللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ لِيعِعَلَ مَا يَلْقِي الشَّيْطُنُ فِتْ نَهُ لِلَّهِ فِي فِي قُلُوبِهُ مَن صُ وَ الفُسِيَةِ قُلُونهُ مُ وَإِنَّ الظَّلَوْنَ لَفَي شِفَاتٍ بَعِيْدٍ وَلِيَعْلَمُ الَّذِيْنَ اوْقَاالْعِلْمُ آنَةُ الْعَقَ مِرْدَّيْكِ فَيَوْمِوْ يه فَتُنْبِتَلُهُ قُلَى بِهُمُ وَإِنَّ اللَّهِ لَقَادِ الَّذِينَ وَامْتُوا إِلَى عَرَاطٍ مُسْتَفِيْم وَلَا يُزَالُ الذِّيْنِ حَكَمَ وَافِيْ مِن يَرْمِينُهُ حَتَّ تَأْتِيمُ السَّاعَةُ بَغْتُكُمُّ أَنْ يُأْلِمُهُ مُعَلَّ ابْ يَوْمٍ عَقِيمٌ ٱلْمُلْتُ يَوْمَ إِلَا لِلَّهِ يَعْلَمُ مُنْفِهُمْ فَالَّذِنْ مَا مَنُوا وَعَلِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْم وَالَّذِي فِي كُمْ وَالْكُلُّ بُوَّا إِلَيْتِنَا فَا وَلِلِّكَ لَمْ عَلْمَا

لماد

هِينَ وَالَّذِينَ هَاجَرُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ نَمْ ۖ فَيَلَى أَوْمَانُ ا يَرُدُقَنَّهُمُ اللهُ رِدُقًا حَسَنًا قَالِ اللَّهُ لَهُ عَنْ الرَّالِوَانِ قِلْنَ مُوْعَاقِبٌ مِمْلِ مَاعُوقِبِ بِهِ نَعْ يَعْيَ عَلَيْهِ لِينْصُرِ لَهُ اللَّهُ إِنَّ لعَفَقُ عَفَقُ ﴿ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يِقُ لِمِ الَّذِلَ فِ النَّهَارِ وَالْوَحَ النَّهَا وَفِي النَّلِي وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِينُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُّ وَانَّ مَا يَعْمُونَ مِنْ دُوْنِهِم هُوَ الْبَاطِلُ وَالَّالَّهُ هُوَ لأرْضُ مُحْضَرٌةً إِنَّاللَّهُ لَطِيْتُ حَيِيرٌ لَهُ مَافِي التَّمْعِ بِيَ فِي الْأَدُونِ وَإِنَّالِلَهُ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْخِيدُ ٱلْمُتَّكَأَنَّاللَّهُ سَخَّرَ لكم مُنَافِي الْأَرْضِ قَ الْفُلْاتِ يَجْرِي فِي الْعَيْ بِأَمْرِهُ وَيُمْسِكُ السَّمَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَا قَالَ هُوْدُ الْكُلِّ الْمُتَّةِ جَعَلْنَا مُلْسَكًا مُنْ تَاسِكُوهُ فَالْ يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ إِنَّكَ لَعَالَى هُلَّا مَى مُسْتَقَيِّمُ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُالِ لِلْهُ أَعْلَىٰ مِمَا تَعْمُلُونَ اللهُ يَعَلَّمُ بَيْنَكُمْ بَوْمَ الْقِيلَةِ وَمِيَا لَنْهُمْ وَيُو تَخْتَلِفَقِ لَ ٱلْمُزَعْلَةِ السَّلَةَ لَعْلَا مَا فِالسَّمَاءِ وَالْأَدُضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِيتِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لِلهِ يَسِينُ وَيَعْبُلُ فَانَ مِنْ دُفْرِينَ مِنْ أُونِ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَيَعْبُلُ مِا لَمُ مُنْ الْمُؤْمِدُ وَيَ مَالَيْسُ لَهُمْ بِهِ عَلِمُ وَمَالِلظِّلِينَ مِنْ نَظِيرٍ وَإِذَا أَتُعْلَى عَلَيْمُ عَالِمُنَا بَيِنْتِ تَعَرِفُ فِي وُجُو واللَّهِ يُرْكَ عَمُ واللَّقَالَ كَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِاللَّهِ يَنَ يَتِلُونَ عَلَيْهِمْ عَالِيْنَا قُلُ فَانْتِكُمْ بِسَيْ مِنْ ذَلِكُ مُرَّالِنَّا رُوعَلَ هَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ خَلِقَ وَبَيْسَ المُعَنِينُ يَا يَهُمُ النَّاسُ صَرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَلُ عُوْنَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ لِنَ يَخْلَفُوا ذُبَا بَّاقَ لِوَاجْمَّعُوْ الْهَ وَالْ لَيْعَلَّمُ اللَّهُ مَا بُ شَعْبًا لا يَسْتَنْقِلُ وَهُ مِنْهُ صَعْفًا

The state of the s

الله الم المورد المالية

The state of the s

عَن أَنْ اللَّهُ يُصْطَعِي مِنُ الْكُلِّيكَةِ رَسُلَةً وَسُلَّةً وَسُلَّةً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّالَهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ يَعْلَمُ مَا يَيْنَ كَيْدِيهِمْ وَهَا خَلْفَهُمْ فَالْكِلْفِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لِلَّهِ كَاللَّهِ بِنَ عَامَنُوا الْكُعُوا وَالْعِبُدُ وَالْ اغْبُلُ فَ الرَّبِيمُ وَانْعَلُوا الْخَيْرُ لَعُلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِلًا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوُ اجْتُنِّيكُ وَمَا جُعُلُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ مِنْ حَرَج مِلْهُ أَبِيكُمْ أَبْرُ صِيمَ هُوَ سَمَّيكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَبْلُ وَفِي حَلْنَا الِيَكُونَ الرَّسُوُّ لَ شَهِيْكُ اعَلَيْكُم وَتَكُونُونَ شَهُ لَنَاءَ عَلَى لِنَّاسِ فَأَ تِعَيُّوا الصَّلَقَةُ وَءَ الوُّ الرَّبَكَةِ نَا عَتَصِمُنًا بِاللَّهِ هِي مَوْلَيْكُمُ فَيْعُ الْمُولَى وَلَعْ النَّصْانُ

وَالَّذِينَ مُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ وَالَّذِينَهُمُ لِلرٌّ كُوهِ مُعِلُونَ تَ الَّذِي يُهُمُ لِفُرُ وَجِهُمْ مُفِعْلُونَ إِلَّا عَلَى أَذُقَ اجِهِمْ أَنْ مَامَلُكُتُ آيْمَانُهُمُ فَإِنهُمُ عَيْرُ مَلَى مِينَ إِنْنَ ابْتُوابُعُنَى وَرَاءً والك فاوللك مم العلاقات والنَّن بَيْهُمُ لِا مَانِيمُ وَعَمْلِهِمُ تَاعُوْنَ وَالدِّنِيْنَهُمُ عَلَى صَلَوْنِهِمْ يَعْفِظُونَ اوُلَيِكَ هُمُ الُوْرِيْنُ كَا الَّذِي مِنْ يَرِيْنُ كَالُومْ وَفَسَى مُمْ فِيهَا خَلِدُ فَ كَ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ نَمْ وَعَلَيْهُ نُظْفَةً فِي مُرارِ مَكِينِ لَمُرْكَخُلُقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةٍ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضْعَيِّرُ فَكُلَّمُّنَّا المُضْعَة عِظَامًافَكَسُونَ الْعِظَامَ كُمَّانُمُ ۖ السَّالَهُ خُلْقًا عَاخُ فَتُهُوكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِينَ فَي اللَّهُ مُعَلَّهُ لِكَ لَمَيِّتُونَ لَا مُرَّا لَكُ يُؤْمَ الْقِيْمَةِ ثُبِعَتُونَ وَلَقَلْ خَلَقْنَا فَقُا سَنْعَ طُرَّانِيٌّ وَمَاكُنّاً عَنِ الْخُلْقِ عَفِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِرَالتَّمَاءِ مَاءً لِقِلَ رِفَاسْكُنُهُ فِي لَا رُضْ وَإِنَّا عَلَىٰ خُصَارِبِ بِلَقَالِيْنَ

A STATE OF LAND OF LAN

المرفالس الم

The state of the s

فَانْتُأْنَا نَالِكُمْ بِهِ جُنْتِ مِنْ غِيْلِ قَاعَنَا بِي لِكُمْ فِيْهَا فَوَالِهُ كُنْ وَمُ مَا مُنْهَا تُلْكُلُونَ وَعَجُرَةً عَنْ مُ مِنْ طَلْ رِسُنِينًا \* مُنْبُتُ بِاللَّهُ فِي وَصِيْعِ لِلْهِ كِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَا نَعَامِ لَعِبْرَةً سُفِيكُمْ مِثَافِي بَطِن بِهَا وَلِكُمْ فِنْهَا مُنَا فِعُ لَيْنِوَةً وَمِنْهَا تُأْكُنُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْاكِ تَغْمُلُونَ وَلَقَدَا وَسُلْنَا نُوْحًا إِلَى تَوْمِهِ فَقَالَ يَفِقَ مِ اعْبُكُ وَاللَّهُ مَالكُمُ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ وَاللَّهُ تُنقَقُونَ فَقَالَ الْمُلَاثُ البِّن يُزكِعُمُ وَامِن قَوْمِهِ مَاطِنَ اللَّهُ اللَّهِ يُزكِعُمُ وَامِن قَوْمِهِ مَاطِنَ اللَّا بَنْ مُنْ اللَّهُ مُولِكُ أَنْ يُتَفَضَّلُ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَا تُزُلُّ مَلْكُهُ مُاسِمَعْنَا بِهِلاَ فِي الْبَالْا قَالِينَ إِنْ هُوَالْا رَجُلْ بِهِ جِنَّةً فَأَرْبَقُوا بِهِ حَقَّدِيْنِ قَالَ رَبِّ الْفُرْنِي مَا لَنَّافِي فَأَوْ حَيْنَا الِيَوِ آنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا خَاءً آمُنُ مَا وَفَارَ السُّنَّقُ وَفَاسُلُكَ فِنْهَا مِنْ كُلِّ وَفَجَابِ إِنَّنَانِي وَاهْلَكَ إِلَّا مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخَاطِبْنِي

فِي الَّذِينَ طَلَكُمُّ إِنَّامُ مُّغُرِّقِ فَ فَإِذَا لَهُ مَا يُنْكُ وَمَوْمَعُ عَلَى الْفَالِدِ فَقُلِ الْحُدُ اللَّهِ اللَّذِي يَجَيَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِينَ وَقُلْ تَتِوا نُولِينُ مُنْوَلًا مُنْ إِكُا قَامَتَ حَيْرًا لُمُنْوِينَ اِنَّ فِيْ اللَّهِ لالبت والأسطالك المتالين المراضانا من بعليم وزاء احرا فَأَدْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا فِنْعَمُ أَرِاعُنِهُ وَاللَّهُ مَالْكُمْضِ الْهِ غَيْرُ اَفَلَهُ مُتَعَقَّقُ وَقَالُ الْمُلَدُّ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِي رُكَ مُرُوا وَكُذَّا يُوا بِلِقَاءِ الْاحِرَةِ وَأَثْرُفُنُهُمْ فِي الْحِيَةِ وَالدُّسُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلُكُ مِنَا كُلُ مِنَا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَلَيْسَ بُومِنَا لِسُدْرُ لِوَانَ وَ لَيِنَ ٱطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْنَاكُ الْكُلُو الْدُالْخُيرُونَ ٱلْعِلَ لَمُ ٱلْكُورُالْكُمُ إِذَا وستم وكنتم وابا وعظامًا أنكم في بنون هيهات هيها لِلَا تُتَ عَلَىٰ فِانَ إِنْ جِي لِلْأَحْيَالُنَا اللُّهُ مُنَاعَقُ ثَا يَعَيَّا وَمُ أَنْكُ وَمُنْعُوْتِنِيَّ الْ هُوَالِّا رُجُلُ افْتُرَى عَلَى للهِ كَانِ بُالْوَمَا حَنَّ لَهُ مِعُوْمِنِيْنَ قَالَ رَبِ الْصُرْبِيْ مِأَكُنَّ بَوْنِ قَالَ عَمَّا قَلِيْلِ

State of the state

يُضِّعُنَّ نِلِ مِنْ فَأَخَلَ نَهُمُ الصِّيْعَةُ بِالْخَقِّ فِعَلَمْهُمُ عُثَاً ا فَبُعُكُ اللَّقَوْمِ الظِّلِينَ تُعَالَنْنَا نَامِنْ يَعْلِيمٍ فَرُقَ الْمَاعِلَةِ الْمُرْتَ مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُ فَكَ تَوْتَارَسُلْنَا دُسُلَنَا تَثَرًا كُلًّا جَآءَ لَهُ قَدْمُ فَالَّنَّ بُنَّهُ فَأَسْعُنَا بعضهم تعضاة حعلنهم أحادث فعلة القق ملاية ونوت تُعْرَارُسُكُنَامُوسَى وَلَخَاهُ هِلُونَ فِالْعِبَاوَسُلْطِي مَبْسِينَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَاسْتَلَاثُونُ اوَّكَا فَا قَوْمًا عَالِينَ } فقالواالفة من لينتم من ونلكاة قومه مالكاعبد وق مَلَانَه فكافؤام المفلك ين ولفلاء المينامي سي الكيب تعلق م كَهْمَالُوْنَ وَجَعَلْنَا إِنْ مَرْيَمَ وَأَمَّلُهُ عَايَدٌ فَيَعَاقُ الْمُنْهُمَا إِلَى رَبُوةِ ذَاتِ قَرَادٍ قَمَعِيْنِ بِآلِهُمَا الرَّسُلُ كُلُوامِرَ الطَّيِّا وَاعْمُلُوا اللَّهِ إِلَّهِ مِمَا تَعْمُلُونَ عَلَيْمٌ وَالْقَطِيرِ وَامْتُكُو امَّةً قُاحِلَةً وَّا تَارَّبُكُمْ فَالقَّوْنِ فَتَقَطَّعُوا مُرَّهُمْ

ON CHIEF

الرُيَّا كُلُّحِنْ بِي عِمَالْكَ يُهِمْ فَوْحُوْنِ فَكُ رُسُمْ فِي عَمْر الْقِيمُ مامدهم عن مالي و الماري المار بِهِمْ مُّشْفِقُونَ وَالدِّيْنَهُمُ بِالنِتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ وَالْدِيْنِ مُ مِنْ مِنْ مُلا يُنْرِكُونَ وَالَّذِيْنَ يُنْ يُقُنَّ مَاءَ الوَّاقَ قُلُقُ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَةُ أَنْهَا مُ إِلَى يَقِيمُ وَاجِعُونَ أُولَيِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرُاتِ وَمُمْ لِمُالْسِقُونَ وَلَا نَكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَنُ يُنَاكِفِ يُنْطِقُ بِالْعَيِّ وَمُمْلًا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلْوَا إِنْ فَيَا لَا يُطْلَمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ مِنْ هَانَ اللَّهُ مُ اعْمَالُ مِنْ دُولِو ذَلِكَ مِمْ لَمَا عَمِلُونَ مَعْيَ إذَ الْحَدْ ثَا مُنْ فَيْمْ بِالْعَدَ الْإِذَا مُمْ يَجْرُونَ لَا يَجُرُوا الْيُوْمُ إِنَّ الْمُ مُنْ الْمُ سُخِمُ فِنَا لَا سُخْمُ فَانَ قَالُكُا مَنْ عَالِيْمٌ مُثْلَعَلَيْكُمُ فَكُنُهُ عَلَى اعْقَالِهُ مُنْكِصُونَ مُسْتَكَابِرِيْنَ لِهِ لَمِرًا لَفَيْكُونَ الكائية بولوالفق ل آم جَاء مُعْمَالَمُ يُاتِ وَاللَّهُ مُلا وَاللَّهُ مُلا وَاللَّهِ

Contraction of the sun

The state of the

بالخوق كالمتاثر الموقط وكواشع الكو أَهْوَاء مُمُ لَفَسَلُ عِ المُمْلِيثُ وَالْمُ وَصُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَالْ يَتَهُمُ بالكروية فتم عرد يوم معرضون الم شعكم خرطاع إ رُبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ الرَّالِ قِبْنَ وَالثَّكَ لَتُلَّعُونُمْ إِلَّى مِرَاطِ مُسْتَقِيمُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُورُ مِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ للكيون ولورجه نهم وكشفنا مابهم من ضر النبي الوطفية يعني وُلقَالُ آخَلُ لَهُ مُ بِالْعَلَ الْمِقَالَ السِّكَانُ الرِّنِهِمُ ومايتضر عون حتى إذا نعت عليهم باتا ذاعلاب شديل إذائم فيه منبلسون وهوالدي أنشأ ككمالم والأبشار وَالْأَفْيِلَةً قَلِيلًا مَّالْفَكُرُونَ وَهُوَالَّذِي خَمَ الْكُولِلْأَفِ والنوضي وموالدي يغي وتميث وله اعتلفاليل وَالنَّهَا رِأَفُكُ تُعْقِلُونَ بَلْ قَالَوَا مِثْلُ مَا قَالَ الْأَوَّ لَوْنَ

The state of the s

عَالُواعَ إِذَا مِثْنَا قَ كُنَّا فِرُامًا قَعِظَامًا ٱبِنَّا لَمُبْعِينَ ثُونَ لَقَكُ وُعِنْ نَاعَفَى وَعَامَا قُنَاهَانَ امِنْ تَبْلُ إِنْ هَلَ الْكَاسَاطِيْرُ الأوَّ لِينَ قُلْ لِنِ الْأَرْضُ وَمُنْ فِيهَا إِنْكُنَّمُ تَعْلَمُونَ سَيَعُولُونَ لِلْهِ قُلْ آفَكُ ثَنَ كُرُّونَ قُلْ مَنْ دَّبُ السَّمَلَ بِ السَّنْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقِقُ لَىٰ لَا لِلِّوقُلُ آفَاقَ سَقَقُ فَيْ تُلُمن بِيلِمِ مُلَكُونُ كُلِّ شَيْءً وُمُوكِيُبِيرُ وَلَا يُجَادُعَلَيْهُ الْكُنْمُ تَعْلَمُونَ سَيَتُولُونَ لِلْهِ قُلْ فَأَنَّ لَتُعْرِقُنَ بَلْ اللَّهُمْ بِالْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكِينِ بَنْ نَ مَا تَخَذَنَ اللهُ مِنْ قَلْدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلْهِ إِذَّ النَّ هَبَ كُلُّ اللَّهِ عِمَا خَلَقَ وَلِعَلْهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُعْلِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِم الْعَيْبِ وَ السُّهَا دُوْ فَتَعَلَّى عُمَّا لَيْشِ كُوْنَ قُلْ دُنِّ إِمَّا مُرْيَقِي مَا يُوْعُكُ أَ رَبِ فَلَ يَجْعَلِنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِينِ وَإِنَّا عَلَى أَنْ رُبِّ مِكْ مَا نَعِلُ مُمْ لَقُلِ رُفُّنَ إِدْ فَعُ بِالرِّيِّي هِي آحْسَنُ السَّيَّةَ فَخَنَّ عَلَا عَالِمَ عَلَيْ

عِفُوْنَ وَتُلْرِّبِ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ هُزُ السِالسَّةِ وَأَعُودُ لِكَ رَبِّ أَنْ يَعْضُرُونِ حَتَّى الْخَاجَاءَ الْحَلَّمُ الْفَيَّ مَّالَ رَبِوارْجِعُونِ لَعَلِيْ اعْمَلُ صِلِعًا فِيَاتُ كُنْ كُلُّ اللَّهِ عَلَيْهُ هَى قَالِمُهَا وَمِن قُولَا إِمِنْ يَرْدُخُ إِلَى يَوْمِ يَنْعُنُونَ فَإِذَا الْفِي إِلَى الصَّقْصِ فَلِكَ السَّابَ بَنْيَهُمْ لِوَ صَبِينٍ وَالْائْسَاءَ لَنَّ مُنَ الْقُلِبُ مَوَازِلْيُهُ قَا وَلِيِّكَ مُمُ الْمُقْلِدُونَ وَمَا خُفَّتُ مُوَالِينَهُ فَأُولِيكَ النَّوْيْنَ حَرِينَ وَالْفَيْمُ فِي جَهَمْ خِلُكُ تُلْفَحُ وُجُوْهُ مُ النَّادُومُمْ فِيهُ ٱلْمُعُونَ ٱلدُّتُكُنَّ عَالِيقِي تُثَلَّى عَلَيْكُمْ فِكُنْتُمْ بِهَا تَكُنِّ بُوْنَ قَالُوا رَبَّنَا غُلَبَتُ عَلَيْنَا يتفوتنا وكنا قوما صالبن رتبنا اخرجنا منها فإنعنا كَانَاظْلِوْنَ قَالَ اخْسَتُوافِيْهَا وَلَا تَكَلِينِ إِنَّهُ كُانَ فرني مِنْ عِبَادِي يَقُولُ فَان رَبِّناءَ امْنًا فَاعْقِر لَنا وَاحْفَا وَٱلْمُتَ خَيْرُ الرَّاحِيْنَ فَالْتَغَلُّ مُنَّ مُنْ مُنْ مِنْ مِلْ حَقَّ ٱلسَّرُكُمُ

نَهُ مُ مُمُ الْفَايِنَ فِن قَالَ كَمُ لَيِثْمُ فِي الْأَرْضِ كُلُّ سِنِينَ قَالَ البِينَا يَوْمًا أَنْ يَعْضَ يَوْمِ فَسَعِّلِ الْعَادِينَ المُاخَلَقُكُمْ عَبِنًا قَ اللَّهُ النَّهُ النَّالَا تُرْجَعُونِي فَتَعَلَى اللهُ الْمُلِكُ الْمُعَيُّ لِاللهُ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَمَنْ تَذَخُ مُنَعُ اللَّهِ إِلْمُنَّا عَاخَرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَالْمُنَاحِسَا لِهُ عِنْدَ رية الله لايفاد الحقارة وعلى وعلى والمعقودة المعقودة مة خَارُ الرَّاحِانِ مِي المعرسوس وُرُةُ أَنْ وَلْلَهَا وَفَرَ صَلْهَا وَالْوَرُكُوا فِيهَا عَالِيتِ بَيِنَاتٍ كُوْتُلَاكُمُ وَنَ الرَّاسِيةَ وَالرَّانِي فَا جَلِكُ وَا 

وَخَيِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ وَالَّذِينَ الَّذِ ثِيَّ تَابُوا مِنْ بَعْلِ ذَلِكَ وَآصَلَ وَافَارَ اللَّهُ واللَّهُ فِي يَرْمُونَ أَدْوَاجِهُمْ وَلَوْتِكُنَّ لِهُ مُنْفَعَ الفشكم فشهادة اخليم ادائع شهلاب باللوالة وَالْخَاسِنَةُ أَنَّ لَغَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِوَالْكِ وَيَنْ رَوُّاعَنْهَا الْعَنَ ابَ آنْ تَشْهُلُ ٱدْبَعَ شَهْلُ مِنْ بِاللَّهِ لِنَ ٱلْكُنْ بِينَ وَالْخَامِسَةُ السَّعْضَبُ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ صِيَ الصَّلِ وَانَّ وَلَوْلَا فَضُلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَالرَّاللَّهُ

خَارُ لَكُمْ لِكُلِّ الْمُرِجَةُ يَنْهُمْ مَا الْسُبُ وَالْنِي فِي اللَّهِ عِنْ مُنْ مُولَةً عَلَيْ اللَّهِ عَظِيمٌ لَوْ لا إِذْ مُعَمِّمُونُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِلْتُ بِإِنفُسُرِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هُلَا الْفُكُ مُبِينَ لَوَلاَ عَلَيْهِ مِأْ رُبِعَهِ شَهُلَ الْمُ فَاذْلُونَا لَوْ الْمِلْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فاوليك عِنْلُاللهِ مُمُّالُكُ إِذَانَ وَلَوْلا نَصْلُ اللهِ عَلَيْكُ وتخته فالدنياة الاخرة كستكم في ما افضتم ويوعد اب عَظِيمُ الْدُتُلَقِينَ فَ بِالْسِيْتِ لَهُ وَتَقُولُونَ بِأَنْ الْمِاهِمُ مَالَيْنَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِئًا قَصُوعِنَا اللهِ عَظِيمٌ وَلَوْ لَاإِذْ سَمِعْمُوهُ قُلْتُمْ مَّالِكُونُ لَنَا الْمِنْتَكِيُّرُ بِهِلْدُ الْمُبْعَنَكُ هَلْدُ يُهُمَّانُ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعَيْدُوْ الْمِثْلِهِ آبَدُ النَّكُنَّةُ مَوَ وَمِنِونَ وَلِيدِينَ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ وَاللهُ عَلَيْمُ كَلَّيْ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ بِيُونَ أَنَ تَسْفِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِنْ عَامَنُ الْحَمْ عَدَا اللَّهِ

فِي الدُّنيَّا مَا أَلَا لفنتاء والنكرة لؤلافظل الفرعك كأور مِنْ أَحْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَرْكِيْ مِنْ اللَّهِ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَا ثَلِ وَلَوَالْفَصْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوثُونُ اللَّهِ ماني في سُبِيْلِ اللهِ وَلَيَعَفُوا مُوَّانَ الْمُسْعَاتِ الْعَفِالْتِ مْعَلَىٰ الْبُ عَظِيمُ لِيَّامَ لَتُهُ





خَلَوا مِنْ تُبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِبْنَ اللهُ لَوْرُ التَمَالَةِ وَالْارْضِ مِنْلُورُ مِ كِنْ يُكُورُ إِنْ يُكَامِعُمَاحُ الْمِعْبَاحُ فِيْ نُجَاجَةِ ٱلنُّ جَاجَة كَانَّهَا كَوَّكَ دُرِّيُّ يُوَّقَلُ مِن شَعَرَةٍ المركة ديثق مع لا شن يتية والاعن بيه وكارد وسما الفوق وَلُوْ لَمُ تَمْنَتُ مُنْ أَنْ ذُعَلَى فَيْ إِلَيْمُ لِي لَكُلِي اللَّهُ لِيَيْ وِمِ مَنْ لَيْنَا عُ وَيُضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ النَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعِلْمُ فِيْدُونَ اذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْ كُرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسِيِّعُ لِهِ فِيهَا بِالْعُلُقِ والاصال رجال لأكلهنيم تجارة ولاينة عن وكرالله وَ إِمَّامِ الصَّلَوةِ وَ النِّتَاءِ الرَّكِي وَ يُعَافِقُ لَ يُومَّ النَّقَابُ فِي الْمُلُو وَالْأَبْصَارُ لِيَرْبَهُمْ اللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوْ وَيَرْبِيَ مُمْ مِنْ عَالَمُ كُثَرَابِ بِقِيْعَةِ يَعْدُ مُهُ الظَّمَّانُ مَاءً حَقَّ إِذَاجَاءً مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عِنْلُهُ فَوَقِيلُهُ حَسِما لِهُ كَاللهُ

اللاجة مدار ترده المرجد والدماك الما ودراك في والمنا التنافي من والمنافية والمرافية والمرافية والمرافية والمرافية والذابن جاري مفورت كرة والمطاليل التوات والاوض الها الهالها وودين إمت أمهل متاه الرمين إث بابعياء ووميين بإروائن أبئن اين ولها، سال لا المن وما بالفاروف والمعد در الحال الإسطاعية البت أركيديت في منا وخوات والاوت و بالجود إن الناء و و الماليان الناء و و الماليان الناء و اعمال منيا وظالي مود و بعيرت منيا صلوم مياد وكرراي المناء من ويكر مناكب بوده كرمن المت بموجعون كليم إنزبودكومنوز السؤوات والادبى دومن كمنزه آسهانت بلايكه معربين ومزيع وزان في إستادن مهدوق بما ترامول بدريراد فرده معلى يرافرة والكفت و لياباي رعوع بيرا فدوجود ومرسيهوا أقرياض ياسي معدر الفين فاعل موركفت بجان زرهمان مجنین درجین وقت کی تعبید و استین والان واشکال پیشده و پیمیده ودات و بی ده دی موم بههایت دورام وا دوکارشی ای دوراک و محالت وکرمید از دوراک او منافل بین واک خفلات وومني أنا يدكنت ميروعتي صفة يركيب وحذان الزمادا دايلا يردوهندات وبعا بودائت كرفار د دو فردالسروت الارمن اوست صدار موزدات ن دويون وفردانا في ال برم الدام و دول مدمود المورات الراق ويراجه فياه المراق والمال المدود المرود المدارا المداجد قراب ما رزندا بعده مين إرات في بورات بحرارة ورمنطري بليني ومفايلت فردى واردة الي ياعري بالدعند فيمين إوست ورطلب عدم م فايند كردوشا ازراع براجر المرتف مى ذيراو يا تندويين الطوق فوروى ما روا جودنة براندوه وللأميري وهونت والديت إثبت خذامي وارتي والجهات ومعدم برجه إدراه مقا منطف بدئ كرجمود وقا ورا دري بعيدا هد الأون مر يورد ما والكرافية وجون فرورا بدي ما موافر وراز تقرير وصلى إماره كالمتدور زيار ما مراح مراد وراد و المارد وراد و المراد و ولات الديان المورم المراد فرما والتردور والليام بالأسور

من الدور المدار المن الدور ال



تَكِيْرُ لَقُكُ ٱنْزُلْنَاءَ البِي مُّبَيِّنَةٍ وَاللَّهُ يُفِلِي مُنْ لَيْنَاكُمُ الى صراط مستقيم وكفي كون عامدًا باللوق بالرَّسُولِ وَالْمُعْنَاتُمْ يَنُولُنَّ فَوْنِي مِنْهُمُ مِنْ نَعْلِ ذَالِكَ وَمَا أُولَلِكَ بِالْمُنْ مِنِيْنَ وَإِذَا دُعُوالِيَ اللَّهِ وَدَسُولُ لِعِيْكُمُ الْدُا فَوِلْقُ مِنْهُمُ مَعُرُضُونَ وَإِنْ يَكِي لِمَا الْعَقُّ يَا نَيُّ اللَّهِ الْعَقَّ يَا نَيُّ اللَّهِ مُنْ عِدِينَ آفِي قُلْولِهِ مِن مَن أَمِ ادْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحْنِفَ اللهُ عَلَيْهِمْ هَ رَسُولُهُ بَلُ الْ اللَّهِ مُمُ الظَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْطَلِيقَ الله التَّمَاكَانَ قَوْلَ المُنْ مِنِانِيَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِعَيْكُمُ بَيْنَهُ مُ أَنْ لِيَّقُ لَى اسْمِعْنَا وَ اطْعَنَا وَ اللَّهِ مُمَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ تَبْطِحِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَنْفَى اللَّهُ وَيَنَّقُّهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْفَكِوُوْنَ وَالشَّمُوْا إِللَّهِ جَهْلَ أَيُّا نِهُ لِيَنَّ أَمْرُتُهُمْ لِيَزُّجُنَّ قُلْ لا تَقُومُوا طَاعُهُ مَعَرُ فَ فَهُ إِنَّ اللَّهِ خِيدُ مِا تَعَلَىٰ قُلْ الطيع الله وأطيع الوّسول فإن وكوا فاخ أعكيه مآتل

الباع

The second of th

وَعُكَ اللَّهُ الرَّيْنِي عَامِنُوا وَعُكِر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لتمالفسقون وأبين الصّلوة وعالوّاالرّكوة وآطيه وَمُا وَيِهِ مُمَا لِنَّا رُوَ لِمِنْ لِلْصِيْرُ لِإِنْهُا الَّذِينَ عَامَنُ الْمِسْتَا وَلَكُمُ الَّذِينَ مُلَّكُتُ أَيُّالُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُّلُغُوا الْحَالِمَ مِنْ قَبْلِ صَلَّى وَالْفِي وَحِنْ تَصْعُونَ ثِيَّا بَكُونُ مِنَ الظَّهِ لِينَ قَ مِنْ بَعْلِ صَلَّوةِ الْعِثَاءِ ثَلْثُ عَوْرَاتٍ ثَكُمُ لَيْرَعَلِيُّهِ جُنَاحُ بَعُلَ هُنَّ طَقَّ افْنُ لَ عَلَيْكُمُ لِعَضْكُمْ عَلَى لَعُضِ يبين الله ك مُلْالِب والله عليم عَلَيْهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلِيمٌ وَإِذَا اللَّهُ عَلِيمٌ وَإِذَا اللَّهُ

Six Siriam King

مُنْ أَكُمُ الْكُلُّمَ فَلَيْنَا وِنَوْ لَكُما اسْتَا ذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ مِلْ اللَّهِ الله لله عاينه والله عليم حكيم والقواعد من الس القُ لا يَرْحُونَ فِي احًا فَلِيْسَ عَلَيْهِ يَ جَعَاحُ أَنْ يَعْمَعُنَ ثِيالِهِنَ عَيْنُ مُتَارِسُحُتِ بِنِينَا فِي وَانْ يَسْتَعْفِقُنْ خَيْرُ لَكُنَّ وَاللَّهُ سَمِينًا عَلِيمٌ لِمُنظِ الأَعْنَى مَجْ ثَلْاعَلَى لاَعْنَى حَنْ ذَلَاعَلَى كُرِيْفِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْفَتِسَاءُ ٱنْ تُلْكُلُوا مِنْ بِيُوْتِكُمُ الْوَبْيُوْاتِ عاباب مان سوب المهليك أو سوب الموالك الرسوب الأثبنوت اعتام أذبنوت عنيتكة اذبيوت الخوالكم الأسي خليك الفاملكة ممقاعه الأصل يقله أين عليك الخاح اَنْ تَاكِلُوا جَنِيعًا آقَ أَسْتَاتًا فِاذَادَ خَلْتُهُ مِنْ تَافْسِلُوا عَالْسُلُمُ عَيَّةً مِنْ عِنْ اللهِ مُمْرَكَةً طَيِّهُ لَكُ الكَ يُمَايِّ اللهُ لَكُمُ الأَيْبِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُنْ مِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَدَسُولِهِ وَإِذَاكَانُ الْمَعُهُ عَلَى الْمُرْجَامِعِ لَمُ يَنْ هَبُوْحَتَّى يَسْتُاذِنْهُ



وَلاَ يُعْلِكُونَ لِانْفُسِرِمْ ضَرًّا وَّلا نَفْعًا قَلا يُعْلِكُونَ مُوتًّا قَ لاحيوة ولانشور وقال الديركفن والنها الأرفك فَتَرْمِهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقِينٌ جَا وُاطْلَا قَدُودًا قَقَالُوالسَاطِيْرِ الْأَقَالِينَ النَّتَهَا فِي مُثَلِّي عَلَيْهِ بَكُنَّ قَاصِيلاً قُلْ الزَّلَةُ الدِّي يَعْلَمُ السِّرِّ فِي السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفَوْ زُارِّحِيمًا مَ قَالُوْ إِمَالِ هَلَ الرَّسُولِ يُاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْنِيْ الأستوافِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلْيُهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَكُ نَانِيرًا أَوْلَاهًا اليُوكَنُ أَنْ آوَتُكُونُ أَنْ مَنْ الْمُنْ مُنَاكُلُ مِنْهَا فَ قَالَ الظَّلِي وَالسَّفِعُ إِلاَ رَجُكُ مُتَعَنِّوُا أَنْظُلِكَيْفَ ضَرَيْ الْكَ الْأَمْنَالَ فَضَلَّقُا فَلْ يُسْتَطِينُهُ فَأَن سَبِيلُكُ كَارِكُ الَّذِي إِنْ اللَّ عَمُولُكَ خَيْرًا مِن ذلك جَنْبِ تَجْرِي مِن يَعِينَ الْأَنْفُلِ يَجْعُلُكَ فَصُورًا بَلُكُنَّ بِي إِلِمَا عَرِقَ اعْتُكُ ثُلِمِ يُكِنَّ بِالسَّاعَةِ سَعِعْيًا إذَارَاتُهُمْ مِّرْتُكَانِ بَعِيْلِ سَمِعُوْ لَمَاتَعِيُّنَا وَرَفِرًا وَإِذَا

لَقُوَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِقًا مُقَلَّ بِينَ دَعَوُ اخْمَالِكَ تَبُقُرًا لَانَدْعُو لَيُوامُ شُوْرًا قَاحِدًا فَادْعُوا لَهُورًا كَتِنْكُ قُلْ دُلِكَ فَيْرُ لَهُ الْخُلْدِ الَّذِي وَعِلَ الْمُتَّقِّقُ نَ كَانَتْ لَحُمْ جَرًّا وَ وَمَعِيدًا فُمْ فِيهُامُالِكَا ذُن طُلِونِ كَارَعَ وَلِكَ وَعُلَّا مَنْ قُولًا وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُلُ وَكَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ فَيَقُولُ عَاسَتُمْ اَضْلَلْتُوْعِنَادِيْ هُوَكُلَّ وَامْمُ صَلَّواالْتَبِيلُ قَالْوَاسْفِينَاكَ مَاكَانَ يَنْبَعِي لِنَاالَ نَتَعَلَّنَ مِنْ وَيَ لِكَ مِنْ اوْلِيَاء والْوَامْتُعَنَّ وَعَ أَنِاءَ مُمْ حَتَّى لَنُو اللِّي لَرُوكَ الْوَاقِقُ مَا الْوَرًا فَقُلُ لَدُ بُولًا بَمَا نَعْنَ لَيْنَ قُدُ السَّنَظِيعُونَ صَرَفًا قَالَا نَضُوًّا وَمَنْ تَظْلِمُ مُزَّكُمُ نُلْوَقَهُ عَلَا أَبَاكِينِينًا وَمَالرُسُلُنَا قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِانَ إِلَّهُ إِنَّهُ لَيُا كُلُونَ الْكُعَامَ وَتَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعُلْنَا بَعْضَكُمْ لِلْعُضِ فِينَنَةُ أَيْصُبِرُونَ وَكَارَرُتُكَ بَصِيْرًا وَقَالَ الَّهِ يُرَكِّعِ لِقَالَةُ مَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُلْكِلَةُ أَنْ فَرَى رَبِّنَا لَقُلُواسْتَكَابُرُو

العق ما بت بومعودان والأودوك وغيران واحف

يُ انفُسِهِمْ وَعَنَىٰ عَنَىٰ الْبَيْرُ لِي مَ يُرُفِكَ الْمُلِكَةَ لَا بُشْرِي يَعْمَيِنِ لِلْهُ مِنْ وَيَقُولُونَ جِمْ الْحَجْقُ لَا وَقَلِمْ مَا إِنَّا عَلَىٰ ون عَمَلُ فِعُكُمُ لَهُ عَبَّاءً السُّورُ الصَّابُ الْمُتَاوِينَ مِلْ خُورُ مُسْتَعَمُّ اللَّهُ السَّا مُقِيلاً وَكُنَّمَ تَشَقَّى المُمَّادُ بِالْغُمَّامِ وَ نُولِ الْمُلْكَلَّةُ تَكُنُّ مِلْ الْمُلْكُ مِنْ مِيلِ الْمُوَعِ لِلرَّحْمِلِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِ مِنْ عَسِيْرًا وَكُوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَهُ رِيُقُولُ لِلْيَتِنِي لِخُلَاثُ مُعَ الرَّسُولِ سَبِيْكَ لِيُعْلِينَ لِيكَةُ لِيَتَنِي لِمُ أَتَّخِلْنُ لُلاَ نَاخَلِيْكُ لَقُلُ ٱصَلَّخِيْ عَرِ النِّ كُوْ يَعْلَى إِذْ جَاءَ فِي نَكُانَ لسَّيْظِنُ الْإِنسَانِ خَلْهُ وَكُالَ الرَّسُولُ يُرْبِ إِنَّ قَيْمِ المخذف المت المفرة ال مُعْمِقُورًا وَلَا الصَّالِكُ إِنَّا الصَّالِكُ لِنَّا إِلَا الصَّالِكُ لِنَّا عَدُ وَّامِنَ ٱلْمُهُمِينَ وَكُفَى بِرَتِكَ هَادِيًّا وَتَعَالُونَ وَكَالَاتِينَ كَفُرُوا لَوُلا مُؤِرِّلُ عَلَيْهِ الْفَرْيَةِ الْنَاجِمُلَةُ وَّاحِدَةً كُنُ الْفَالْخِسَّةِ والمؤادك ورثاله مزوياة وكافاتك وكالمالكم



لأكالانغام بلهذاك أكتل سبيلة الدوراك رتاكيف وْلُوْ لِشَاءُ لَهُ عَلَوْ سَالِنَا لِمُ وَجَعُلْنَا النَّمْ سَالِنَا مُنْ جَعُلْنَا النَّمْ سَلَّ عَلَيْهِ وَلِيلُوْ سُمَّ فَعَنْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ كَمُ النَّلَ لِنَاسًا وَّالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّمَا رَكَنْنُورً إِوَهُوَ النَّيْ عِالْرَسَلَافِي لُسْرًا بَيْنَ يَلَ يُ تَحْمَتِهِ وَآنَةُ لَنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُولًا نَعْنِي بِهِ بُلْنَةً مَّيْنًا مَّ الشَّقِيَّة مِمَّا حَلَقْنَا الْعُامًا وَّ أَفَاسِيَّ كَتِنْ وَلَقِنْ صَرَّ فِنْلُهُ بِينِهُمْ لِيُكَّا كُنَّ فَأَفَّا إِنَّ الْكُوالنَّاسِ الأكفؤدا وأوشننالبعثنافيكل فريرتلويك فاوتطع الْحُفِرِيْنَ وَجْهِلْسُمْ بِهِ جِهَادًا لَكِيْنُ وَهُوَ الَّذِي مَنَجَ الْعَرِيْنِ هِلِنَا عَلَنْ بُ فَرَاتُ وَهُلَا امْلُحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ لِنَهُمُ بَوْزَخُلُةٌ جِبُرُ الْمُجَنِّرُ وَهُوَ الْدِي خَلَقَ مِنَ الْمُأْمِلَةُ مَا فَعَمَّلُهُ السَّبَاقَ صِهْرًا وَكَارُرُتُكَ قَلِينًا وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُوْرِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَالَ الْحَافِر

الْسُلَنْكَ إِلاَّمْبِيَثِيُّ الْأَنْكِيْرُا قُلْ مَا وعِبَادِه خِينُوا اللَّهِ يُحْلِّقُ السِّمُوبِ وَالْأَرُونَ ومَالِينَهُمُ فِي سِتَّهِ أَيَّامِ لِمُرْيِهِ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمِيِّ به خَبِيْرًا وَإِذَا فِيلَ لَمُسُرَاشِكُ وَالِيرَّحِينِ قَالُوا وَمَا الرَّحِينَ النبين لما تنامر ناورا ويتم نفق را تبوك الذي يحقل التي عَلَّ فِنْهُمَا سِرَاجًا قَ قَمَرٌ المَّنِيرُ الْ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الْيُلَ وَالنَّهَا وَخِلْفَةً لِنَوْ آرًا وَ أَوْ يَنِيْ كُمَّ أَوْ آوَا وَشَكُونُ اللَّهِ الْمُعْلَقُ كُلَّ وعِبَا دُالِدِّ حَمْلِ النَّنِينَ يَمْسُؤنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْ نَا قَادِ الْعَاظِيمُمُ الجهلؤن قالؤا سلميا والنون يونينون لابج سجك ادّ فياما وَالَّذِينَ لَقِقُ الْمِنْ وَتُبِنَّا اصْرِفْ عَتَاعَلَ ابْجَهُمْ الدَّعَكَ الْمُعَا كَانَ عَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَيٌّ التَّمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا الْفَقَّ

SALX NIPES

3 14 Co 6 14 6 14

مُنْسَمِقُ اوَلَمْ يَقَادُوْ اوَكُانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَ امَّا وَالَّذِينَ لَا يَدُعُ مَعَ اللهِ إِلْمَاءَا عَرِهُ لا يُعْتَلَقُ لَ النَّفْسُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ لِلَّا بِالْحَقِّ وَكُلِ يَوْنُونَ لَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ آتًا مَّا يَضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يعنم القِيلة ويَخلُد فِيهِ مَهَانًا إِلَّامَ تَابَ وَامْنَ وَجَلَّمُلُهُ صلحًافًا وللك يُمكِي لَ اللهُ سَيًّا يَرْمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَنْقُ رًا تَحِيمًا وَمَوْتَابَ وَعَوْلِطِكَا فَاللَّهُ مِينَ وَإِلَى اللَّهِ مَثَالًا وَالَّذِيثُ لانشفائ فن الزُّورُ و إِذَا مُرُّفًا بِاللَّغُومَ وَالْدَامُ اللَّهُ بِنَ إِذَا ذُكِرَ وَابِالِبِ رَبِقِهِ لِمُنْتَخِرُوا عَلَيْهَا صَمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يفقان وتبناهب لنامن أزواجنا ودويتنا فرة أعين اجْعَلْنَا الْمُتَقِّقِةِ أَوَامًا أَوَلَكِ يَجْرَوْنَ الْغُرُفَةَ جِمَا صِبَوْفَ آ وُلِلَقُونَ فِنْهَا تَحِيثُةٌ وَسَلَمًا خِلِينَ فِيهَا حَسَنَتُ فَسَتَعَمَّ اقْفَقَامًا فُلْ الْعُبِينُ الْحِكُمْ يُنِي لَوْ لَادْعَاقُ لَمُ فَقَلْكُنَّ مِنْ فَسُونَ يَكُونُ لِوَامًا وَعِيالنّا وَرَبِّعَ لِللَّهِ

S. C. C.

14"

لِلْكَ عَالَيْثُ الْكِتْبِ الْمُيَانِ لَعَلَّكَ بَاخِعُ لِقَتْلَكَ ٱلْأَكْمِ مُؤْمِنِينَ إِنْ تَنْتُأْ نُافِرَ لُ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ عَايَةٌ فَظَلَّا الْمُعَالَّمُ الْعُ لَهُا خَشِعِانَ وَمَا يُالِيْهِمْ مِن حَيْرِينَ الرَّحْمِي فَلَمَ ثِ إِلَّا كَانُواعِنُهُ مُعْرِضِينَ فَقَلُ لَذَ بْنُ افْسَيَّا بَيْرُ النَّبْقُ اعَلَى الْوَالِهِ يستهزئون اولا يوفالها وضيكم أشتنافهامن كالوفج كَدِينِدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُدُّ وَمَا كَانَ ٱلدُّوسُمْ مَوْ مِنِانِي وَإِنَّ رَبُّكَ لَمْنَ الْعَرِينُ الرَّحِيمُ وَإِذْ فَادَى رُبُّكَ مُوْسَى آنِ الْمُتِ القَوْمُ الظَّلِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يُسَقَّقُونَ قَالَ رَبِ إِنِّي كَافَ ازين يُعَالِن ويَفِيقُ صَلارِي وكل يُنظلِقُ لِسَالِي فَارْسُلُ إلى حُرُوْنَ وَلَهُ مُ عَلَيْ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوْنِ قَالَ كَانَّ فَادْ هَبَا بِالْيِتَا إِنَّامَعَكُمْ مُسْتَمِّعُونَ فَاسِّيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلِينَ أَنْ أَدْسِلُ مَعَنَا بَنِي الْسُرَاءِيلَ قَالَ الْمُؤْرِيِّكِ

فِيْنَا وَلِيْلًا الْأَلْمِثْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ المَّيْ تَعَلَّتِ وَأَنْتَ مِرَ الْكِعِيرِينَ قَالَ فَعَلَّمُهُمَ الدَّارَّ أَنَامِنَ الشَّالَيْنَ مُفَرِّدُتُ مِنْكُمُ لِمَا خِفْتُكُمُ فَي مَبِينِ وَفِي خَلْمًا وَجَعَلَيْ مِنَ الرُّرِيلِيَ وَالْكَ يَعِينُهُ مِنْهُا عَلَى آنْ عَلَى سَابِي السَّرَاءِيلَ قَالَ فِوعَنَّ وَمَا رَجُ الْعَلِينَ قَالَ رَبُ التَّمَا عِنْ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْهُمُ الْفُ كُنْمُ مَنْ البِينَ عَالَ لِنْ حَوَالَ الْاسْتَمْعُونَ قَالَ دَمُكُودُ وَالْ عَلَيْكُمُ الْا وَالِنَّ قَالَ إِزَّاتُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُونِ السَّلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُنْفَاتُ قَالَ دُبُ الْمَعْرِقِ وَالْمُعَرِّبِ وَمَا يَنْهُمُ النَّ كُنْتُ تَعْقِلُونَ قَالَ لبِإِنَّ الْخُلُاتُ اللَّهُ عَيْرِي لَاجْعَلْنَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ قَالَ وَلَوْتُلُكَ بِسَيْعَ مُبِيْنٍ قَالَ فَاتِ بِهِ إِنْكُنْ مِنَ السَّلِي قِيْنَ فَالْفَيْ عَصَاهُ فَاذًا هِيَ ثَغَيَانًا مُّبِينًا وَنُرْءَعَ يَلُهُ فَادَاهِي مَنْكَا عُلِينَظِينًا قَالَ الْمُنْكَةُ وِحَقُ لَهُ النَّا هِذَا لَسْعِي عَلَيْمٌ فَرْلِيا أَنْ يُحْرِجُهُمْ مِنْ رُضِكُمُ إِسِيرُ مَا ذَا تَامُرُقُ نَ قَالَى ٱلرَّحِهِ فَآخَاهُ وَابْعَدَتُ

في الْمُلَكَ أَن حُسِّرِينَ يُالْقُ كَ يَكِلِ مَعَادٍ عَلَيْمٍ فَهُوعَ النَّعَ مُولِيقًا بوم مَّعُلُون وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَا الْمُعْتَمِّعُونَ نُ كَالُوْ الْمُ الْعَلِينِي فَلَمَا جَآءَ السَّعَيْرَةُ فَالْوَالِفِرْعِينَ آيِنَّ لَنَا لاجمرا والمحتاعن الغلبين قال فقد والكري المعربين قُالَ لَهُمُ مِنْ مِنْ الْفَقُ الْمَاالَفَةُ مُلْقُولَ فَالْقَوَّاحِ الْمُ وعِصِمُ وَقَالُوا بِعِنَّاةً فِنْعَوْكَ إِنَّالَفَوْنَ الْعَلِيثِونَ فَالْفَيْ مُؤْسَى فإذاهي الفق ما يًا فكون فَالفِي السَّعَرَةُ سِجِلُ فِي قَالَىٰ اعَاسَتُابِرُتِ الْعَلِمِينَ رَبِّ مِنْ مَى وَهِرُونَ قَالَ عَامَنْهُمُ لَهُ عَبُلُ أَنْ عَادَ رَكِهُمُ إِنَّهُ اللَّهِ ثُولَاتُهُ عَلَيْهُمُ لَهُ اللَّهِ فِي عَلَيْهُمُ السنغر فلسوف تعليق لأفطعن آيو يكم وارجلك مِنْ خِلْفِ وَلَا كُلِيكُنَّا أَجْمَعِينَ قَالُوا لَاصَيْنَ إِنَّالِي رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَظْمَعُ آَنُ يُغِفِمُ لَنَا رُبُّنَا خَطْلِنَا انْ كَنَّا أَوَّلَ الْوَسْلِي قَافَحَيْنَا إِلَى وَسَى أَنْ أَسْرِيعِمَا دِيْ إِنَّا كُمْ مُشْعَوْنَ

فَادْسَلُ فِرْعَوْنَ فِي الْلُهُ آيِنِ حَشِينَ إِنَّ هَوْلًا وَلَشِرْدُولَهُ وَلِيْلُونَ فِي إِنْهُمْ لِنَالِكُمْ إِلَوْنَ فَالِمَا لَيُونِعُ حَلِي رُوْنَ فالخرجنام مزجنت وعنفان قالنؤزة مقام ترنير كالا وَاوْرَشْهَا بِي إِسْرَاءِلَ فِالنَّعِيْ مُمْ مُعْرِقِينَ فَلَمَّا فَرَاءَ الْمُعْلِ فَالْ اَصْلَبِ عُنْ مِنْ إِنَّا لَلْدُرْكُونَ قَالَ كُلَّ إِنَّ مِنِي رُجِّسِهُ لَهُ فَأَوْجَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اصْرِبْ تِعَصَاكِ الْبَحْرُ فَالْفَكُو فَكَالَ كُلُّ بِنِ كَالطَّوْدِ العَظِيمُ وَآذَ لَقَنَا لَهُ وَالْأَخْرُانِي وَٱلْجُيْنَا مُوسَّى وَمَنْ مِّعَهُ أَجْمَعِينَ لَمُوَّا عَلَ قَنَا الْأَخْرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَيَّ فَعَاكُانُونَ عَنْ مُمْ مُونَ مِنِينَ وَالِقَارَبُكَ لَقَى الْعَرِيْدُ الرَّحِيمُ وأتل عَلَيْم نَهُ إِنْ هِنِهَ إِنْ قَالَ لِإِنْ فِي وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُلُ وَتَ قَالُو الْعَبْلُ ٱصْنَامًا فَنَظُلُ لِمُاعْلِفِينَ قَالَ عُلِيتُمْعُونَكُمُ إِذْ تَلْ عَلَى الرئيفة في للم أن يُضرُف قالوا بل وَجَلُ مُاءَابًاء مَا كَانُ لِفَعَلُوْنَ قَالَ الْوَالِيَّامُ مِّنَاكُنُمُ لَعُبُلُ وْنَ النَّمْ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ

ومُوْتِكُ فَالِهَا مُ عَلَى قُلْنِي الْأَرْبَ الْعَلِيْنَ الَّذِي بَهُلِينِ وَالَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِبُنِ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَعْفِينِ وَالدَّيْ عَبِيتَنِي ثَمْ يَعْفِينِي وَالَّذِي ٱطْعَ انْ تَعْفِ لِيْتِي يَنْ مَالدِينِ رَجِهِ مِنْ لِي خَلَمًا قَ الْحِقْقَ السَّلِحِينَ قاجعل لي لِسَانَ صِلْ إِن فِي الْأَخِرِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنْ قَرَتُلَوْجَنَّهُ النِّعِيم وَاغْفِرُ لِإِنِّي إِنْقُاكَ أَنْ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تَغُرُ لِنْ يَوْمَ يُعْتَقُونَ بِينْ مَ لِانْيَفْعُ مَالَ قَلْا سِنُونَ إِلَّا مِنْ أَنَّ اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْ وَأَذْلِنَتِ الْجُنَّةُ الْمُنْقِينَ وَبُرِّزَتِ الْحَيْمُ الْعُويْنَ وَقِلْ لَهُمْ آيَمْ كُنْ مُرْتَعْبُكُ قُلْ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ حَالَ مَنْ مُوْرِ اللَّهِ حَالَ مَنْ مُرُوْلَكُمُ أَفّ ينتقرون فكبك بوافيهام والعودن وجود الليور فيعو قَالْوَاوَ مُمْ فِيهُا يُخْتَصِمُونَ كَالِيلُو إِنْكُنَّا لَفِي ضَلَالِيُّهُ إِنْ أَذْ سُوِّي يَكُمْ بِرَبِ الْعَلِيْنَ وَمَا اصَكَا الْمُ الْمِيمِ قُلُ قَرَالُنَا مِنْ الْعُعِلْيَ للاَصَلِونِي حَمِيْمِ فَلَوَاتَ لَنَاكُونَةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُوهُ مِنْوَانَ واللَّه

فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ ٱلْفَرْمُمُ مُنْ مِنِينَ قَالِ اللَّهِ لَهُ الْعَرِي التَّحِيْمُ لَكَ بَتُ قَوْمُ لَوْجِ الْمُنْسَلِينَ وَذَقَالَ لَعُمُ آخُونُمُ لُوْحُ الْاسْقَاقُونَ النِّهِ لَكُمْ رَسُوْلُ آمِيْنُ فَالنَّفَقُ اللَّهُ وَاطِيعُونِ وَمَا اسْتَلَكُمُ عُلَيْهِ وَمِنْ آجُرِ إِنْ آجُرِ كِي إِلاَّ عَلَى وَبِ الْعَلَيْنِ فَانْقُتُواللَّهُ وَالْمِعِنُونِ قَالَوَ النَّهُ مِن لَكَ وَالنَّعَلَى الْارْدَالُو فَالَ وَمَاعِلْمِيْ مِنَاكًا نُوالِعُلُونَ إِنْحِسَابِهُمُ إِلَّا عَلَى تِيْلُونَ تَشْعُمُ وْنَ وَمَا أَكَابِطَا رِدِا لَمُؤْمِنِانَ إِنْ إِنَالِلا مَنْ يُرْمِيانُ قَالَوَ الْمِنْ لَوْ تَعْنْتُهُ لِينُوْحُ لَتَكُونُ فَنَّ مِنَ الْمُرْجُومِينَ قَالَ رَبِّاتًا قَىٰ مِحْكِنَّا بِيْ لِنَا كَافْتُحْ أَسِنْنِي وَيَنْهُمُ فَقُدًا وَيَجِبِّيْ وَمَنْ مَعِيَ إِنَ الْمُورُ وِنِوْنِي فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي إِلْفَالْثِ الْمُتَعْنَىٰ لِي كُمُّ الْعُرْفَا بَعْلُ الْلِقِينَ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل وَالِتَّنَيِّكَ لَمَوَالْعَرِنِيُ الرَّحِيْمُ كَدَّبِتُ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوْمُمُ هُوْدُ ٱلْاسْتُعْوَلَ إِنَّاكُمْ رَسُولَ آمِينٌ فَاقْعُوا

Single Single

واطعون

A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA

The Book of

قَ ٱطِيعُونِ وَمَا اسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْمِي إِلَّا عَلَى دَبِ الْعَلَيْنَ ٱلنَّبْنُونَ إِلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَيْدُ تَعْبُنُونَ وَتَعْقِدُانً مَصَانِعُ لَعَلَّكُمُ تَعْلَلُ وْنَ قَالِدَالْطَشَّمُ بُطَسَّمُ جَارِينَ عَاتَقُوا اللهُ وَأَطِيْعُونِ وَالقَّوُ اللَّهِ يُحَامَلُ كُمْ عِمَا تَعُلُونَ امَلَّ كُوْ بِإِنْغَامِ وَبَنِينَ وَجَنْتِ وَعَيْنُ فِ إِنْ أَخَانُ عَلَيْكُمْ عَلَا ابِيَ مِ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءُ عَلَيْنَا ٱلْ عَظْتَ أَمْ لَمُ تَكُنُ مِنَ الْعَظِيْنَ إِنْ هَٰذِ إِلَّا هُلُكُ الْأَوَّ لِنَ وَمَا عَنْ مِعَكَّمِينَ فَكُنَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُدُّ وَمُلَكَالَكُ تُوسِّمُ مَّنْ مِنانِيَ وَالتَّحَلِّكُ لَمُوالْعِينِ يُوالتَّحِيمُ لَلَيَّابِتُ مُّؤْدُ لَلْمُسْلِقِ ا دُقَالَ لَهُ مُ آخَوَ مُمْ صَلِحُ ٱلْا تَتَقُونَ إِنَّ كُونِ مُولَا أُمِنْ أُ فَاتَّقُوااللَّهُ وَأَطِيعُهُم وَمَاأَسْتَلَكُم عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِنْ آجِرِي اللَّاعَلَى رَبِّوالْعَلَيْنَ ۗ أَتُوْكُونَ فِي مَا هُمُنَاءَ امِنْنَ فِيجَنَّتِ دَّعْيُوْنِ قُرْدُهُ عِ قُالْحُنُلُ طَلُّعُهُمَا هَضِيْمٌ وَتَعْيِثُونَ مِنَ الْجِبَال

بُنُوتًا فُرِهِ إِنَّ فَاتَّعَواللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا آمُرُ الْسُرِفِانَ الَّذِينَ يُعَنِّيدُ لُ وَنَ فِي الْأَرْضِ وَكَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِخَااَنْتُ مِنَ السنع إن ماانت إلا بَعَرُ وَتُلْمَافَاتِ بِالْبِرِ الْكَانْتُ مِرَالصَّلِيْنِ فَالَ هٰذِهِ مَا قَهُ لَمُ الْمِرْبُ وَلَكُورُ لِمُونِ يَوْمِ مَعْلَقُمْ وَلَا تَمْتُونُ بِسُوْرِ فَيُنَّا خُدُ كُمُ عَلَا ابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ فَعَقَرٌ وْهَا فَأَصْبَعُوا لليمين فأخَلَ مُ العَلَا ابِ النَّ فِي ذَلِكُ لا يَدُّو مَا كَانَكُ الْكُ مُعُ مِنْ مِن وَارْدَرُلَكَ لَمُوالْعَرِ مُزُالرُّحِيمُ لَكَتَّبُ فَيُ مُلْكَطِ الْمُرُسُلِانِ إِذْ قَالَ لَحَمُ أَخُونُمُ لَى قُلْ آلَا تَتَقَّقُونَ إِنِّ لَكُمْ تُسُفَّا آمِيْنَ فَالثَّنَّ اللَّهُ وَاطِيعُوْنِ وَمَا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِكْ آجْرِ إِلَّا عَلَى بَبِ الْعَلِينَ ٱتَأْتُونَ اللَّهُ كُرُ الَّهِ مِنَ الْعَلِينَ وَتَلَافُكَ مَلْخُلُونَكُمْ مُنْ تَكُمُ مِنْ الْوَاجِلِمُ بَلْ الْمُمْ فَوْمُ عَلَىٰ فَن قَالُوا لَيِنْ لِمُ مَنْ مَنْ عَلِي مُلْكُونَ مَن الْمُعْ يَانَ قَالَ إِنَّ لِعَلِكُمُ مِنَ الْقُلِانِ رَبِّ بِجَنِيْ وَاهْلِي مِثَالِعَمْلُونَ فَيَجَيْلُهُ وَأَهْلُهُ

Sin State of the s

جُعِينَ الْآعِيَّ دُّا فِي الْغَيْرِينَ لَمُرَّدَمَّ فَالْلَّخَرَيْنَ وَامْطُوْ مَّظَنَّ افْسَاءَ مُظَمُّ الْمُنْذَرِفِيَ النَّافِي ذَلِكَ لَا يَدُّومَا مُمْ مَقْ مِنْ إِن إِزَدَتِكَ لَمُوالْعَن مُو الرَّحِيمُ كُنَّ لِحَالًا لَهُ عَلَى الرَّحِيمُ كُنَّ لِحَالًا لْتَكَلَّوْ الْمُرْسَلِينَ الْدُقَالَ فَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَقَّوْنَ إِنَّ لَكُمْ تسول أمين فانقواالله وأطيعون ومااسككر عكيه وملجم إِنْ آجْرِي إِلاَّ عَلَىٰ بِالْعَلِينِ أَوْ فَوَالْكَيْلُ وَلَا تَكُوْ فَوَالْكِيلُ وَلَا تَكُوْ فَوَا مِنَ المخيرين وزنفا بالقشطاس المستقيم ولانتخنت والتاس سنيك وَلَا تَعْنَقُوا فِي لَا زُضِ مُفْسِدِينَ وَانْعَنُوا الَّذِي خُلُفَكُمُ وَالْجُبِّلَّةَ الأقالِنَ قَالُوْ المِّمَا النَّتَ مِنَ المُسَعِّمِينَ وَمَا النَّكَ إِلَّا بِشَرُّقِتُلْكَا فَانْ تَظْنُكُ لِمِرَ الْكُلْوِيثُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا لِسَفًّا مِنَ السَّمَاء النكسنة مِنَ الصِّلِ قِنْ قَالَ رَقِيْ إَعْلَمْ مِمَا لَعُمْلُونَ فَكُنَّ بُنَّهُ فَأَخُلُ مُمْ عَلَىٰ ابْ يَقِي الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ ابْ يَقِ عَظِيم التَّ فِي ذَلِكَ لَا يُدُّومُا كَانِ الْحَكْرُيمُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبُّكِ

وُالْعَرِيْنُ الرِّحِيْمِ وَإِنَّهُ لِتَكْزِيلُ رَبِ الْعَلِينَ فَرَلَ بِهِ الرُّيُّ الْ قُلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُكُنْ رِبْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ شُبِيْنٍ وَ إِنَّهُ ا لَفِي ذُبُولِهُ وَالنَّى الْوَلَمُ تَكِنَّ لِمُسْتَمِّوا لِيهُ أَنْ تَعْلَمُهُ عَلَمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا بَنِي إِسْرَا فِيلَ وَلَوْ تَرَالُنَّهُ عَلَى يَعْضِ لَا تَعْمِينُ فَقَرُ آهُ عَلَيْعِمُ مَّاكَانُوابِهِ مُوْمِنِينَ كُنُ لِكَ سَلَّكُهُ مِنْ قُلُوبِ الْجُرْمِينَ مُّاكِنَهُ مِنْ قُلُوبِ الْجُرْمِينَ لَا يُونُ مِنُونَ بِهِ حَتَّى يُرُوالْفَكُ آبَ الْأَلِيمُ مَيَا تِبَهُمُ مُغَتَّةً وَيُمُ لَا يُنتُعُرُونَ فِيقُولُوا هَلْ حَن مُنظرُونَ أَفِعَنَ الْمِالْسِتَعْجِلُونَ المُرَّانِيْتَ إِنْ مَنْتُعْنَهُمْ سِنِيْنَ لَمُرْرِجًاء مُمْ مَاكَانِيْ الْوُعِلُ وَنَ مَااعْنَى عَنْهُمُ مَمَّاكَانُ الْمُتَعَوِّنِ وَمَااهْلَكُنَامِنْ تَرْيَرِ إِلَّا لَمَا مُنْكِ وُوْنَ خِلْزَى وَمَاكُنّاً ظِلْهُنّ وَمَا تَنْزُ لَتْ مِعِ الشَّيْطِ إِنْ وَمَا يُنْبَغِيُ لَهُ مُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اِنْهُمْ عَلِياتُمْ عَلَيْهُ وَلَوْنَ فَلْ تُلْ عُ مَعَ اللهِ إِلْمُاءَاخِرَ فَتَكُونُ فِي الْمُعُكَّ بِينَ كَ ٱلْكِمُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَا حَكَ لِرَاتَبَعَكَ وَالْحُوثُ

The state of the s

1903

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ لِنِّي بَرِيَّ مُمَّاتَعُمُلُونَ كُنَّو كُلَّ عَلَى لُعَ تَحِيْمِ اللَّذِي يَرَيكِ حِينَ تَقُقُمُ وَكَقَلْبُكَ فِالسِّيلِينَ هُوَالسِّمِيْعُ الْعَلِيمُ هَلُ أَنْدِ عَلَى مَنْ تَهُرَّ لَ الفَّيْطِينَ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ ٱشِيْمِ تُلْقُنُ كَالسَّمْعَ وَٱلْثُونَهُمُ لَٰنِ بُونَ وَالشَّعَ يَتَيْعُهُمُ الْعُونَ لَا لَمُثَرَّ أَهَدُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمْيُونَ وَالْقُمْ لِمَوْفَ مَالاً يَفْعَلَيْنَ إِلاَّ الَّذِيثِيَ عَامَنُوْ الْحَصِلَةِ الصِّلِعَتِ وَذَكْرُ اللهُ عَنِايْرًا قَانْتُصَرُوا مِنْ بَعُلِمَا ظُلِمُوا وَسَيَعُكُمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا اللَّهِ مِنْ طَلَّمُوا الله الرِّحْمْ الرَّحِيْمِ طَسَ تِلْكَ عَالِيتُ الْقُرُّ عَالِي قَالِيَا فِي تَكِيْلِ مُّينِي هُلَّ ي قَالِبُنْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللَّذِيْنَ يُقِيمُؤُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤُمُّونَ الدَّكُوةَ وَيُمُ بِالْأَخِرَةِ مُمْ يُوْقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْ مِنُونَ بِالْأَخِرَةِ رَتَّيَّنَّا لَمُمُ أَعَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُ وَلَا أُولِلِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوْلِهِ الْعَكَالَة

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

الأخرة متم الانخشرمؤن واللَّكَ كَتُلَقِّي الْقُرُ عَانَ مِنْ كِيْمِ عَلَيْم إِذْ قَالَ مُؤْسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي عَالَمْتُ مَارًا سَابِيكُمْ مِنْهُا مِخْبَرِ أَنْ عَالِمَا يُعَلِّي بِينِهَا بِ قَبْسِ تَعْلَكُمُ تَصْطُلُق فَلَتَاجَاءَهَا نُوْدِيَ أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِوَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سنخن الله رَبِ الْعَلِيانَ مِن سَيْ اللهُ الْعَرِيْدُ الْحَالِيةُ الْعَرِيْدُ الْحَكِيمُ وَٱلْوَعْصَاكَ ثَلَمُا رُعَامُا لَهُ الْمُعَامِّةُ كَا لَهُا جَانَ قَلْ مَدْرِكَا تَّ لَمْ يُعَقِّبُ يَمُوْسَى لَا تَحْفُ رَاقِيْ لَا يَخَافُ لَكَ يَّ الْمُنْ سَلُوْكَ اللَّامَنْ ظَلَمَ ثَمْرُ كَا لَكُسْنًا بَعْدَ سُقَءٍ فَالِّنِّ عَفَوْرٌ تَحِيمٌ وَاذَّ يَكُ كَ وَجِينُ فَي مَنْ جُ مُنْ الْمُ مَنْ عَنْ سُوْءٍ فِي رَسْعِ عَالِيتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ إِنَّهُمُ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِانَ فَلَمَا جَاءِهُمُ وَالنَّنَامُبُصِرَةً قَالُواهِ لَمَا سِعُرُمِّينٌ وَجَعَلُ وَالْحِارَاسُتَيْقَنَهُا اَنْسُهُ مُظُمًّا وَعُلَقًا فَانْظُرُكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُقْسِلِينَ وَلَقَانَ عَالَيْنَا كَانُ وَوَسُلَمْنَ عِلْمًا وَقَالُا الْحَيْنُ لِلَّهِ الذَّي

The state of the s

Charles of the second

ففلن

Jacob State State

سلام وه كذرك من المورد الله المدرود الله المورد فرات كالكورسة الكفوك في بربوا بودند مجود و مرابا بال دندلا المدود كالمدرود المورد فرات كالكورسة الكفود المورد فرابا المارد فلا المدرود المورد والمدرود المورد والمدرود المورد والمدرود المورد والمدرود المورد والمدرود والمدرود

190

رسلا اوده اندگرسیان در ی برد مرکار انسلافین نبوده دو و مرفی تودده ام بر مین تحت و دورت براد این بو دبول الع بوان و در ان براس مان و برای تحت و در انتخاب و در انت

day no which filling

إِنَّ هَٰذَ الْهُو الْفَصْلُ الْمُدِينُ وَحُشِرَ لِسُلَمُلْنَ حَنُورُكُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّافِرِهِ مُنْ يُونِ وَعُونَ حَتَّ إِذَا إِلَوَّا عَلَى لا يخطم على سُلَمْن وَجُنُودُهُ وَسُمْ لايسْعُي فَ فَتَبُسُمُ ضَاحِكًامِنْ قَنْ لِهَا وَقَالَ رَجُوانَ وَعَنِي أَنْ الشَّكْرُ يِعْمَدُكُ انعمت علي وعلى والذي والذاعك المسلط الرطه والد برخمتنك في عِبَادِكَ الصِّلْحِينَ وَتَفَقَّلُ الطَّهْرِ فَقَالَ مَالَكُمْ آرَى الْفُلُ هُلُ الْمُ كَانَ مِنَ الْغَايِبِ إِنِّي كَا عَلِ مُبِّلُهُ عَلَىٰ ابَّاشُلِ ثِيلًا ٱٷؙڵٲڎٛڹڿۜؾٞۿؙٵۉڮٵڗؾؽۜؽۣڛؚٛڵڟۑۺؙڹؽؚؖڡٚڡؙ





لفرين قِمُلُ لَهَا ادْخَلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا زَاتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً تُعِنْ سَاقِيهُا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمْرَ دُمِنْ قَقَ رِيْرِ قَالَتُ الِينَ ظَلَمْتُ الْفَيْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَمْنَ اللَّهِ رَبِ الْعَلِمَانَ } وَلَقَكُ آرُسُلْنَا إِلَى ثَمُنُ وَ أَخَامُ مُ صِلِمًا ٱنِ اعْبُلُ وَاللَّهُ قَادَ اللَّهُ فَرَيْقُونَ يَخْتُصِمُونَ قَالَ لَقِقُ مِلِدَ لِسَّتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّةُ وَبُلَكَ لَوْلَا لِشَنْتَعْفِمُ وَرَالِلَهُ لَعَلَّكُمْ مِنْ حَمْوِنَ قَالُوا ظَلِيَّرْكَا بِكَ وَجِوْ مُعَكَ وَاللَّهِ وَكُمْ عِنْكُ اللَّهِ بَلْ النَّمُ وَقَوْمُ تُفْتَدُونَ وَ فِي لَكُونَيْهِ لِسْعُهُ رُهُطٍ يُفْسِلُ وَنَ فِلْلاَرْضِ لَالْمُسْلِعِي فَالْوَاتَفَاسَمُوا بِاللَّهِ لِنُبَيِّنَتُهُ وَآهُلُهُ ثُمَّ لَنَقَوَّ لَنَ لِوَلِيِّهِ مَا سَهِكُ نَا مَهْ لِكَ آهُلِهِ وَإِنَّالَصُلِ قَوْنَ وَمَكَرُوا مَكُمُ الْتَمَكُّونَا مَلَرًا قَهُمُ لَا يَنْعُرُونَ فَانْظُرُكَيْفُ كَانَ عَاقِبَهُ مُكْرِهِمَ أَمَّا ذَمَّ لِهُمْ وَقُوْمُهُمْ آجْمَعِينَ فَتِلْكَ بِيُقَ يُهُمْ كَا وِيَرَّبِمَا ظُلْمُوا إِرَّ فِي ذَالِكَ لَا يُدَّ لِقِقَ مِ تَعْلَمُونَ وَٱلْجُيْدَا الَّذِينَءَ أَمَنُوا وَكَانُوا

الريس والقبول نده ماست والا مع ورك ف آورده كه با نصر طلام را باسر كيز كان بوت المدو با تعد و با تعد و با تعد عالى من المراف الم

يَتْقُونَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقِقُهِ إِنَّا لَقُونَ الْفَاحِشَةُ وَإِنْهُ سُمِعُ بِتَكُذُ لِتَا ثُنَّ كَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْلِ النَّعَالَ بَلْ ٱللَّهُ وَقَ مُ تَعْمَلُوْنَ فَاكَانَجُوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالْوَالَخْرِجُولُوالُفَّظِ مِنْ قَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كلت ونهامن الغيري والمطركا عليم مطرا فساء مطر المنكا يني قُل كُول الله وسلم عَلَيْ عَلَيْ واللَّهِ يْنَ اصْطَعَى مَا للهُ خَيْرًا مَّا يُنفِرُ كُونَ أَمَنَ خَلَقَ السَّمَا إِسْ وَالْارْضَ وَ ٱنْوَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْتُمْنَا بِهِ حَلَ آلِيَّ وَاسْتُفَا مَاكُارَكِ مُلْنُ تُنْسِعُ اللَّهِ مِمَّاء اللَّهِ بَلْمُ فَقُومَ يَعْلِيكُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَوْضَ قَرَارًا فَأَجْعَلَ خِلْلَهَا الْهُنَّ وَجَعَلَ لَهُ ارْقَ الْبِي وَجَعَلَ بَانِيَ الْعَرْ نِي خَاجِزً ا عَالَهُ مَعَ اللهِ بَلَ اكْثَرُ سُمُ لَا يَعْلَقُ لَ أَسَّنْ يَجْبِكِ النَّضْظُرُ إِذَا دَعَاهُ

وَكَيْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعُلُكُمُ خُلُفًاءَ الْأَرْضِ وَإِلَّهُ مَعَ اللهِ

Charles of the state of the sta

and wife

لْلِيُكِدُّ مَّا لَكُ كُنُ فِي الْمَثْنَ لَقِيلُ لِكُوفِي ظُلَمْتِ الْبَرِّينَ الْبَعْرَةِ مَنْ يُدْسِلُ الرِّيْ يُهُمُّ الْمِنْ مُلَ يُ رَحْمَتِهِ عَالَهُ مَعُ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَايُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَةِ الْمُنْ يَعِيدُ لَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ يُعِيدُ لَا مُن يُؤْلِقُكُمُ مِنْ النَّهَا وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ مَعُ اللَّهِ قُلْ هَا لَوَ الرَّهَ اللَّهُ إِلَّا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ صلياقين قُل لا يعلم من في السَّمَان في السَّمَان في السَّمَان في الله الله وَمَالَيَتْعُرُونَ آيَّانَ يُنْعُثُونَ بَلِ دَّادَكَ عِلْهُمُ فِي الْأَخِرَة بُلُمُ فِيشَابِ مِنْهَا بَلْفُ مُ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الذَّهِ مِنْ عَمُوا عَادَاً كُنَّا ثُرَابًا وَءَابًا وُنَا أَبِنًّا لَمُؤْرِجُونَ لَقُلْ وُعِلْ كَاهِدَ الْحَنَّ وَعَالَا وَكَامِنْ مَيْلِ إِنْ هَلَ الْعَاسَاطِيْنُ الْأَوَّالِينَ قُلْ مِنْكُا فِي الْاَرْضِ قَالْظُارُ وَاللَّهِ يَكُانَ عَاقِبُهُ الْمِيْ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال خَنْ نُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِمَّا يُمْكُرُوْنَ وَيَعُوْلُونَ مَتَّى هِلَ الْوَعْدُ الْكُنْتُونُ طِلْوِيْنُ قُلْ عَسَى أَنْ تَلُونُ كُ كُمْ بَعُضُ الَّذِي تَسْتَعُلِلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنَ وَفَضْلِ عَلَى النَّاسِ

والمرام لايتكرون والرئيك كيفائه ماتكن صدفاع نَ مَالِعُلِوَيْنَ وَمَامِنَ عَلَيْهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلَّا فِيكُمُّ شَيِيْنِ إِنَّ هَلَ الْقُرْبَانَ يَعْضُ عَلَى بَيْ إِسْرَاءِ بِلَ أَكْثُرُ اللَّهِ فَي مُ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ لُكُنَّى وَرَخُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبِّكَ عَضِي بَنْهُمْ مِعَكِمُهِ وَهُوَ الْعَنِ بِرُوالْعَلِيمُ فَتَقَ كَلَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى لَغُيِّ الْمُنِينِ إِنَّكَ لَا نَهُمُ الْمُوْقَ وَكُلْ لَسُمْعُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ الدُّ عَلَمُ الدُّ عَلَمَ الدُّ عَلَمَ الدُّ عَلَمَ الدّ وَلَوْامُنْ بِرِينَ وَمَاانْتَ بِهَلِي الْعَنِي عَنْ صَلَلْتِهُمْ إِنْ تَفْخِ إِلَّا مَنْ لِيَا مِنْ إِلِيْرَافَ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلِ عَلَيْمُ آخَرُ جَنَالًا كَابَةً مِنَ الْا وَضِ يُحَلِّمُهُمُ النَّ النَّاسَ كَانُوا بِالْمِنَالَا يُؤْمِنُونَ تيوم عَيْثُ مِن عَلَيْ مَنْ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْ مِنْ يَكُونُ بُ لِلْيِتَا فَهُمْ يُعْذَعُونَ حَتَى لِذَاجًا قُ قَالَ أَكُنَ بَسْمُ بِالْبِقِي وَلَدْ يَخِيطُوا إِمِا عِلْمُ المَّادُ النَّهُ تَعْمَلُونَ قَوَ تَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُم مِاطْلَهُ الْمُعَا لأينطِعُونَ ٱلدَّيْرَةُ النَّاجَعُلْنَا الْيُلَ لِيَسْكَنُو إِفِيهِ وَالنَّهَادَ

بْصِمَّارَةً فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِقَقَ مِنْ مِنْ مِنْ لَكِ مِنْ فَى مِنْ مَنْ مِنْ فَعَ فِي لصُّورِفَهُ عَمَن فِالسَّمَانِ وَمَن فِالْاَدْضِ إِلَّا مَنْ شَاءِ لله وكل ألوَّهُ لحراني وترسى الجبال فيستبها عامد فَيَاذِي الْفَعْلَوْنَ مَنْ كِلَّة بِالْخَسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ وَمِنْهُ إِنْ مُ مِنْ نَسَعَ يَدْ مُدِلِيْ عَامِنُونَ وَمَنْ جَاءَبِالْمَعَيَّةِ فَلَلِثَ وَجُوْمُهُ فِي النَّارِ هَلَ عِبْنَ وَنَ إِنَّا مَنَاكُ مُمَّاكُ مُونَ الْمُمَّا أُورِثُ اَنْ اَعْبُدُ رُبِهُّ لِي وِالْبَلْدُ وِالْبَلْدُ وِالنَّالِي وَالْبَلْدُ وَالنَّالِي عِنْ مَهَا وَلَهُ السَّلّ وَأُمِنْ الْمُ أَنْ الْمُ لَا الْمُعْلِينَ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ اللَّهِ الْمُعْلِلَةِ مَنْ الْمُعْلِلَةِ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ وَأَنْ الْمُعْلِلَةِ وَالْمُعْلِلَةِ وَالْمُعْلِلَةِ وَالْمُعْلِلَةِ وَالْمُعْلِلَةِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ اهتكى فَإِمَّا يَهْتَلِي فِالنَّفْسِلِهِ وَمَنْ صَلَّ فَقُلْ إِمَّا ٱنَّامِنَ المنان رين وقال عن الموسيريكم المنه فتعرف لهاو مَّارَبُّكِ بِغَافِلَ

مُنْ يَهِ لَوْ لَا أَنْ تُرْتُطْنَاعَلَى قُلْبِهَ التَّكُونَ مِنَ الْمُوعُ مِنِينَ عَلَفْلُونَ لَهُ لَكُمْ وَلَهُمُ لَهُ الْمِسْوَى فَرَوَدِنَهُ إِلَى أَمِيَّهُ لَيَّ الْقُرَّا عَيْنُهُا وَلَا يَكُنَّ إِنَّ وَلِتُعَلِّمُ أَنَّ وَعُلَى اللهِ حَقٌّ وَلَكِرَا كَاثُرُ مُمْ لَا يَعَلَّيْ وَلَمَّ يَلَعُ إِشْلَاهُ وَاسْتُوى وَانْيَنْهُ كُمَّا وَعِلْما وَكَالْكِ بَغُرْى الْحُسِنِانُ وَكَخَلَ الْكَرِيْكَةُ عَلَى حِانِ غَفْلَةٍ مِنْ آهُلِهَا فَكَ حِلَى فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَدِكُ لِ هُلَّ امِنْ شِيْقِيِّهِ وَهُلَّا مِنْ عَلَيْهِ فَاسْتَعَاتُهُ النَّهِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَلَّ وَم فَوَكْدَهُ مركة تبوراك كرا الدوراد قبل من وي الدكرون مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَلْ الْمِنْ عَمَالِ السَّيْطِي إِنَّهُ عَلَى وَ الْمُ مُصْلُ مُبِدِّنَ قَالَ رَبِ إِنِي ظَلَمَتُ لَفَسْيٌ فَاغْفِرُ إِي فَعُمْرُلُهُ إِنَّهُ هُوَ الْعُفُودُ الرَّحِيْمُ قَالَ رَبِّ عِمَا ٱلْعُمْتَ عَلَيَّ فَلَوْ الْوَالْ الله مان فاضع فالمدنينة خَايِفًا يَتُوعَبُ فَإِمَّاللَّهِ

عَلَمْلُونَهُ لَكُمْ وَمُمْلَةُ لَمِعُونَ ثَرَدُدُنَّهُ إِلَى ولا يخران وليعلم أن وعل الله حق والكرز أحف مم لا تعلي وَلَا يُلْعُ الشُّلَّةُ وَاسْتُوى وَانْشِنْكُ عَلَيْ وَعِلْما وَعِلْما وَكَذَلِكَ بَجْرِي الْحُسِنِانُ وَكَخَلَ الْكُوسِكَةُ عَلَى حِنْنِ غَفْلَةٍ مِنْ آخُلِهَا فَاسْتَعَاتُهُ الْبَايْ مِنْ شِيْعِتِهِ عَلَى الَّذِي بِنْ عَلَ وْهِ فَوَكَّرَهُ مركة تويال كرة الدوراد تبي الله المردوق مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَلْ الْمِنْ عَمَالِ السَّيْطِي إِنَّهُ عَلَى وَالْمُ مُضِلُّ مُبِيْنَ قَالَ رَبِ إِنِيُّ ظَلَمَتُ لَفَسِّيٌ فَاغْفِرُ فِي فَعُفْرِلَهُ الْمُ إِنَّ فَأَصْبِحُ وَلِلَّاكِيْنَةُ خَأَلِقًا يَتُو عَنَّهُ فَإِنَّا

وَ إِلا مُس يَسْتَصْحُهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى اللَّكَ لَغُويَةً فَأَمُّا أَنْ أَدَادَاكُ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَلَ قُ لَهُمَا قَالَ مُوْسَى تُرِيْلُ النُ تَقَتُّلُنِي حَمَّا قَتَلْتَ نَفَسْنًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرْيِلُ اللَّهِ ان كليَّان جَبَّاءً إِن لَا زُضِ وَمَا رُيْدُ انْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِينَ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ ٱفْصَاالُكِ لِيَنْهِ لِيَسْعَى قَالَ لِمُوْسِى إِنَّ الْكُورُ يَّا يَمِّرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاحْرُاجُ إِنِّ لِكَ مِنَ النصيان نخرج منهاخابفا يتؤرقب فالدرب يختي مالفق الظُّلِينَ وَكُمُّ نَنَّ حَبَّهُ لِلْقَآءَ مَلَ بَنَ قَالُ عَسَى رَبِّنِ آنَ لِقَلَهُ فَا سَى اعالسَبِيْل وَكَا وَرَدَمَاءَ مَنْ بِنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّة " مِنَ النَّاسِ كَيسْقَوْنَ وَمَجَلُ مِنْ دُوْنِهُمُ الْمُهَا تَيِي ثُلُ وَحَالِ قَالُ مَا خُطْبَكُما قُالْتُنَاكُ لَشِيقِي عَنِي يُصْلِ وَالرِيقَاءُ وَالْفِينَا عَلَمْ حَبِيْرٌ فِسَعَى لَمُمَاضُ مَنْ إِلَى الطَّالِ لَقَالُهُ مِنْ الْإِلَا لِطَالِّ لَقَالُهُ مِ النِّلِ ٱنْوَلْتَ إِلَيْ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ فَكَآءَتُهُ الْحُدَيِقِمُ الْمُسْتَى عَلَى

سِعْيَاءِ قَالَتُ إِنَّ إِلَيْ يَنْ عَوْكَ لِيَنْ يَكَ أَجْرَ مَا سَعَيْتَ لِي فكمَاجَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفَّ جَعَيْت الْطَلِونَ قَالَتْ إِخْلَ بِهُمَّا لِمَا سَتُنَّاجِرُهُ إِنَّ خَيْرِ مَرِ اسْتُنَّاجِرُهُ إِنَّ خَيْرِ مَرِ اسْتُناجُ الْعَوِيُ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِلْدُ النَّ الْكِحَكَ إِحْدَى الْمِنْيَ هَا لَكُنْ عَلَى أَنْ تَأْجُرُ فِي تَعَالِي رَجِي قَانَ ٱلْمُمْتَ عُشْرًا فِنَ عِنْدِكَ وَمَا ارْدُنُ أَنْ السُّوعَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ لِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصِّلِينَ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَيِّمَا الْأَجُلَيْنِ قَضَيْتُ فَلْ عُلْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَا لَفَتُكُ وَكِيلٌ فَلَمَّا فَتَى مُوْسَى لَا حَلَ وَسَارَ بِأَخْلِهِ } النَّن مِنْ جَانِبِ الطُّورُ وَالرَّا قَالَ وخفله المكنى إن عائشت نارًا لَعَلَى عَالَتِهُ فِي عَالَيْهُ وَنِهَا عِنْدَا وَحُكُمُ مِوَالنَّارِلَعُلَّاكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَيُّهَا لَنَ دِي مِنْ شَاطِئ الواد الأثمن في المفعلة المنادكة من النبي وأن يموس النَّ الله وتُ الْعَلَيْنَ وَانْ الْوَعَصَاكَ فَلَمَّا رَعَا هَا تَهُانَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّذِلَّ الللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالّ

ونَ الْأُمِنِانَ أَسْلَكُ يُلَّ الْ وَجَيْلِكَ عَزْمُ سَعَيْدٍ وَالصَّمِ النَّكَ جَنَّا صَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَ الْكَ بُرُهُ فَلَ بِرْيَنِكُ إِلَى مِزْعَوْنَ وَمَلِيهِ إِنَّهُ مُ كَانُوا فَيْ مُا فَلِقِنْ عَالَ رَبِ إِنَّ تُتَلَّتُ لَفُسًّا فَأَخَافُ أَنْ لِمِتَكُونِ وَٱلْجِي هُمُ فَانَ هَى ٱلْفَيْحُ بِيقِ إِلِمَا أَا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدُ أَيْضُلِ فَنِي إِنِّ الْعَالَ اَنْ يُحْكِدِ بِيُ نِ قَالَ سَنَعُكُ عَصُلُكُ فِي إِخِيْكَ وَجَعَلُهُمَّا شلطنًا فَلَوْ يَصِلُون الكِمُمَا بِالْعِيَا ٱنْمُمَّا وَمُوالَّبُهُمُمُ ٱلْعَلِيونَ فَلَمُنَا جَلَعَ مُمْ مَنُ سَى بِالْمِتِنَائِينَائِينَا مِينَالِي قَالَى امَا هُلَ الْأَسِمُ مُفَارِي نَّ مَاسِّمِعْنَابِهِ لِمَا فِي عَالَمَ إِينَا الْأَقَ لِنِي وَقَالَ مُوْسَى رَبِيَ آغَلَمُ رِعِنْ حَمَاء بِالْمُلُكِى مِنْ عِنْكِ وَمَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبُهُ الدَّادِ الله لا يُفْلِحُ القُلِامِينَ وَقَالَ نِزْعَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مِنْ اللهِ عَيْرِيْ فَأَوْ قِلْ لِي يَهْمُ اللَّهِ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَ لِي صَرْحًا

لايرْجَعُونَ فَأَخَلُ لَهُ وَجُنُودَهُ فَنَكُنْ نَهُ مِي الْمِرِ فَالْطُرُ كَيْفُ كَانَ عَامِلُهُ الظُّلُونَ وَجَعَلْنَهُ آمِنَّةٌ يُدْعُونَ الْيَالثَّارِ وَيَوْمِ الْعِيمَاوُلَا يُنْصَرُفُنَ وَالنَّبْعَنَامُ وَصَلَّ وَاللَّهُ مَمَّا لَعَنَاهُ وَلَيْنَ مُ الْقِلْمَةِ مُمْ مِنَ الْمُقْبُوحِيْنَ وَلَقَلَ عَامَدُنَا مُؤْسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكُ نَا الْفُرُونَ الْأُولَى بَصَّا بِرَالِتَاسِ وَهُدَّى فَرَحْمَةً لَعَكَمْ يُتَلَا كُنَّ فَنَ وَمَاكَثُتَ عِجَانِ إِلْعَرَبِي إِذْ قَضَيْنَ الكافي مقالا مروماكنت من الشهدين ولي تاكنتانا فرق فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمُ الْعُهُمُ وَمَاكُنْتُ ثَامِيًا فِي أَهْلِ مَكْ يَنَ تَتْلُقُا عَلَيْهُمْ عَالِيْنَا وَلَكِنَّا حَنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا لَنُنْ بِجَانِبِ الطُّقْ إِنْ عُمَةُ مِن رُبِّكِ لِلنُّكُنِ رَقَوْمًا مَّا ٱلَّهُمُ مِنَّ وَ لَكُا لَمُ مِنْكُونَ لَوْ فَالْآلُ تُصِينِهُمُ

اقَدُّمَتُ ٱلْمِدِيمِ فَيَعُولُوا رَبَّنَالُوكَا أَدْسُلْتَ الْسَيَا سُولًا فَنَنْتُهِ عَالِيْكِ وَنُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِانِيَّ فَلَمَّا جَاءَمُمْ لَحَقُّ مِنْ عِنْكِ لَا قَالُوا لَوْ لَا أَوْلِيَ مِثْلُ مَا أَنْ فِي مُوْسَى أَوَلَمُ كَلِيْمُ وَا عَمَا أُوْتِي مُوْسَى مِنْ قَبُلُ قَالَةُ السِّرِ الوَقْطَهُمُ \* وَقَالُو النَّالِكُلِ كفرفات عل فالتوايكيث من عند الله هو اهلك ي منهما تَبِّعُهُ إِنْ كُنْتُمْ طِلِ قِلْنَ فَإِنْ لَنَّ لِيَنْتَجِينِهُ إِلَّكَ فَاعْلَمُ آخًا يَسْعِوْكَ أَهُوَاءَ مُمْ وَمُنْ أَصَلُ مِنْ أَصَلُ مِنْ اللَّهِ مُولِلُهُ بِغَيْرِ هُلَّ كُونًا تُلَكُ لَا يَهُدِى الْقَقَ مَ التَّطْلِينِ وَالْقَلَ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَقْ لَ لَعُلَهُمْ يُنِكُ كُرُّوْنَ ٱلرِّيْنِي عَالَيْهُمُ الْكِتْ وَنْ قَبْلِهِ مُمْ يِهِ يُوْمِنُونَ وَإِذَالِيثُلَى عَلِيهُمْ قَالَوْاءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقِّ مِزْرَتِينًا إِنَّاكُنَّا مِنْ قَبُلُهِ مُسْلِمُ فِي أُولِيِّكَ يُوا فَأَنَّ لَجُرَامٌ مِّنْ تَابُّنِ عَاصَبُونَا وَكُنْ رَقُونَ بِالْعُسَنَةِ السَّيِّةِ وَحِمَّا رَدُقَنْهُمُ بففقوان وإذا سمعواالكفواعرض اعنه وتالوالناأعالنا

مَنْ خَبُبُتُ وَلَكُرُ اللهِ كِيْلِي مِنْ لَيْهُ وقالوال شيتع الهلكى معتك نتخطف من ارضا اولف مُكِنَ لُمَّ مُعَمَّ مُنَاءَامِنَّا يَعْنِي إليَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنَّاكِمُ مُنَّاءً وَنَقَامِنُ لِللَّهِ وللواك والمنافية بالمراث وللافكناس وين بطراث مَعِيْشَةَ مَا فَتِلْكَ مَسْكِمُ لُمُ تُتَكُنَ مِنْ بَعْدِيمِ إِلَّا قَلِيْلٌ وَكُنّا مَعُنُ الْوَادِثْرِينَ وَمَاكَانُ رَبِّكَ مُهْ لِكَ الْقُرِي يَحَقَّى يَعِتُ في أمِّهَا رَسُولًا يَتُلُوا عَلَيْهِم عَالِيتِنَا وَمَاكَنَّا مُهْلِكُالُمْرِي إلا وآهلها طلمون وما الالبينة ون شيء فمتاع الجيوة الد وَزِيْنَهُ أَوْمَا عِنْلَ اللَّهِ خَيْرً قَانِعَيْ آفَالُ تَعْقِلُونَ آفِنَ فَعَلَّا وَعُلُّ احْسَنًا هُولًا قِيْهِ لَمَن مِّنَعُنَا هُ مُثَاعَ الْخِيوَةِ اللَّهُ نَيَاتُمُ هُوَكِوْمُ الْقِيلَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينِ وَيَوْمُ يُنَادِيْمُ فَيَعَوَّلُ آيْنَ مْنِ كُنْمُ مِّنْ عُمُوْكَ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ

مَنْ وَبُنَاهُ وَكُمْ عِلَانِ بُنَ اعْنَى بِنَا اعْنَى نِيهُ مُ كَمَافِقَ إِنْ مُنَا اعْنَى نِيهُ مُ كَمَافِقَ إِنْ تَبَرَّ أَنَا إِلَيْكَ مَاكَانُوْ إِنَّا نَا يَعْبُدُ وْنَ وَقِيلَ ادْعُقُ شرك المفلك عن مُم فَلَوْ يَسْتَغِينُوا الْمُمْ وَرَا وَالْعَدَابَ لَوْ آنَةُ مُ كَانَ إِيهُ تَكُنُ فَ قَ قَ يَقَ مُ يُنَا دِيْمُ فِيقَعُ لَ مَا ذَا آجَبْتُمُ الْمُنْسَلِينَ فَعَوِيتَ عَلَيْهِمُ الْاَنْتَآءُ يَوْمَيِلِ فَهُمْ لَا يكسكاء لؤن فاعامن وعامن وعول والما فعسى أن يكؤن مِنَ الْمُقْلِيانَ وَرَثْلِكَ يَعْلَقُ مَا يُتَّاءُ وَيَعْتَا وَمَاكًّا لحنة الخييرة سُبْطِي اللَّهِ وَتَعَلَّى عَالَيْتُمْ كُونَ وَوَتُلِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُلَّ وْرُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّ لَهُ الْكُنْ فِي لِأُولَى فَالْأَخِيرَةِ وَلَهُ الْخَاكِ وَوَلِيهِ وَرَحِكُونَ مُلْ الدَّاسِّةُ وَانْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّلُ مَنْ مَكُّ الِي يَعِمْ الْعَلَيْمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرْمُكُ الْيَهِمُ الْفِيمَةِ مَنْ اللهُ

عَلَيْ اللَّهِ يُا تِنِكُمُ بِلَيْلِ يَسْكُنُونَ فِيلُوا فَكُ تَبْضِمُ فَكَ وَمِنْ فتته جعل لكراليل والقار لتتكنى وياو والتبتعي مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ لَنَّكُونَ وَيَوْمُ يُنَادِيْمُ فِيعَالُانِي شركاني الذين كنه تنعمون وكر عناور كالمتة شَوَيْنُ الْفَلْنَا هَا ثُنَّا بُرْهَا نَكُمْ فِيعَلِيُّ النَّالَعُ قَ لِلهِ وَصَلَّ عَهُمْ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ وَفِي إِنَّ قَارُولَ كَانَ مِنْ تَوْمِ مُوسِيَّ فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَيَ اللَّيْكَ مِنَ الْكُنَّ فِي مَا إِنَّ مَفَالِحَهُ لَتَنَيُّ ا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ وَإِذْ قَالَ لَهُ قَنْ مُهُ لَا تَقَرَّحُ إِنَّ اللَّهُ لايغيث الفرمونين قائتع فيماء اللك اللفالة الالاخرة ولا تَشْنَ تَفِيْدَكَ مِنَ اللَّهُ نَيَّاق آخِرِنْ حَمَّا احْمَنَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ قَلَا تَبِيعُ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيِّ الْمُسْدِينَ قَالَ إِثْمَا وْعَيْيُهُ عَلَى عِلْمُعِنْدِي أَوْلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قُلْ آهُلَكَ رِرْقَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُو اسْتَلَا مِنْهُ قُيَّ ةً يَّ اكْتُوجْعًا

أقرده الذكر فارون يويسي وغروت المصدي صفدتها علم إورجها كيز دورى الوائل كفت كورسالت يرعن ومذبح بها والماسة ان برى منصبى حينصركم الصدواع درني العادموي مودنا وتشكر مكر داوة ما تارث و ما مكز عشر ما الارب عي مامسيداد موسى بفرمان التي بأوى صورك لدر زر دينا و مكر منا رزكوة ومد قارون كي مبلغ على والديخل وبينت مرداه برواز جمعى اذبي امرائيل اطليب كفت برجهوس كفت فرمان بردمدان زمان بحوايدكه ما لهدا وشاك الكفت وجترماني بعد مفرما في كفت ميزام اوراسان قوم رس كر تاويك مي وي استوديس الى فاجره راك ناماو مرابود طلبيده ود عمان در درد ومقرار در ورامحض فاصل و فراركند كروسي ماون زنا كرده روز در كردوسي درانا الوامروزاي ميغر به دكير كردن وي كندوستن بريره ويركز فاكن المرغير محسن " قاريا برزيغ ومحسن ويكساركني قارون برخاب كفاليوري كفت النع مى الم قادون لفت مى امرائل كان يمر مذكر و ما فلون و ن الردة مواى والود معا دامداورا ما مركندم والحفل أمدموس كفتا فالنا ترام كندوي كندرياى فكاف وتورة فروز سناده كدالت كمول الذرابعي الميادرا فيكفت يعاظيم الدعي الت مكوم قادون ووفو يطرون بونوت من فادر عارة أو افر اكر ومن با وجود كما مكار بعاد مركوار بعاد خود على زيسنم كريو تهديك وويدات عرقادون باس بي امران مرقارين ويدند ومروى رعده موسى عد السلم و و يرفال ما وه انقا دون لكا يدي كرد و خطا الصيدكه ما زمان زواد ومان توكردم بدوا مرصه موماني م احت القوم من نقارون معولم فينا كر نون الادم برك نامارون بت كريطاى قرادكرد وبرك ماعن به كورك روكا ورا مي اسوامل الان محفاليفاره كفند الادو تريكم ما قادون ما نوند و موسى على اسرم بازيين خفائي وكر كوار في نوا وبين بإيدادات زائكميان فرومردوات زآخا زتضرع كروه اما ل طلسد ندىلى فرسطوسي على المراسكف فعزي القصم ذانو وسان وارص مناسي فرون فيذوزارى والمقائد النان دو وي الزار من سيوت بالوسي وي المراكات قادون وياران اوفراد كروند ويغر بادات وتبدي ورج نكروى بورت وجلاجناكم الركلوت ويوانين عافي الفائق الم القصاصر ادخش فارون سفهاء عي اسرائها طا مكر كفت كريوسي وعاكروها قارون برمان وورود وكورو امتداوته فالدموس الدرور والمات فاحتربها فالراء كمع خاساءاو نيز برمان فرود برد جناي معزما مديدات

الماران المارا

فَلاَ يُخْرَى اللِّهِ بْنَ عَمِلُواالسَّيّاتِ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْلَىٰكَ

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ لَرُ آدُّكَ الْيَ مُعَادٍ ط



Sandria.

ثلثة ارباع سع

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA



فأخذ بم الطُّوفَانُ وَمَعُ ظَلِمُونَ فَأَنْجَيُّنَهُ وَآصَعُ السَّفِينَاةِ وَ جَعُلْنُهَاءَايُدُّ لِلْعُلِينَ وَإِبْرُصِيمَ إِذْقَالَ لِقِقَمِهِ اعْبُلُ وَاللَّهُ وَالْفُولُهُ وَالْكِمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمُ وَالْمُعْلِكُونَ الْمُالْعَبُكُونَ الْمُالْعَبُكُونَ مِنْ دُ وَرِاللَّهِ اَوْ ثَانًا قَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ دُورِ اللَّهِ اللَّهِ مُن تَعْلَمُ وَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ لِا يُمْلِكُونَ لَكُمْ رِزَقًا فَاسْتَعُوا عِنْلَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَالْتَكُونُوْلَةُ إِلَيْهِ مُرْجَعُوْنَ وَلِرُّتُكُونِ إِنَّا لَقَدُ لَنَّابَ أَمْ مِنْ عَبُلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْبَيْنَ تَوَكُّونِ وَالْمُفْتُ يُنْدِي يُ اللَّهُ الْخُلُقَ لِثُو يُغِيدُهُ أِنَّ ذَلِكَ عَلَاللَّهِ يسين كالسيخ فافي الأرض فانظل والكفت بدرا الفكان فوالله يَنْفِئُ النَّاةَ الْأَخِرَةَ النَّالَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَيْنِ لَعِلَ بُكُنَّ يَّنَاءُ وَيُرْحَمُ مَنْ يُنَا مُ وَالِيْهِ ثُقْلِوْنَ وَمَاانَتُمْ مُعْجِرُنَ في الأزض ولافي المتماء ومالكم ون دورالله من الوت وَلانصِيْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْإِلَيْتِ اللَّهِ وَلِقَا بِهِ أُولَيْكَ يَمِنُوا

الى العرام بعز والعاجية



صُوِّيِ وَاللِيكَ لَمُ عَنَ اجُ الْمُ عَنَا اجَ الْمُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَ اَنْ قَالُوااْفَتُلُوهُ أَوْحَرِ فَيُهُ فِي آخِيهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ وَلَكَّ كالسي لفن من من وقال إنما المفل المرين وواللم ا وَنَا ثَامَّى دُهُ بَيْنِهُمْ فِي الْمُتَوَقِّ الدُّنْيَا الْمُتَايِنَ الْقَيْدُ وَالْمُتَاتِقُ الْمُتَاتِقُ بَغْضَكُمْ بِعِيْنِ قُرَيْعِنُ بِقَصْكُمُ يَغِضًّا وَمُأْوَيِكُمُ النَّادُ وَمَالَكُمُ مِنْ نَصِرِينَ قَامَنَ لَهُ لَوْظُ وَقِالَ إِنَّا مُعَاجِرٌ إِلَى ربيالة عوالع يزال كالخاجي ووهبناله السعق ويغفق وعَعَلْنَا فِي وُرِيَّتِهِ النَّيْنَ وَوَالْكِئْبُ وَءَاكِينُهُ آجُرُهُ فِاللَّهِ دَانِةً إِن الْاخِرَة لِنَ الطِّلِدِينَ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمُ لَتَا فَيْ نَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ أَحَلِي مِنَ الْعَلِمَانَ آبِنَكُ وَكُنَّا فَيُنَ الْبِحِالَ وَتَقَلَّعُ فِي السَّبِيلَ وَتُالُّ فَ فِي تَادِيْكِ الْمُثَكِّرَ فَمَاكَانَ جَوَابَعَقُ مِ إِلَّانُ قَالُواالْتِيَّا بعكاب الله إذك من الصليقان قال رب انفري على

الْعَوْمِ الْمُفْسِلِ مِنَ وَلَمَّا جَاءَتُ وَسُلَنَا إِبْرُهُمْ بِالْبُشْرَى قَالُوَا إِنَّامُهُ لِلنَّ الطَّالِمِ إِنْ وَالْقَرْبَةِ إِنَّا هُلَهَا كَانُ اطْلِقْ قَالَ إِنَّ الْمُهَا كَانُ اطْلِقْ قَالَ إِنَّ فنها لؤطاقالها عن أعلم وَن فِهَا لَنَجَيَّتُهُ وَآهُهُ إِلَّالْمَ إِنَّهُ كانت ون الليون وكال على ت وسُكنان طاسي به وضاق بعنم ذريقا وَ قَالُوالا حَنْفُ وَلا يَعْنُونُ إِنَّا مُغِينٌ فَ إِنَّا مُغِينٌ فَ وَإَخْلَكُ إِلَّا مُرَا لُكُ كَانْتُ مِنَ الْغُيْرِيْنَ أَتَّا مُنْوِلُونَ ملى اخل من والفركة رجز امن السَّمَاء بما كانوا يفسفون وَلَقُلُ تُرْحُنُنَا مِنْهَا ءَايَدُ بَيِّنَهُ وَلِقَوْمِ لِيَعْتِلُونَ وَإِلَىٰ لَيْنَ الحَاسُمُ شَعَيِّنًا فَقَالَ نَقِقَ إِعْبُكُ وَاللَّهُ وَانْجُوا لَيُوْمُ الْلَّحِرَ وَلَا تَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ قُكُنَّا بُقَّهُ فَأَخَلُ تَهُمُ الرَّحَفَّةُ فأشكفوافي داريع جفان وعاداق تموداوفن تبكي لكم مِرْمُسْكِمِهُ وَدَيِّى لَمْ الفَيْطَى أَعْمَالُهُ فَصُلَّ مُعْمَالِتَهُ المَ وكالن المستبضرين وقادف وفرعون وهامي ولقلا

جَاءَهُمْ مُنُوسَى بِالْبَيِّنْ فَاسْتَكَامِرُوا فِي الْأَرْضِ مَاكَافًا يِنَ فَكُاثُ آخَكُ تَالِكُ شِهِ فِينَهُمُ مِنَ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَامَ مَنْ أَغْرُ فَنَا وَمَا كَارَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُ وَلَا إِنَّا أَنْفُهُمْ مِظْلِونَ مُتَلُ الَّذِينَ الْحُنْدُ وَامِنْ كُوْدِ اللَّهِ أَوْلِيَّاء كُمُكُلِّ الْعُنْكِينُ تَ يَخُنَ شَبَيْنًا وَإِنَّ آوْهِي الْبُيُوْتِ لَبَيْنِ الْعَثْلَبُؤْتِ لَوْكَافَةً يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَنْ عَنْ لَا مِنْ دُوْلِهِ مِنْ يَعْفَعُ وَهُو العزيزالع كالم وتلك الاكتال تعربها التاس وما يَعْقِلُهُ الْعَالِيُ الْعَالِينِ فَلَقَ اللَّهُ السَّمَانِ وَالْارْضَ الْحُيِّ اللَّهِ في ذلك لأية المؤمنين اثل مَا أَوْجِ اللَّهِ وَأَقِيمُ الصَّلَّوةُ رَ الصَّلَى مُ تَنهُى عَنِ الْفَحَدُ أَعِ وَالْمُثَكِّرُ وَلَوْ لَوَ لَوَ اللَّهِ آكُبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَّادِلُوا اصْلَ الْكِيْبِ إِلَّا مِالَّتِيْ هِي آخْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُ وَتُوْلُوا عَامَنَّا بِالَّذِي

المينك النيئاق أنزل الديكم فالمفنا والفكر واحد ويحفن كفا مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ الْوَيُكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالَّذِي مِنْ اللَّهِ اللَّلْمِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكيكي يؤنون به ومن هن لآء من يق من به و ما عَنْ بِالْيُمَالِكُ الْكُورُونَ وَمَالَثُتُ تَتَلَقُ الْمِثْلِمِ مِنْ كِتْبِ قَلْاتَعْظُهُ وَمُنِيلِكُ إِذَا لَا رُمَّابُ الْمُطْلَقُ فَ بَلْ هُو مُالِثُ بَيِّكَ فِيْصِكَ فَوِ الَّذِنِيَ ٱوْنَوَ الْغِيْمِ وَمَا يَحْكُ بِالْمِنْ الْأَالْفِلِيَ نَ عَالَوَالُوكُا أَنْوِلَ عَلَيْهِ عَالِيثَ مِن تَنْ فَي أَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللووايما أنائل يرمين أولم يكفه أكانوالناعليك ويتلي عليهم إن في والله لوحمة و وكوى الفيم الم مُلْكَ عَي اللهِ سَيْنِي وَبَيْنَا مُسْتَهِيْدًا يَعُكُم مَا فِي المَّمَا فِي المَّمَا فِي المَّمَا وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَلَقَرُ وَالِلْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مُ النسرون وكينتعجل لك بالعك ابودك لأاجل فستح هُ الْعَلَىٰ الْبُ وَلَيْ الْمِنْهُ مُ الْمُعْنَةُ وَمُمْ لَا يَشْعُرُ فَ لَنَ يَسْتَعْمُ

مِنْ فَوَقِهِمْ وَمِنْ تَحْتُ الْرَجُلِمْ وَيَعْوَلُ ذُوْقِي الْمَاكَنَتُمْ تَعَلَى يعبادي النوين عامن الت الدخي اسعة فإياي فاعبل وا كُلُّ نَفِينَ ذَا يِقَلَّ الْمُنْ تِ نَمُ الْيَنَا تُرْجَعُونَ وَالنَّانِينَ وَاسْنُوا وَعَمِلُ وَالصِّلِهِ لِيَنْهِ مِنْ مُنْ الْجُنَّاةِ عُرُقًا عَجُرَيْ مِنْ خَيْقَالُا نَهْمُ خُلِدِينَ فِهُمَا نِعْمُ آجْمُ الْعُمِلِينَ الَّذِيثَ صَبَرُ وَاوَعَلَى يَهِمْ يَتَى كُلُونِ وَكَايِنَ مِنْ دَايِرِ لَا تَحِلُ رُوقَهُ اللَّهِ يُرْدُقُهُ وَإِنَّا لَهُ وَهُوَ المِّينَةُ الْعَلِيمُ وَلَهِن سَالْتُهُ مُن خَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ وَسَعَرَّ السَّمْسُ وَالْفَرَّ لَيْقُوْلُرُ اللَّهُ فَأَنَّى يُوا فَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّرُقَ لِيَ لَيَا لَيْكَاءُ ونْ عِبَادِهِ وَلَقُلِيمُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَيِنْ سَالَفَهُمُ مِن تَنَّالُ مِن السَّهَاءِمَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْكِ مُؤْتِهِالْيُقُولُونَالِكُ قُلِ الْخُلُ لِلْهِ بَلْ أَكَثْرُ مُمْ لَا يَعْقِلُونَا

وَمَا هَٰذِ وَالْحَيْرَةُ اللَّ ثَيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَانَّ الدَّارَالْاخِرْ لِعِيَ الْمُيْنِ الْ الْوَكَ الْوَالْعُلْمُونَ فَإِذَا وَكُونَ إِنَّ الْفُلْكِ وعن الله تغليان له الرين الما يحتم إلى البر إذاهم يُشْرِكُونَ لِيَكُمْ فَإِمَّاءَ النَّيْهُ مُ وَلِيمُتَعَقَّى وَسُوفَ يَعْلَمُونَ آوَلَةُ يُوْوَا أَنَا حِعُلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُغَظِّفُ النَّاسُ مِنْ عَلَمْ أفَ إِلْنَاطِلِ لَهِ مِنْ وَنَ وَيَعِمْتِ اللَّهِ يَكُفَرُ وَقَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِينَ افْتُرَى عَلَى اللهِ لَذِي بَالْفُكُونَ الْفُكُنَّ بَ بِالْفِيقَ لِمُنْاعَاءَةُ الش فيجهم من على الكيزي والذي حاهد وافقالتها لتهايم المَّ غَلِبَتِ النَّوْمُ فِي آذَكَ الْأَرْضِ وَ مَمْ مِنْ بَعْلِيفَكِيرِهُ سَيَغُلِبُوٰنَ فِي بِضِع سِنِيْنَ لِلَّهِ الْأَحْرُ مِنْ قَبَلُ وَمِنْ لَعُ وَيُوْمَيِنِ لِيَعْنَ حُ المُنْ وَمِنْوَانَ بِينَصْرِ اللَّهِ لَيَنْصُرُ مِنْ لَيْنَا مُ

وَهُوَ الْعِنْ الرَّحِيثُ وَعُلَ اللَّهِ لَا يُغْلِفًا للهُ وَعُلَ اللَّهِ لَا يُغْلِفًا للهُ وَعُلَهُ وَالْمِ المُنْ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْحَيْوَةِ اللَّهُ فَيَا وَلَمُ عَنِ الْاَخِرَةِ لِمُ عَفِلُونَ أَوْلَدُ يَنْفُكُو وَافِي الْفُسِرِمُ مَّا خَلَّةِ اللَّهُ اللَّمُ فَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْهُمُ اللَّهُ بِالْحِيِّ وَاجْلِ مُسْمَى وَإِنَّ كَنْ وُرُامِنَ النَّاسِ لِقِلَّاءِ رَبِومَ لَكُورُونَ مُسْمَى وَإِنَّ النَّاسِ لِقِلَّاءِ رَبِومَ لَكُورُونَ الله يَسِنِي أَنِي الْأَرْضِ فَيَنْظَمُ وَالْيَعْتُ كَانَ عَاقِيَةُ النَّانِيَ مِنْ قَبْلِهِ مُ كَانَ الشَّدُّ مِنْهُ مُقَنَّ لَا وَالْأَرُولِالْأَرْضَ وَ عَمَرُ وْهَا احْتُرُومًا عُرُوهَا عَرُوهَا وَجَاءَ تَهُمُ وُسُلَّهُمْ وِالْبَيِّنَةِ فَمَا كَانِ اللهُ لِيُظْلِمُهُ وَلَكِنْ كَانَ النَّفْسُهُمُ يُظْلِمُونَ فَمُ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ آسَاقُ السُّوْآي النَّالَ اللَّهِ وَكَانِيُ ابِهَا لِيَنْتُهُمْ أَنْ لَنَهُ يُنِدُ وَالْخَلْقَ لَمُ \* يَعِيلُ هُمَّ النيو تُرْجِعُونَ وَيَنْ مَ تَقَوُّمُ السَّاعَكُ يُسْكِسُ الْمُرْمُونَ وَلَوْ يَكِنَ لِهِ مِنْ شَرِكًا بِمُ شَفَعًا وَكَا نَوْ البَيْنِ كَالِمْ

إنسيف ذالك لاينت لقق م لينكر فات ومن عاليته خُلُقُ التَمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفُ ٱلْمِنْكِمُ وَالْوَانِكُمُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُبِ لِلْعَلِينَ وَمِنْ عَالِيتِهِ مَنَامُكُمْ مِالَّيْلِ النَّهَارِ وَالْبِعَالَ لَمُ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِتِ لِقَوْمَ

PH

البرق خو فا وطمعًا وبنو لمن الم فينفئ بوالأرض بغال مع لها القافي ذاك لأليب لفقار يَعْقِلُونَ وَمِنْ عَالِيَّهِ أَنْ تَفَقُومُ الشَّمَاءُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عُدَّدُ عَالَمُ مَعْدَةً مِنَ الأرضِ إِذَ النَّهُ عَرْبُونَ وَلَهُ مَنْ في السَّمَانِ وَالْأَدْضِ كُلُّ لَهُ الْمِنْوَنَ وَهُوَ اللَّيْ يَيْلُ قُا الخلق نشريعيك وهواهوك عليه والدائكل الاعلى الشك والأرب وهي العن يوالي كيم ضرب لكم مُتَافَّة الفيا هَلَّكُوْمِنْ مَّامَلَكُ آيُمَانَكُمُ مِنْ شَرِّكَا أَءُ فِيمَارُزَقْنَكُمْ فَاللَّهُ فيه سواء يخاف فكم فينفيك انفسك كذالك نفصل الالية لِقَعْنِم تَعْقِلُونَ بَلِ اللَّهِ اللَّهِ يُن ظَلَّمُوا الْمُواء مُمْ يَغِيرِعُلْمُ مَن يَهُمُ لِي مَنْ أَصَلُ الله وَمَا لَهُ مُرِنْ فَضِرِينًا فَأَوْمَ فَجَهَكَ لِلدِّ اللهِ عَنْفِقًا فِطْرَاتُ اللهِ التِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهُ الْا تَبْنِ الْإِلَا اللهِ اللهِ الله دالك الدِّن القيم والكِرِ الصَّالِ النَّاسِ لا يعْلَمُ فَي مني

And the state of t

یا در حالت دارد این اردود مان موین استام درومه مودرا اور کنابر موجه که اعامت ومروی



Charles on Contraction and Contraction of the Contr

يُّذِي النَّاسِ لِيَنِ يُعَهِّمُ مَعِضَ النَّوَيْ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَحِمُّ قُلْ سِلْطَافِي الْأَدْضِ فَانْظُى وَاكْمِعْتَ كَانَ عَاقِبَهُ الدِّينَ مِنْ قَبْلُ كَالْكُ اللَّهُ مُمْ تُشْرِكُونَ فَأَقِمْ وَجُمْكَ لِلرِّيْنِ الْقَيْمُ مِنْ قَبْلُ لَنْ يُلِّتِي يَوْمُ الْمُرَدِّ لَهُ مِن اللَّهِ يَوْمَ لِلْمُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اللَّ مُرْكَفَمُ فَعَلَيْهِ كُفُلُ هُ وَمَنْ عَمِلَ اللَّهِ الْمُوافِيمِ مِنْ يَمْهَدُ وَ يعزي الذين عامنوا وعملوا الضلاب وفضاه إية الايجر هِينَ وَمِنْ عَالِيهِ اللهُ يُنْ سِلَ الرِّيخِ مُبَثِّرُ اللِّي لين يقكم مِن رَحْمَتِهِ وَلِعَنِيَ الْفُلْكَ بِالْمِلْمِ وَلِتَبْعَثُوا الْمُلْمِ وَلِتَبْعَثُوا الْمُلْمِ مِنْ فَضَّلِهِ وَلَعَلَا كُمْ لَشَكُو فِنَ وَلَقَنَ ارْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلةً إِلَى قَوْمِهِمْ عَجَا فَيُ مَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَالْتُقَمِّثَا مِنَ الَّذِينَ

Per Julia

The state of the s

جُرُمُوْ إِنَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ اللَّئِ مِنِينَ ٱللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الريخ فتنبي سخابًا فيَبْسُطُه والسَّمَّاء كَيْفَ لَيْنَاءُ وَيَعْجَلُهُ لِسَفًا فَكَرَى الْفَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلَهِ فَإِذَا اصَابِ بِهِ مَنْ يَّنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَاسُمُ لِيسَتَبْضِ فِن وَالْكَانَ الْمُقَالِمُ لَيْسَتَبْضِ فَالْ آنٌ يُنزَّلُ عَلِيْهِمْ مِرْتَفِيلِهِ كَيُلِسِينَ فَانْظُرُ إِلَى \* اتَّارِدَحْمَتِ الله كيفت يُحيى الأرْضَ بعُلَ مَن بِهِمَا إِنَّ ذَالِكَ لَحَيْمِ الْمَاكِ وُهُو كُو كُو كُولُ مِنْ الْمُسْلَمَا رِيْعًا فَرَآنُهُ مُصْفَرًا لَظُلَقُ امِنْ بَعْلِم لَيَكُمْ فَانَ وَإِنَّكَ كَالْسَمُعُ الْمُنْ فَيَ وَلَا تُسْمِعُ الطُّهُ الدُّ عَلَمَ إِذَا وَلَقَ الْمُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَا يُعَالِّمُ الْعُنْيِ عَنْ ضَلَلَتِهِ مِنْ النَّاسُوعُ إِلَّا مَنْ يَقَّ مِنَ إِلَيْمَا أَوْمُ مُسْلِمُ فَ الله الذي يُحْلَقَكُم مِنْ صَعْفٍ نَمْ سَجَعُلُ مِنْ بَعْلِ صَعْفٍ تَوْ وَ اللَّهُ وَعَلَمِنْ بَعِلْ فَيْ وَضُعُفًا وَسَعَيْهُ فَيْ الْمُمَالِينَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَلِيرُ وَيَقِمَ تَعَقُّمُ السَّاعَةُ يُفْسِمُ الْحُرْمُ فَا

مَالِينُوا غَيْرُسَاعَةٍ كَنْ لِكَ كَانُوا يُوعَكُونَ وَقَالَ الْبِينَ اَقُ ثُنَّالْعِيْلُمُ وَالْإِثْمَانَ لَقَلُ لِيَفْقُ لِوَكِتْ اللَّهِ إِلَى يَعْمُ الْعَنْتِ فَهُلِنَا أَيْنُ مُ الْبَعْنِ وَلِكِنَّا لُوكُنَّمْ لِالتَّعْلُونَ فَيَعْمَدُ لِكُنَّا لَهُ لَا تُعْلَيْنَ فَي الدين خلك امعلى رتف م وكالم ينتعثيون و لقل حسر بنا لِلتَّاسِ فِي هٰذَ الْعَرُدُ الْعِرُدُ الْمِرْ عَلَى مِنْ الْمِنْ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ لَيْفَقُ لَنَّ اللَّهِ يَنْكُفُنُ فَإِلْ ٱللَّهُ مُنْطِلُونَ كَذَ لِكَ يَطْلِعُ الله على قلق برالد بن كالينكن فاصبر إن عالم الله حق مرالله الرخم الرحيم اللَّهِ تِلْكَءَ الْبَالْ الْكِينِ الْفَكِيمُ هُلَّكُى وَدَحُهُ لِلْمُسْفِانَ الَّذِينَ يُقِمُونُ الصَّلَوَةَ وَيُونُ قُونَ الرَّكَوَةُ وَمُمْ بِالْأَخِرُةِ مُمْ يُوَفِّنُونَ أُولِيكَ عَلَى هُلَّى بِنُ رَبِّهِمْ وَاوَلَيْكَ مِمْ المُفَلِعَيْنَ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ لِيَتَ رَجِي لَمُو الْحَدِيثِ لِيعِولَ



وَإِذَا قِينَ كُفِهُ مُ النَّجِينُ مِنَا آثَوْرَ لَ اللَّهُ قَالَوْ ابْلُ مُثَيَّعُ مَا وَجَالُ مَا عَلَيهُ وَ آبَاء كَا أَوَ لَوْكَ انَ الشَّيْظُنِّ يُلْ عُوْمُمْ إِلَّي عَلَى السِّولِيَ مَنْ لَيْسُ لِمُ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُ وَكُفُوسٌ فَقَلِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُومِ لُوَيْفِي وَالِي اللهِ عَامِيةُ ٱلْأُمَوْرِ وَمَرْكَعَمْ فَلَ يَعْنُ نُكَ هُنُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عُلَمْ إِنَّ اللَّهُ عَلَمْ إِذَا اللَّهِ يَعْهُمُ قُلِيْكُ مُمْ مُظْمَلُ مُمْ الْيُعَلَّى الْجِعْلَةِ وَلَهِنْ سَٱلْفَهُمُ خَلْقَ السَّمَا فِي قَ الْأَرْضُ لَيْقَ أَنَّ اللهُ قُلْكُمْ مُن اللهِ إِلْ اللهُ لا يَعْلَمُونَ لِيلْهِ مَافِي الشَّمَوْتِ وَالْأَوْضِ إِذَا اللَّهُ حُوَّالْعَنِيُّ الْعَمِيْنُ وَلَوْاتَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَعَى فِي الْقُومُ وَالْعَمْرُ يَمُكُ وَمِنْ الْعَلَى سَنْعَهُ أَجْرُ مَا لَفِلَتُ كُلِمْ فَاللَّهِ السَّالِي اللَّهِ السَّاللَّهِ السَّاللَّ عَنْ يُزُّعَكِيمٌ مَاخُلُقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِينِ ٱلْوَتِرَاتَ اللَّهُ يُولِجُ الَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَ يُفْ لِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْلِ وَسَغَّرَ النَّهُسَ وَالْعَرْ كُلُّ يَتَمَى إِلَى

الِمُّعَمَّى قَالَتَاللهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خِينِ ذَلِكَ بِآنَاللهُ هُوَ الحقيُّ وَآنَ مَا يَلُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَآنَ اللَّهَ وتوعاليته إن في ذلك لائت لاكت متارستكوني وادًا عَشِيَهُ مُ مَوْجٌ كَالشَّلُ كَعَواللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا المُعْمَمُ إِلَى الْبُرِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِلُ وَمَا يَحْلُ بِالْمِنَا إِلَّاكُلَّ خَتَّا رِكُفُورٍ لِلْ يَهُمَّا النَّاسُ اتَّقَى ارتَكُم وَاخْتُوا لِيهُمَّالَّا يَجِنْ قَ اللَّهُ عَنْ قَالَهِ مَن لَا مَنْ لَوَ دُهُو جَازِعَنْ قَالِيهِ شَيًّا إِنَّ وَعُلَى اللهِ حَقٌّ فَلِ تَعُرُّ تُلْكُونَ الْمُنْكَاوَلًا لِغُرَّ لُّكُ بِاللَّهِ الْغَرُقُ وُ إِنَّ اللَّهِ عِنْكَ مُعِمُّ السَّاعَةِ وُيُعُوِّلُ الْعُيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَدْحَامِ وَمَا مَنْ رِيْ نَفْسٌ مَّا ذَا تُكْسِبُ عُلَّا وَمَا تَلُ وِي نَفْسُ لِآي أَرْضِ مَّقَ ثُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ فَإِ

The state of the s

وْ لَلْ الْكِتْ لَا رُبْبُ فِيهِ وَنْ رَبِ الْعَلِيمُ الْمُ لِيُولُونَا افْتُرَيهُ بَلْهُ وَالْحَقُّ مِنْ تَبِّكَ لِتُنْانِ رَقَقَ مَا مَنَا الْبَهِ مُ مِنْ لَكِيْ مِرْ قَيْلِكَ لَعُلَّهُمْ يَهْمَدُ وْكَ اللَّهُ الَّذِي خَلْقَ المَّوْتِ وَلَا كَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ نُوْ اسْتَوَى عَلَى الْعَيْشِ مَالَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَلِيرٌ وَلا شَفِيْجُ أَفَاقَ تُتَلَّكُمُّ فَقَ يُدَبِّرُ الْأَيْمِ مِزَالتُمَّاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَرُو يَعْرُجُ إِلَيْهِ لِيْ يَوْمِ كَانَ مِقْلُ ارْهُ ٱلْفَ سَنَاةِ مِتَاتَعُكُ وُكَ ذُلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْعَرِيْدِ الرَّحِيْمُ الَّذِي آحْسَرَكُلُّ شَيْءٌ خَلَقَةً وَبُلُ آ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِانِي تَمْ يَجْعَلَ سَلَّهُ مِنْ سُلَّلَةٍ مِنْ مَا مَّهِيْنِ لَنُوَّ سَقَّ يَهُ وَلَفَعَ وَيُهِ مِنْ تُفْحِدٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَةَ الْأَفْدِكَةَ قَلِيْلَةً مَّا لَشَكُونُونَ وَقَالُوا عَإِذَ ضَلَنَا فِالْاَرْضِ إِيَّنَالَفِيْ خَلْقِ حَدِيثِهِ بُلُمُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

برون آورده ارصلب

مِنُ وَنَ قُلْ مَنَى قَلْ مُمَّلَّكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وَكُلِّ الْمُ لَمَّ اللَّهِ ويهم تُوكِعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْجُرُمُونَ كَلِيمُوا رُقُ سِمْ عِنْلَ وبيم رس البا أبْصَرْهَا وسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا فَعَمْلُ طِلِمًا إِنَّا مُوقِبُونَ وَلَنْ شِيْنَا كُلِّ يَنَّا كُلُّ نَفْسٍ هُلِّ بِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولِ فِي لأمْلُنَ جَهُمْ مِنَ الْحِنَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ فَلُ وَقَوْا بِمَا السِّينةُ وَلَقَاء يَوْم كُمُ هُلَّ الرَّالسِّينَكُو وَذَى قَوْاعَدَابَ الْخُلْلُ مِمَاكِنَهُ وَعُلَيْنَ وَعُلَيْهُ وَمِنْ بِإِلْتِهَا الَّذِيْنِ إِذَا ذُكِّرُهُا بهاخر فاستجل الاستخوا بخل دبيم وسمرلا يستكابرون تَتَعِافَيُ جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمُصَاجِعِ يَلْ عُوْلَ رُبُّهُمْ خُوَفًا وَطُمُعًا فَ مِمَّا رَدُتُهُ مُ مُنْفِقُونَ فَالْ تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّنَا أَخْفِي لَمُ مُرِّرِث قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ الْعَلَوْنَ ٱلْمَرِّكَانَ مُوْمِنًا لَكُنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَىٰ نَ أَمَّا النِّنِيْنَ وَامْنُوا و تَعِلُوا الصَّلِابِ فَلَهُ عَلَيْ الْمَاقَى سُرُكًّا عِمَا كَانُ اليَّعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ

وفلافات المزائل محافيها السدة والسام

فستقفا فكأ ويهم النارككم الدواد فاآن يخرجوا منهاأعيث فِيْهَا وَقِيْلُ لَهُمُ ذُوْقُواعِلُ السَّارِ الَّذِي كُنُمْ يَهِ تَكُنِّ بُونَ وَلَنَانِ يُعَنَّمُ مِنَ الْعَلَا إِلِهِ الْأَذِينَ دُفْنَ الْعَلَا الْجِرَالْاَكْ مَن لَعَلَّمُ يُرْجِعُونَ وَهَنْ آطُلُمُ مِنْ يُحْكِدُ بِالْبِدِرَيِّهِ ثُمَّ الْمُ عَنْهُ النَّامِيَ الْمُجْرُمِينَ مُنْتَقِمَوْنَ وَلَقَلَ عَالَّيْنَا مُوْسَى الْكِيَّةِ فَلْ تَكُنْ فِي مِنْ يَرِ مِنْ لِقَايِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدُّ عَالِبِي إِسْرَاءِيل وَجَعُلْنَامِنِهُمُ آجِمَةً يَقُلُ فَنَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِالْتِنَا يُوْتِنُونَ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَغْصِلُ بُنْهُمْ يُومُ الْقِيلَةِ فِيمًا كُأْ فِيُهِ يَخْتُلِفُونَ أَوَلَمُ لِهُلِ لَمُ مُلَاكَمُ لَكُ أَمْلَكُ مَا مِنْ فَلِلْهِ مِعْنِ القرن يمشون في مسكنهم إنت العكالم المي الكالمية اَقَ لَمْ يُرِفِا أَنَّا لَهُ فِي الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُوفِي فِي الْمُرْفِقِ فَي الْمُرْفِق تُأْكُلُ مِنْهُ ٱلْعُامِمُ وَالْفُسُهُمُ آفَادُ يُبْصِرُونَ وَيَعَقُّ لُونَ مَتَى هَلَ الْفَيْحُ إِنْ كُسْقُ صَلِ قِلْيَ قُلْ يُوْمُ الْفَتَحُ لاَيْفَعُ

الموني الذي

المرام ال

القال والوبات بالحطورات

The second of th

الفيخ مُنْتَظِرُونَ . تو الله و كا تصلح الكفري و المنفق في إنا الله كَانُعَلِمُا حَلِمًا وَاللَّهِ مَا يَوْجَى إِلَيْكَ مِنْ تَتَلِّكَ إِلَّى اللَّهِ كَانَ مِمَا تَغَلَىٰ نَ خَبِيرًا وَتَى كَلَّ عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى إِللَّهِ وَلَيْلًا مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْمُيْنِ فِي جَيْفِهِ وَمَاجَعَلَ ذَوَا كَلَّهُ البِيُ تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ سِلَمُ وَمَاجَعُلُ آدُعِمًا ءَكُمُ اَبِيّاءَ لَمُ دُلِكُمُ فَوَلَكُمْ بِأَنْواهِكُمْ وَاللّهُ يَفِقُلُ الْحُيَّ وَهُوَيَهُ لِي كَالسَّبِيْلَ إِذْ عُوْمُمْ لِإِنَّالِهِمْ هُوَ السَّطْعِيْلَ اللهِ فَإِنْ لِمُ تَعْلَمُنَا ءَ أَمَّاءً مُمْ فَإِخْوَ أَنَكُمُ فِي الرِّيْنِ وَمَوَ اللَّهُ وَلَيْسَ عَلَيْكُ مُ مُناحٌ فِيمُا آخْطَانَهُ فِهِ وَلَكِنْ مَّا نَعَيْلُ تُ فَلَقُ بَكُمْ وَكَارَ اللَّهُ عَفَقُ رَّارَّحِمِّنًا ٱلدِّبِيُّ الْأَلَى بَالْفُ مُنونِي

مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَذْوَاجُهُ أُمَّهَا لَهُمْ وَأُولُواالْأَرْحَامِ بِعُضْهُمْ أفك ببغض يف كتب الله من المؤرّ منون والمفاجع في الا اَنْ تَفْعُكُو الْكِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَاثْداَ خَنْ نَامِنَ النَّبِيَّانِي مِينَا فَي مُنْكَ وَمِنْ فَي حَارِهِمْ وَمُوْسِى وَعِيْسَى بْنِ مَرْلِيمَ وَاخْلُ نَامِنَهُمْ مِنْيَنَا قَاعَلِيظًا لِيَنْكُلُ الصَّلِ وَإِنَّ عَنْ صِلْ قِيمْ وَأَعَلَّ الْكُفِرِيْنَ عَلَ الْالْمِيَّا اللها الذين عامنوالذكوفا فعكة اللوعليكم إذتجاء شكم جُنُوْدُ فَأَنْ سُلْنَا عَلِيْمْ رِيْعًا وَجُنُودُ الْمُرْثِي فُهَا وَكُارِ اللَّهِ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا إِذْ جَافَ لَمْ مِنْ فَيْ قِحَمُونُ مِنْ السَّفَالِ الْمُ وَإِذْ ذَاغَتِ أَلاَ بَصْنَا رُولِلْعَتِ الْقُلْقِ الْحُمَاجِينَ وَلَظْنَى الْ بِاللَّهِ الْظُنُونَ لَا كَنَالِكَ الْبُكِلِيَّ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّ لِوَازِلْوَالَّا شَكِيْكَ وَإِذْ يُقُولُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمِنْيِيَ فِي قُلْقَ مِمْ مَرَضَكُ مَّا وَعَلَ ذَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْكَاعِرُ وَرًا وَإِذْ قَالَتُ ظَالِهُ فَا

للمُفْلُ عَرْبَ لاَمْقَامُ لَكُمْ فَا رْجِعُوا وَلَيْسَادِنَ وَنَيْ وَنَهُ مُ النِّبِيُّ لِقِولُ إِنَّ بِينِ مَنْ مَنْ عَوْرَةٌ فَقَ مَا هِي بِعِقُدَةٍ الْ يُرِينُ وْنَ إِلَّا فِي الَّا قَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهُمْ مِنَ أَتْطَارِهَا لفُرُو سُيِلُ الْفِئْلَةُ لَا لَيْ هَا وَمَا تَلَبُّونَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْأَيْسِلُرُ الْ وَلَقَلَا كَانُونَ اعَاهَلُ واللَّهُ مِنْ قَلْلِكُ يُولُونُ نَ الْأَدُ بَارُق كَانَ عَهَٰذَ اللَّهِ مَسْتُولًا قُلْ لِرَّا يَنْفَعَكُمُ الْفِرَا وَإِنَّ فَوَرُقُومِ وَالْكِ أَوِالْفَتْلُ وَإِذَالُا مُتَعَقَّوُنَ إِلَّا قِلْيَكُ قُلْمِينٌ دَاللَّهِ يَ يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنَّ الْوَادَ بِكُمْ سَوْمَ الْوَالْمَ الْوَيْمُ رَحْمَةً وَلَا عَبِهُ وَكَ لَهُ مُونَ دُوْلِ اللَّهِ وَلِيَّاقًا لَا نَصِيْرًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَيِّ وَالْمَا لِلْهِ وَالْمَا لِلْإِنْ لِإِنْ الْمُعَالِّ لِلْهُ الْمُعَامِّ الْمُنْكُادُةُ يُّا قُونَ الْبُاسَ إِلَّا تَلِيدُ الشِّعَةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْغَقَ رَأَيْهُمْ يُنْظُرُونَ الِنَيْكَ تَلُ وَرُآعُيُهُمُ كَالَّذِي يُعَنَّى كَلَهُ من المؤت فإذا ذهب الخوث سلقو كر بالسنة حداد

شِعَةُ عَلَى الْحَدُولُ وَلَيْكَ لَمْ يُنَ مِنْ افْلَ حْبُطَ اللهُ أَعْمَالُهُ وَ كَانَ فُلِكَ عَلَى اللَّهِ يُسِيِّرُ الْمُسْبَوْنَ الْأَحْرَابَ لَمُرْيِدُ هُولًا وَإِنْ يُأْتِ الْاَحْرُ إِنِ يَعُدُ وَالْوَانِهُ مُ كَاحُونَ فِالْأَعْرُ الْ يَسَالُونَ عَرْاَنْنَا بِكُمْ قَالُوكًا فِي اللَّهِ مَا قَالُو الْكَافِدُ مَا قَالُو الْكَافِدُ الْكَافِدُ الْكَافِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَقُلُ كَانَ لَكُ مُ فِي رَسُولِ اللهِ السَّى وَ حُسَنَا فُرِينَ كَانَ كَانَ اللَّهِ السَّى وَ حُسَنَا فُرِينَ بنجوالله كاليقم الأخرى دُكْرَاللهُ كَيْنُوا وَكُارَاكُهُ وَيُنْكُ الخخراب قالوا هذاما وعك فاالله وكشؤلة وصدق الله وَوَسُولُهُ وَمَا زَادَتُمُ إِلَّا إِيَّا نَّاوَ تَسُلِمًا فِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا صَلَ قَوَامًا عَاهُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فِينَهُمْ مِنْ تَصَي خَنْهُ وَمِنْهُ مَّنْ تَيْنَتُظِمْ وَمَا بِكَالُوا مَبْدِيْكُ لِيَبِينِي اللهُ الصَّدِقِينَ بِعِيلًا وُلْعَانِ بَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ اللَّهِ كَانْ يَتُونُ بَعَلِيمُ إِنَّالَةُ كَا غُفُوْدًا رُحْمًا وَرَدُاللهِ اللَّهِ مِنْ كَمْ وَابِغَيْظُومُ لَمُ يِنَالُوا فَيْرًا وَكُفَّى اللَّهُ الْمُوعُ مِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهِ وَيَلَّا عَزُيْرًا







وَلَا تُطِعِ الْحَافِمِ فِي وَالْمُنْفِقِينَ وَحَعْ أَذَيهِمْ وَلَى كُلْ عُلْ للْهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلِ لِإِنَّهُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ الْكَفَّتُمُ لْنُ مِنْتِ نَوْ وَكُلُقَتْمُ فَي هُنَّ مِنْ تَبْلِ أَنْ مَسْفُوهُ فَي إِلْكُمْ عَلِيْهِنَّ مِنْ عِلْكَ تِعَنَّنَا أَنْ نَهُا فَمَتِّعَوْهِنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا مَعِيْلِةً إِلَيْهُا النِّبِيُّ إِنَّا الْحُلْنَالَكَ أَذْوَاجُكَ الَّتِيَّءَ الَّيْتَ جُوْرُهُنَّ وَمَامَلَكُ يَمِينُك مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْك وَسِنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمِّتِكَ وَبَنْتِ خَلِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْقِيْ هَاجِرُ وَمَعَلِي وَامْرَاةً مِنْ مِنَةً إِنْ قَصَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ ارَادَ النِّبِيُّ أَنْ لِيُسْتَنِّكُ عَمَّا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُعْمِلُو فَلْ عَلِيْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي آذُق أَجِرِمْ وَمِا مَلَكَتْ آيَمُا لَهُ وَ لِكَيْنَ لَكُنُ لَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ اللهُ عَفَىٰ رَاتَحِيمًا تُرْجِيُ مَنْ لَشَاءُ مِنْهُنَّ وَيَنَّ فِي الَّذِكَ مَنْ لَشَاءُ وَمَن

تَغَيِّتُ مِنَّ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذِنَ أَنَ تُعَرَّ عُينُهُنَّ وَكَا يَحُرُمُنَّ وَيُرْضَينُ مِمَاءًا تَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يُعْلَمُ مَافِيْ تُلَقْ بِكُمُونَ كَانَ اللهُ عَلِمًا حَلِيًّا كَايَعِلُ لَكَ اللِّمَاءَ رِنْ مَعْلَا وَكَا اَنْ تَبُكَالَ بِهِنَ مِنْ أَذْوَاجٍ وَكَوْ اَعْجَبِكَ خَمْنَاهُ اللهُ مَا مَلَكَتْ يَمْنِيكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُنِّ شَيْءِ رَّقِيبًا ياً يَهُا الَّذِي مِن عَ امْنُوا لَا تَلْ خُلُقَ الْبُوْتُ النَّبِيِّ الْإِلَّانُ يُؤْدُنُّ اللَّهِ الكطعام غير نظرين النيه والكن إذا دعيتم فاذخلوا فإذا كلعِمْتُ فَانْتَوْرُ وَا وَلا مُسْتَالِنِي أِنْ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يَئُ ذِي النَّبِيِّ فَيَسَعَمْ فِي مِنْكُمُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعَيُّ مِنَ وَ إِذَاسًا لَمْ وَهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَلَوْهُنَّ مِنْ قَرْبَاءِ حِابٍ ذُلِكُمُ اظهر لفتلى بحمرة قلوبهن وماكانك موان تؤخفا رَسُولَ اللهِ وَلَا اَنْ تَلْكِعُوا آذَق اجَهُ مِنْ كَعُلِهِ أَلِكُ التَّ ذُلِكُمُ كَانَ عِنْكَ اللَّهِ عَظِمًا إِنْ تُنْكُ فَاشْتُالُو تَخْفُقُ

رَّالِيَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمْهَا لَأَجْنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي الْمَا كُ ٱلْبُنَابِهِينَ وَكَالِخُوالِفِينَ وَكَالْبَنَاءِ إِخْوَالِفِينَ وَكَالْبَنَاءِ النَّالِهِيُّ وَلَا يِسَالِهِ فَ وَلَا مَامَلَكَ أَيْمَا هُنَّ فَا تَعْلَيْ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ الرَّاللهُ وَ مَلْكِكُنَّهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ لِأَيَّهُا الَّذِينَءَ امْنُ اصَلَّوَاعَلَيْهُ وَسَرِّمُوْ السَّلِيمًا إِنَّ الَّذِيثِيَ يُوعُ ذُوْ رَالِكُ وَرُسُولُهُ الْعَنْهُمُ الله في الله نيّا وَ الْأَخِرُةِ وَ أَعَلَّ لَهُمْ عَلَ ابَّامُّهِينًا وَالَّذِيُّ يُؤُخُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِمَا ٱلْسَبَعُ افْقَلَو احْمَلُنُ ابُهْتَانًا قَ إِنْمُا مُبِينًا لِمَا يُهُا النِّبِي قُلُ لِإِنْ وَاجِكَ وَبَكْتِكَ وَلِينَا وَالْمُ وَمِنِينَ يُلهُ نِائِنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلاَ بِيُجِنِّ وْلِكَ آدُنْ آنْ يَعُرُ مَنْ فَلَ يُؤْدُنُ وَكَا رَاللَّهُ عَفَى رَادُحْمً لَبِنُ لَمْ يُنْتَكُوا لَلْنُفِقَافُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِمِ مُنْ مُنْ كُونِ الْرُجِفُونَ فِي الْمُكِ يُنَافِرُ لَنَعْمُ يَنْكَ بِهِمْ نَمْ لَا يَكَا وِرُونَ لَكَ فِيهَا

مليلة المليع المربع ال

إِلاَّ عَلِيْكُ مَلْعُوْنِانَ آلَيْمَا تَفْتِمَوُّا أَخِذُ وَأَوَ تُتِّلِوَا تَفْتُولُكُ سُنَّهُ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ إمِنْ قَبَلُ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِ يْلِا يُسْتَلِكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْهُاعِنْدَ اللَّهِ فِيمَايُنُ مِنْكِ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ فَرُبُيّا النَّافَةُ لَعُنَ الْحَافِرَانَ وَاعَلُ لَهُ مِنْ سَعِيْرًا خَلِيانَ فِنْهَا ٱبكُ الْالْيَجِلُ وَكَ وَلِيًّا قَ لَا نَضِينُ الْيُومَ لَقُلْبُ وَجُوْهُمْ في النَّارِ بِيَتَى لَيْنَ لِلْيَتِكُ ٱطْعُنَا اللَّهُ وَٱطْعُنَا الرَّسُولَا وَقَالَىٰ ارْتَبِنَا لِمُنَا طَعْنَا سَا كَتَنَا وَكِبُلَ عَنَا فَأَصَلَقُ نَا السَّينِيلَ رَبُّنَاءَ الِقِرِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَلَمُ الْبِ وَالْعُنْهُمْ لَعْنًا كَيْمِولُ إِلَيْ فِهَا الَّذِينَ وَامْنُوالا تَكُونُ الكَالُّونَ وَاخْفًا مُوْسَى فَبُرًا وُ اللهُ مِمَّا قَالَقُ وَكَانَ عِنْلُ اللهِ وَجِنْهًا يَاللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا الْقُولُ اللَّهُ وَقِي لَوْا قَوْلًا سَلِي يُدًّا فَيُسْلِطُ لكم أعمالكُ ويعفِي كم دُن بكم وَن بَيلِ وَمَن يُطِعِ الله وَدُسُولَة



والنوش سعف في عايلتا معيد الإلى الكات موزر الله موالعي ويعلى في الى صراط لْعَنْ يْدِالْغُولِيهِ وَقَالَ الَّذِينِ كَفَرُوْ اهَلُ نَدُلِكُمْ عَلَيْجُلِّ عَلَى اللهِ كَانِ بَّا أَمْ بِهِ جِنَّنَهُ بَلِ الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعُنَ أَبِ وَالضَّلْ الْبَعِيْدِ أَفَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْلِ يُعْمِمُ ومَاخَلُفُهُمْ بِوَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ لَتَنَاعَسُفَ بِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسُ قِفْطُ عَلِيهِمْ لِسَفًّا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعُلِّكُ إِكْلَامًا مَّدِينِ وَلَقُنْ عَالَيْنَا دَافُ دُخَّافُطُكُ عَبَالُ آقِيلِ مَعَهُ والطَّائِرُ وَالنَّالَهُ الْحُدِيثِ آنِ اعْلَى اللَّهِ عَلَى النَّالَةُ النَّهُ وَالنَّالَةُ النَّهُ وَالنَّال وَاعْلُواصِلِمُا إِنِّي عِمَاتَعْمُلُونَ بَصِيْدٌ وَالسُّلِّيمُنَّ الرِّبْحِ عُلُونُهُ شهرع قرواحها شهن واستلاكه عين القطروم

بَيْنَ يَلَ يُهِ بِإِذْ بِورِبِهِ وَمَنْ يَرْعُ مِنْهُمْ عَنْ آمْرِ فَانْكِ فَهُ مِنْ عَنَ ابِ السَّعِيْرِ يَعْلُونَ لَهُ مَايِنَاءُ مِنْ يَحَارِيْبُ وَمَّا إِثْلَ وَجِفَانِكَا كُنُوابِ وَقُلُ فُرِدُ سِينِ إِعْلَقَ امَّالَ دَاوْدُسُكُمْ وَقَلِيلُ مِنْ عِبَا دِيَ الشَّكُورُ فَلَمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوسِّعَا رُفِّ عَلَى وَيِمْ إِلَّا دَالَمْ الْأَرْضِ أَاكُلُم مُنا اللَّهُ فَلَمَا حُرَّ مَّيِّدَتُ الْجِنُّ الْنُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَالِيثُوا فِي الْعَلَا اللَّهُ فِي لَقَلْ كَانَ لِسَبَا فِي مُسْكِنِهِ عَالِيَةٌ حَنَاتُ عَنْ يَبِينِي قَشِمَالِ كُلُول مِنْ يُذَوِرُنِكُمْ وَالْمُكُولُالُهُ لِلْمَ كُلِيبُهُ وَرَبُّ عَمُورُ فأغرض فافاؤسلنا عليم سيل العرم وبكاله مجننية دُوَاكِيَ أَكُولِ خَمْطِ وَ الْمُلْ وَتَنْيَ عِنْ سِلْ رِقَلْيْل دُلِكَ جَنْ يَنْهُمْ عِلَامْنُ وَ وَهَلْ يُجَازِي إِلَّالْكُمُورَ وَجَعَّلْنَا يُنِّهُمُ وَبَنْ الْعُرَى الِّيِّي الرِّكْنَافِهَا قُرِّى ظَاهِرَةٌ وَقَلِ دُنَافِهَا السِّيْنُ سِيْنُ وَافِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًا عَ امِنِيْنَ فَقَالُوْ ارْتَبَّالْجِلْ

كُلُّ مُنَّ فِي إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِتِ إِلْكُ لِمِنَّا لِشَكُورٍ وَلَقَاعَكُ عَلَيْهِمْ إِبِلِينَ طَلِنَّهُ فَالنَّعِيَّ مُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْفُ وْمِنْيْنَ وَمَاكًا لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطِي إِلَّالِنَعْلَمْ مَنْ يَعُ مِنْ بِالْأَحْرَةُ مِنْ مَا لَا حَرَّةً مِنْ مَا مِنْهَانِي هَلِي وَرُبُكَ عَلَى كُلِ شَيْءِ حَفِيظٌ بُلِ دعى ا الَّذِينَ رَعَنْتُمْ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ كَايُمُلِكُونَ مِنْقَالَ وَوَجْ وِالسَّمْعَ وَكُلْفِ الْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهُمِا مِنْ شَرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرٍ وَلَا تَنْفَعُ الثَّقَفَاعَةُ عِنْكَ إِلَّا إِنَّ الْجِنْدَ وَلَا لَكُ حَتَّ إِذَا فُورَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالَيْ إِمَا ذَاقًالَ رَثُّكُمْ قَالْوَالِخُقَّ وَهُوالْحِلِيُّ الْكِبِيْوُ قُلْمَنْ يَوْرُقُكُمُ مِّنَ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَ اِنَاآفِ اِنَّالُو لِعَلَى اَعْفِيْ صَلْلِ مِّنِي عُلْلَا تَسْتَلَوْنَ عَالَحْرُمِنَا وَكَانْشَكُ عَالَعُمَلُونَ قُلْ يَجْمِعُ مِيْنَنَا رَبُنِا لَهُ يَفْقَحُ بَيْنَكَا بِالْحُقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ قُلُ الْرُقْ فِي اللَّهِ فِي



كُمُقُمُّ بِهِ شُرَكًا وَكُانًا بُلُ هُوَ اللهُ الْعَنِ نُوزًا لُحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَا الأكافة الناس بنيئوا وتنزيرا والزاك أثالا الأنافي وَيَعْنُ لُونَ مَتَّى طَلَ الْفَعْلُ إِنْ كُنُمُّ صَلِّونَ مُلْآكُمُ مِيْعَادُيُوْمِ لِالسَّتَاخِرِ فِي عَنْهُ سَاعَتُ قَالاَسْتَقْلِمُوْنَ وَقَالَ الَّذِي مُرْكَعُمْ وَالْنَ نُوعُ مِنَ بِطِكَ اللَّهُمْ عَالِ وَلَا بِاللَّهِ فِي بَيْنَ يَدُ يُعِدُ وَلَى تَرَى إِذِ الظِّلْمُونَ مَنْ فَوْفَ فَ عِنْدَدِيمُ يرجع بعضهم إلى بعين القول يقول التريز استضعفو لِلْدِينَ اسْتَلَارُ فَ الْوَلِا أَشْتُمْ لِكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَابُرُ وَاللَّهِ يُرْاسْتُصْعِفُوا الْعَنْ صَلَ دُلَكُمْ عَنِ الْمُلَّ بَعْلَ إِذْ جَاءَ لَذُ بَالْ كَنْتُمْ تَجُرُمِيْنَ قَ قَالَ الَّذِيْرَ اسْتَضْعِفُو لِلَّذِيْرَاسَكَ لَبُرُوْ ابْلُ مَكُوالِيلِ وَالنَّهَا وِإِذْ تَا مُرُوْنَاالُهُ تَكُفْرُ بِاللهِ وَجُعَلُ لَهُ النَّهُ الْذَاوَ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ النَّا وَأَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا الْعَلَىٰ الْبِوَجِعُلْنَا الْإَغْلَا فِي الْفَدُ اللَّهِ فِي الْفَالِ اللَّهِ فِي الْفَالِ اللَّهِ فَالْحَالَ

ل يُحْزَى وَمَا أَرْسَلُنَا فِي يَعْلَقُ نَ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَوْمَةً نَّكِ يُولِكَّا قَالَ مُتَّرُفُو هَالِثَا عِمَا أَرْسِلْمُ يَهِ كَعِمُ وَقَالُوا عَوْرِ الْكِ الْمُوالَةُ وَالْوَلَا وَالْ مَا عَنْ مِعَدَالًا وَالْفَاعِيْمِ مُعَدِّلًا فَلُ إِنَّ رَبِّي يَسْمُطُ الرِّزُّ فَ لِمَ يُسْتَاءُ وَيَعْلِمُ وَلَكِنَّ ٱلنَّهُ التَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَمَا النَّوالْكُونُولَا أَوْلا ذُكُمْ بِالَّتِي تَفُرُّ بِكُمْ عِنْكَ نَا دُلْفَى إِلَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ طِلْحًا فَأُولِلِكَ لَعُهُ حَن إِلَى الصِّعُفِ بِمَا عَمِلُقُ الْ مُمْ فِي الْغُرُ فَلْتِ عَامِنُونَ قَالَّذِينَ لَيَسْعَوْنَ فِيءَ الْمِتِنَا مُعْجِرِينَ الْوَلْيِكِ فِي الْعَكَابِ مُخْضُرُفْكَ قُلْلِكَ رَبِي يَبُعُظُ الرِّدُفَ لِلنَّ لَيْكَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْلِ دُلَهُ وَمَا الْفَعَتْمُ مِنْ شَيْ فَهُو يُغَلِفُهُ وَمِنْ اللَّهِ فَا فَهُو يُغِلِّفُهُ وَمِعْ خَيْر الرَّازِقِينَ وَيَقِ مَ يَعْشَرُ مَمْ جَوِيْعًا مَمْ "يَعَقَ لُ الْمَلَيْكَ الْمَلَيْكَ الْمُلَيْكَ ا ٱحْقُ لَآءِ إِيْكُوْ كَانِ ايَعْبَلُ فَانَ قَالُوْ اسْبِطْلُكَ ٱلْمُتَ وَلَيْنَا مِنْ دُوْنِهُمْ بَلْ كَا نُوْ ايَعْبُلُ فَ لَا الْجِنَّ ٱلْمُؤْمِمُ بِعِمْقُهُ

فَالْيُوْمُ لَا يَمُلِكَ بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ لَفَعُاقًا لَاضَمَّ اوَلَفُولُ وَلَاضَمَّ اوَلَفُولُ وَ لِلَّذِينَ طَلَمَوُ إِذُوْ قَوْ اعَلَىٰ ابَ النَّا رِالَّتِي كُنْمُ إِلَا أَكُنَّ الْإِلَّا لِلَّهِ وَإِذَا لَتُلْكِ عَلَيْهِ مُ النِّنَا بَيِتِنْ قَالَ المَّا هَا اللَّا تَجُلُّ رُبُّ لِيا أَنْ يَضُلُ لَهُ عَمَّاكَ أَنْ يَعْبُلُ عَابًا وَكُوْهِ وَقَالْيُ امَا هَلُوا الكَّالِ فُكَ مَّفْتَرُ مِي وَقَالَ النِّ يُرْكِفَنَ وَالِلْحِقِّ لَمُأْجَاءَهُمْ اِنْ هَا الْأُرْسِحُ مُبَيْنٌ وَمَاءَ اللَّهُ مُرْنَ لَتُ إِلَّا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَاارُ سُلْنَا اللَّهِمْ قَبُلْكَ مِنْ تَكِنْ يُو وَكُنَّا بَ اللَّهِ يُنَ مِنْ تُبْلِيمْ وَمَالِلُغُوا مِغْشَارَ مَاءَاتَيْنَاهُمْ فَكُنَّ بُوارَسُلِي فَكَيْفَكُمْ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِلَةً إِنَّ تَقُونُ مُوَّا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُوادً نفُرُ تَنْقَلِمُ وَامَابِصَاحِومَ مِنْ حِنَّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا لَا يُؤْلِكُمُ كَيْنَ يُلَيْ عَلَنَ الْبِيشَلِينِ إِلَيْ قُلْمَاسَالْتَكُمُ مِنْ آجُرِ فَعَوَلَكُمْ إِنْ ٱجْرِي الْإَعْلَى اللهِ وَهُوعَلَى اللَّهِ وَهُوعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوعَلَى اللَّهِ وَهُوعَلَى يَفْلِونَ بِالْحُقِّ عَلاَّمُ الْغَيْنُ بِ قُلْجَاء الْحُقُّ وَمَا يُبْرِقُ الْبُا

State of the state

الله المان وراي الله





هَلْ مِنْ خَالِقِ عَنْدُ اللَّهِ يَرْزُقُكُ مُرِّي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَا فَانَّى ثُوْفَكُونُ وَالْ كَلَوِّبِيُّ كَ فَطَلَ كُوْبِي مِنْ كُلُوِّ بَتُ رُسُلُمْ مِنْ فَعَلَكِ وَالِيَ اللهِ مُرْجَعُ الْأَمُورُ إِلَيْهُمَا النَّاسُ الِنَّ وَعَلَ اللهِ عَنَّ ا فَلِنَ تَعَرُّ ثَلُهُ مِلْكُنِيرةُ الدُّنْيَاقُ لَا يَعَرُّ تَكُمُ بِإِللَّهِ الْعَرَرُورُ إِنَّ السُّنظن لَكُ مُعَلُ قُ فَا تَخِلُ قُ هُ عَلَى قَالِمُ المُّمَايِدُ عُورَكُ لِيَكُونُونُ امِنْ أَصْعُبِ السِّعِيرُ الَّذِينِ عَنَى وَالْفَهُمُ عَلَى البِّي السِّعِيرُ الَّذِينِ السَّعِيرُ شَكِ يُنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَعُم مُعَفَوْح مَّ قَاجُم كَبِيْنُ آفَنَ زُينَ لَهُ سُوِّ عَمَلِم فَرَعَاهُ حَسَنًا فَإِنَّاللَّهُ يُفِيلً مَنْ لَيْنَاءُ وَيَهْلِي عُنْ لَيْنَاء قَلْ تَنْ هَبْ نَفَسُكَ عَلَيْمُ حَمَرُ إِنِّ اللَّهُ عَلِيمٌ رَعَا يُصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَا يَجَ فَتُنْ يُكُ سِعُابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلِي مِنْ يَتِيتٍ فَلَحْيَيْنَا بِجِ الْأَوْضَ عَبْلَ مَوْتِهَا كُنَا لِكَ النُّشُقُ رُ مَرُبُكِ انْ يُرِيْلُ الْعِنَّ ةَ فَلِلْهِ الْعِنَّةَ مَوْيَعًا إِلَيْهِ يَصْعَلُ الْكَرِيمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يُو

والدونين يمكر وبالسَّيِّاتِ لَهُمْ عَلَىٰ الْجُ شَرِيْنَ وَمَكُمُ الْوَ جعلكم ُ أَزْق اجًا ومَا تَعْمِلُ مِنْ انْتَى وَلَا تَضَعُ الْآبِعِلَهِ وَمَايِعَتُمُ مِن مُعَمِّرٌ وَلَا يُنْفَضُ مِنْ عُرُم اللَّافِي كِينِ إِنَّ ذلك عَلَى اللهِ يَسِيعُ وَمَا يَسْتَقِى الْبَحْرَاتِ هَا اعْلُ اعْلَى الْمُعْرَاتِ هَا اعْلَى اللهِ سَمَايِع اللَّهُ وَهُنَ اللَّهُ أَجَاجٌ وَمِن عَلَي كُاكُونَ لَمُنَّا طُرَّتًا وَ نَسْنَتُهُمُ فِي كُلِّيهُ ثَلْبَسُوْ بَهَا فَ ثَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرُ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعُلَّاكُمْ تُشْكُرُ فِي يُوْجُ الْيُلَ فِي النَّهَا وَيُونِ لِجُ النَّهَا وَفِي النَّيْلِ وَصَغَّرَ الشَّمْسَ الْعَمَر كُلَّ يجُرِي لِأَخِرِ لِشَمَى ولِ الكَمْ اللهُ رَبُّكُم الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعَقُ نَ مِنْ دُونِهِ مَا يُمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِلِ إِنْ تَدْعَقُ مُمْ لايشمعوا دُعاء له كان سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوالكُو وَكُومُ الْقِيلَةُ تكفئ فان ببنن كلا يُنتِعِثُك مِنك خِينر النَّهُ الثَّانَ

الناع الباع

The state of the s

EIR

سُمُ الْفُقَرَ أُولِي اللَّهِ وَاللَّهُ هُوالْغَنِيُّ الْحَمِيلُ إِن يَّتُ إِنْ وَيَاتِ بِخُلِيّ جَلِيْكِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى للهِ بِعَنْ يُنِ وَكُلْ تَرِدُ وَانِهُ وَوَاخْرَى وَالْاَدْعُ مُنْقَلَةُ الْحِبْلِهَ الاَيْعُمُلُمِنْهُ سَيْ وَكُوكَ ان خَافَرُ فِي إِمَّا تُنْكِ وَالَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمُ بِالْعَيْبِ وَ آقَامُ الصَّلَوةَ وَمَنْ تُركِيَّ فَإِمَّا يَتُركِيُّ لِنَعْسِهِ وَالِيَ اللهِ الْمُصِيرُ وَمَالِسَتَوَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَكَالظَّلَتُ وُلَا النَّيْدُ وَكَا القِللُّ وَلَا الْحَرُودُ وَمَالِسُوِّي الْاَحْيَاءُ وَكَا الأمنوات إسَّالله يُسْمِعُ مَن لَيْناءُ وَمَا انْتَ مِسْمِيعِ مَنْ فِلْفَتُوا إِنْ أَنْتُ وَلا نَكِ يُورُ إِنَّا أَرْسُلُنُكَ بِالْحُيِّ بَوْفِي الْحَيْلَ وَلَكِ يُرُا وَالْ مِنْ أُمَّلَةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا لَذِينٌ وَلِرَبِّيكَ لِهِ الْأَكْ فَقُلْ كُنَّ كِ الَّذِينَ مِنْ فَيُلِمَ حَكَاءَ مَنْ مُ رُسُلُمُ إِلْمُ يَتِنْ وَالْمُورِ بالكِتْ الْمُؤْرِ ثُمُّ آخَانْ صُالَّنِ ثِنْ كَافَ وَاقْلَيْفَ كَانَ لكثير الذئزان الله انزكون السَّمَاءِمَاءً فَأَخْرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ المُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرَادِ

STRUCTURE OF THE PARTY OF THE P

به فقا نها وها في م

811

اسُوَّدُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّ وَآبِ وَالْأَنْفَامِ عُمْتُلِفًا أَنَّ انْهُ حَكُنُ النَّالِمُ النَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَةُ الرَّاللَّهُ عَرِيْنِ عُفُوْرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كَيْتُلُونَ كَتُبَ اللَّهِ وَآقَامُ الصَّلَقَ وَٱنْفَقُوا مِمَّارَزَ تَنْهُمْ سِمَّ وَعَلَقَ نِيةً يَرْجُونَ بَحِيَارَةً لَنَ مَنَ وَ لِنِي فِيهُمُ أَجُودُ مُمْ وَيُدِيْكِ مُمْ مِنْ فَصْلِلْهِ إِنَّهُ عَفَى مُثَلَّوْدً وَالَّذِي أَنْ حَيْنَا الِّذِكَ مِنَالَكِ مِنَالِكِ مِنْ الْحَقُّ مُصَدِّ قَالِدًا بَيْنَ يُلَ يُورِ الرَّالِلَةِ بِعِبَادِهِ لَخَيْنِ بَصِيْرٌ نَعْمَ الْوَرْشَاالْكِتْب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَيَهُمْ ظَالِمٌ لِنفسِهِ وَمِنْهُمْ مُّفْتَصِلُ وَمِنْهُمُ سَانِينَ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْرِيالِكُ ذَلِكَ هُوَالْفَطْ الكِيْنُ جَنْتُ عَنْ إِنَّا خُلُقُ نَهَا يُحَكُّنُ لَا فِيهَامِنُ اسَّاوِلَ مِن فَحَبِ قَالُوا لُوا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لِلْهِ الَّذِي أَذُهُ بَ عَنَّا الْحُرَى إِنَّ دُمِّنَا لَعُفَى رُسَّلُورً

الَّذِي آحَلْنَا دَارَالْهُ مَا مَةِ مِنْ فَضَّالِهُ لَا يُمُسُّنَا فِيْهَا نَصُبُ فَ مُسُنَافِيهُ الغُوْبُ وَالنِّي ثِرَكَ عَنَّ وَالْمَامُ نَارُجُهُمَّ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونَ فَأُوكُمْ يَعُفُّ عُنْهُمْ مِنْ عَلَا إِيهَا لَكَ الْكَجْرِي فَي كُلُّ كَفُورٍ وَهُمُ يُصْطَرِحُونَ فِيهُا رَبِّنَا آخْرِجْنَا فَعُلْ صِلْكًا غَيْرَ الَّذِي غِيكُنَّا مَعْمَلُ أَوْلُوْ مُعْمِرْكُمْ مَّايْتَكُ لَا فِيلُومَنْ تَكُ كُرِّ وَجَاءَكُمُ النَّالِينِ مُن فَلِي فَقُ الْمُ النظلِمُ يَن تَصِيرٍ إِنَّاللَّهُ عَالِمُ عَيْبُ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عِلْمُ إِنَّ اتِ الصَّلَاقُ صُوَالَّذِي بَعَمَاكُمُ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ فَنَ لَقُرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَوِيْنِ الْحَفِمْ يُنَ كُفُرُ مِمْ عِنْدَ لَيْقِهِمْ إِلَّا مُقْتًا وَلا يَزِيلُ الكفرنيكفي مُم الأخسارًا فَلْ رَايْنَمُ شُرُكًا عَكُو الَّونُينَ لَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَرُوْنِي مَا ذَا خَلَقَى إِمِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَحُهُ شِرْكَ فِي السَّمَوْتِ امْ وَالْكُنْهُ مُ كِنَّا لَهُ مُ عَلَى سَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِلُ القَّلِمُونَ بَعَضَهُمْ بَعْضًا إِلَّا عَنْ فَي الثَّالَةُ يُسُلِكُ

لسَّمُ فَ مِن الْأَوْضَ أَنْ تَزَقُلًا وَلَكِنْ زَالْتَا إِنَّ أَمْسَكُمْ أَمِنْ حَدِيرِ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا وَأَصْمُوا بِاللَّهِ جَهُدَ مُ لَينَ جَاءَمُ لَنِ يُرْكِيَكُ فُنُ أَحْلَى مِنْ إِخْلَى كُلَّ فكتا بجاء مم نكن ليز مَّا رَادَهُمْ إِلَّا نَعُنَّ رُا السَّيْكُمَا رَافِي الْأَرْضِ وَمَلْوَالسِّيءَ وَلَا يَجِنُّوالْمُكَدُّ الشِّيءُ إِلَّا لِمَلْهِ فَهَلُ يُنْظَرُونَا إِلَّا سُنتَ الْأَوَّ لِنِنَ فَلَنْ يَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْلِي لِلَّا وَكُنْ يَجِدُ لِسُنتَتِ اللهِ عَنْ لِدُ أَوْلَهُ لِيَرِينُوا فِي الْأَرْضِ فِينَظَّى وَالْكِيفَ كَانَ عَاقِبَهُ النَّهِ بِنَ مِنْ قَبُلِهِ مِ وَكَانَ الشَّلَّ مِنْهُمْ فَيَّ ةً وَمَا كَارَ اللهُ رُلِيغِيرٌ لا مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَانُ تِ وَكَا فِي الْارْضِ اللَّهُ الْمَا عَلِيمًا قَلِيْرًا وَلَوْ يُوَاخِلُ اللهُ النَّاسَ عِلَكَتَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَامِن كَلَّتْ بِي لَكِنْ بِي يَحْدُرُهُمُ إِلَى حَلَّمُ الْكَاحَلِيَ مُكَالِّكُمُ الْكَاحَلِمُ الْكَاحَلِمُ الْكَاحَلُهُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّا لَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَارِّاللهُ كَانَ

يس والفرة الماني كيم إلك لمن المرسائن على الم مُسْتَقِيَّةٌ تَكُنِّ إِلَى الْعِن مُنِ الرَّحِيْمِ لِلسُّنْ وَقَوْمًا مَّا أَنْكِ وَعَالَمًا مُنْ فَهُمْ غَفِلُونَ لَقَلُ حَقَّ الْقُولُ عَلَى آكُثُرِيمُ فَوُلًا يُؤْمِنُونَ رانًا جَعُلْنَا فِي اعْنَا قِيمُ اعْلَادُ فِلَى الْأَدْ قَالِ فَمُ مُعْمَعُونَ وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ أَيْلِ يَهْمِ مُسَلًّا قَ مِنْ خُلِفِيمُ سَلًّا أَفَاعُشَيْنُمُ المنفرة ينجنهن وسواء عليه عالك ويهن المركة للتنافية لايؤه مِنون ومَّا تُنكِن رُمنِ اللَّهُ الدِّحْدَق حَمِني الرَّحْمَن لللهُ عَلَيْ الرَّحْمَن الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَلِيَثْرُهُ مِمَغُوْمَةٍ قَ أَجْرِكُونِهِ لِأَلْعَنَ مَعْيَ الْوَقَ وَنَكُنْتُ مَا قُلُا مُوالِ وَاتَّارَهُمْ وَكِلَّ شَيْءِ آحْصَنْيَاهُ فِي مَامِ مُبِينِي وَاضْرِبْ لَمُنْمَنَّكُ أَصْعَبَ الْقُنْ يَيْرِ الْدُجَاءَ عَالَلْ سَكُو اِذَا رُسَلُنَا إِلَيْهِمُ الثَّنَائِي فَكَنَّ بُقُ هُمَا فَعَنَّ زُمَا بِثَالِينٍ فَقَالُوًّا إِثَالِلَيْكُمْ مُنْ مَلَوْنَ قَالُوا مَا آنَتُمْ لِلاَ بَنْ كُونِكُ مِثْلُنَا وَمَا آنُولَ لرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءَ إِنْ أَشْتُمُ إِلَّا تَكْنِ بُؤْنَ قَالُوْارَبُنَا يَعْلَمُ

إِنَّالِيَكُمُ لَمُ سُلُوْنَ وَمَاعَلَيْنَا لِأَوْالْبُلُخُ الْمِبُينُ قَالُوْ إِنَّا تَطَيَّرُهُ بِكُوُلَهِنْ لَوْتُنْتَهُ فَا لَنُؤْجُهَنَّكُمُ وَلَيْسَتَنَّكُمُ مِثَّاعَلَ اجْالِيمٌ عَالُواطَا بِرُكُمْ مَعَالُمُ إِبْرُدُكِ وَتُمْ مِنْ الْمُمْ قُوْمُ مُسْرِفُهُ وَ وجاء مِنْ أَقْفَ الْمُلِينَة رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ التَّحُوالْمُ اللَّيْ لَّنِي نَظَرُ فِي قَالِيُهِ مُرْجِعُونَ عَالَمَيْلُ مِنْ دُونِهِ عَالَمَةً اِنْ يُرِدُنُوالرِّحْمُنُ بِخَرِيلًا تَغُنِّ عَنِيَّ شَفَاعَتُهُمْ شَيَّا فَكُيْنَقِكُ ۗ النَّاإِذُالَّهِيْ صَلَّا مُّبِينِ إِنِّي عَامَنْتُ مِنْ يَكِدُ وَالْمُعُونِ قِيلًا الْدُخُولِ الْجُنَةُ وَالْ لَلِينِ مَنْ مِنْ يُعْلَمُونَ مِمَاعَفُمُ لِي رَبِّي وَ في مِن الْكُورُمِانِ وَمَا الْرُالُنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْلِهِ مِنْ باذَاسَ خِلُونَ يَحْسُرُةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاسِمُ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كانؤابه يستهزئون العريفالمالفلك نافيلهم منالغ

لَهُمْ اللهِمْ لا يُرْجِعُونَ قَ الْكَالْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل وعائد المتم الأوض المنيقة أخيينا هاو اخرجنا ونهاعبًا فِنْهُ يُاكُلُونَ وَجَعُلْنَا فِيهَاجَنَيْ مِنْ تَخِيْلِ قَاعُلْ قَ تَجِينَ النيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَاكُلُوا مِنْ عُمَى وَمَا عِلَتْهُ أَيْلِهِمْ آفَادُ كَيْثَكُرُ وَكَ سُبِعِيَ النَّذِي خَلَقَ الْأَزْ وَالْجَ كُلُّهَا مِمَّا مُنْدِتُ الأرْ صُ وَمِنَ انْفُيرِهُ وَمِثَالًا يَعْلَمُونَ وَعَالِيرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تعلخ منه النهار كإذام مظله في والشمس تجري المستقر لَّهَا دُلِكَ تَعَلِّي يُوالْعُنَ مِنْ الْعَلِيْمِ وَالْفَيْ كَالْمُ مَثَازِلَاهُ مَنَازِلَحَقَّ عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَلِ لِيْمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَعِيْ كَالَنْ تُكُ رِكَ الْقَمَرُ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَا رِقَ كُلُّ فِي فَلَتِ يَسَبِّعُونَ وَعَالَيٌّ لَمُمُ ٱلْأَحَمُ لِنَادُرٌ مِّيَّمُ إِنَّى الْفَلْكِ الْمُتَّعِيُّونِ وَخَلَقْنَا لَهُ مِنْ مِّنْلِهِ مَايُرْكَبُوْنَ وَإِنْ نَسْنَا نُغُوْهِمْ فَلَا صَرِيْحِ لَهُمْ وَلَاتُمْ يُنْقَانُ وَإِنَّ إِلَّارُحُهُ قُمِّنًا وَمَتَاعًا إِلْى حِنْنِ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمُ

estata 1

الردم وماردورانات ورك من عاضاً وطيراليلم ماهي

الفرادة المادة

فِنْ عَالَيْرِ مِنْ عَالِيتِ رَبِّهِمُ إِلاَّكَ انْوَا عَنْهَا مُعْرِضِانِيَ وَلَذَا فَيْلُ لَهُمُ الْفِعْدُ الْمِمَّا رُزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِيثِ عَنْ واللَّتِيفَ عَامَنُوا انْطَعِمُونَ لَوْيَتَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْآفِيضَالِ مُبِينِ وَيَقُونُ لَوْنَ مِتَى هَلَ الْوَعْلُ إِنْكُنْمُ صَلِيقِينَ مَا يَنْظُ إِلَّا صَيْحَةٌ قُاحِلَةٌ تَأَخُلُ مُمْ وَمُمْ يَخِرْتِمُوْنَ فَلَوَ يَسْتَطِيعُونَ تَنْصِيلَةٌ وَلَا إِلَى آعَلِمْ يَرْجِعُونَ وَيَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ فَيْنَ الْأَكْبُلُ اشِ إِلَى رَبِقِهُمْ يَسْلُونَ قَالُوا لِي يُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مِّنْ قَلِ نَا هَٰكَ امَّا وَعَلَ الرَّحُمٰنُ وَصُلَ قَالْمُنْ سَلَوْنَ إِنْ كَانَتُ اللَّاصِيْعَةً قِياحِدَةً فَإِذَا مُمْ جَمِيْعُ لَنَ يْنَا مُعْضَرُفَتَ فَالْيُعْمَ لا تُظَلَّمُ نَفِئُ شَيًّا وَّلا يَجْرَفُنَ إِلَّامَكُنَمُ تَعْمَلُونَ إِنَّ مَكُنَّمُ تَعْمَلُونَ إِنّ أصْبُ الْجُنَّةِ الْيُومُ فِي شَعُلِ الْكِمُونِ مَمْ وَأَدْوَاجُهُمْ فِي طِلْلِ عَلَى لَا زَآبِكِ مُتَلِقُ كَ لَهُمْ فِيهَا فَالْحِمَةُ وَلَهُمَّا يَكُونُ



وَمِنْهَا يَا كُلُونَ وَلَحْمُ فِيهَامُنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفِلُ يَشَكُرُونَ وَالْخُلُونُ وَامِنْ دُوْرِاللَّهِ وَالْحِدَةُ لَعَلَمْ مُمْ يَنْصَمُ وَلَ كَا يُسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَمُمْ لَهُ مُ جُنْلًا مِخْضَرُوْنَ فَلَا يَحْزُنُكُ قَوْلُهُمُ إِنَّالَعُكُمُ مَا يُسِرُّ وْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ رُالْإِنْمَانُ أَنَّا خُلَقْتُهُ مِنْ تُظْفَةٍ فَإِذَا هَى خَصِيْمٌ شَبِينًا وَصَرَبَ لَنَا مَثَلَةً وَلَنِّي خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَعِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيْهِ اللَّهِ يُ النَّا كَالَ مَّا وَ لَكُمَّ وَ وَهُو بِكُلِّ خَلِيَّ عَلِيْمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْرِينَ النَّهِ إِلاَ خَضْمِ نَالًا فَإِذَا النَّهُمْ مِنْهُ تؤقِل ذُن أو لِشَى اللَّذِي حَلَقَ الشَّمَانِ وَالْأَرْضَ بِعَلَّمِ إِ عَلَى أَنْ يَغُلُقُ مِثْلُهُمْ بَلَى وَحُوالْخُلَةُ قُ الْعَلِيمُ إِخْمًا أَمْرُهُ إِذَا آرَادَ شَيًّا اَنْ يُقُولُ لَهُ لَنْ فَكِلُّونَ فِيسُولَ الَّذِي مِيكِمُ مَلْكُونَ الكُلِّ شَيْءُ وَاللَّهِ مُرْحَعُونَ مِنْ

The state of the s

والصَّفَّتِ صَفًّا فَالرُّجِرِبِ زَجْرًا وَالتَّلِيتِ ذَكَّرًا الرَّالِيَ لوَّاحِلُ رَبُّ السَّمَٰ فِي وَالْأَرْضِ فَعَالَمْ يُقَمَّا وَرَبُ الْمَعَّارِقِ إِنَّا زَيِّنَّا النَّهَاءَ الدُّنْيَا بِنِينَةٍ الْكَيْ الْبِ وَجِفْظًا مِنْ كُلَّ شَيْطٍ مَّارِدٍ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمُلَاءِ الْاَعْلَى وَيُقِلْ مَنْ الْمُونِ كِلِّجَارِ دُخُوْرًا وَلَهُ مُعَلَابٌ وَاصِبُ إِلَّا مَنْ خُطِفَ الْخُطُفَة فَاتَبْعَهُ إِنْهِمَابُ ثَامِينَ فَاسْتَفْتِهُ أَسَمُ ٱستَلَا كُلُقًا آمْ مَنْ خَلَقْناً الَّا خَلَقْنُهُ مُ مِنْ طِينَ لَا زِبِ بُلْ عَجِبْتَ وَلَيْفُ وَا فَا خُكِمْ فَالاَ يَنْ كُمُ وَقَ وَاذَا وَأَوْاءَ أَوْاءً أَيْهُ يَنْتُسْفِرُونَ وَقَالْقًا إنْ هَا أَلَّا سِعُ مِينَ عَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَاتًا وَعِظَامًا عَإِنَّا كَمُعُونُ فَأَنَ أَوْءَالِمَا وَكَالَا وَلَوْنَ قُلْ نَعُرُوا لَمُ الْمُؤْدِخِرُونَ فَاتَّمَا هِيَ رَجْرَةٌ قَاحِلَةٌ فَإِذَا لَمُ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا لِوَيُلِّنَا هُلُ آيِنُ الرِّينِ هُلُ آيِنُ مُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنُمُ وَ تُكَدِّبُ الخشر الآني في خلكي ال آذ واجهم وماكان أيعبك ون مِنْ دُو

رفت بله مُ الْيَقِم مُسْتَسْلِمُونَ وَاقْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ تَيْمًا عَلَوْنَ قَالِيْ النَّامُ كُسْمُ مُا تَوْ نَسَاعِي الْمَوْنِ قَالُوْ بَلْ لَمُ تَكُونُونُ امْوُجِنِينَ وَمَاكَانَ لَنَاعِلْتُهُمْ مِنْ سُلطَى بُلِكُنَّمُ قَنْ مَّا طَغِينَ عَنَ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّالِنَّا لِقَوْنَ فَاعْوَيْكُمُ إِنَّاكِنَّا غُوِيْنَ فَالْهَ مُرْتَوْمَ لِيلِّ فِي الْعَنَّ الْإِنْشَارُكُونَ نَ إِنَّاكُنْ لِكَ نَمْعُلُ إِلْجُرُمِينَ إِنْهُمْ كَانُوَّا إِذَا قِلْكُمْ لَا إِلْهَ الْأَلْمُ لَا الْهَ الْأَ يستكيرفة ويفؤلون ايئالتاركواء المتنالشاع يجنوب بَلْجَاءً بِالْخُتِّى وَصَلَّا قَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُوُلِذَ آيِقُ الْعُلَ الْكِيْلِيْ ومَّا لَجُنُ وْنَ إِلَّامُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَى نَ إِلَّا عِبَّا دَاللَّهِ الْخُلُونَ وَمَّا جَبِّا دَاللَّهِ الْخُلُونَ أوللِكَ لَمُ مُرِدُقُ مَّعَلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمُ مُلُكُومُونَ فِيجَدِّتِ النعيم عَلَى سُرُرِ مُتَفْعِلِينَ يُطَافَ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِنْ مَعِيْ بَيْطِمَاء لَكَ وَ لِلسِّرِينَ لَا فِيهَا عَوْلُ وَلَا يَمْعُنْهَا يُنْوَفُونَ

بَعْنُهُمْ عَلَى بَعْشِي يَشَاءُ لَيْ نَ قَالَ قَالِلْ مِنْهُمُ إِلِيْكُانَ لِيْ تَرِيْنِ يَقِقُ لُ أَيِنَكَ لِمَن الْمُصَلِّ قِنْ الْمَالَةُ وَمِن الْمُسَادَ وَمُنَّا وَكُنَّا تُوابُنا وَّعِظَامًا الْمِالْمُ يُنُونَ قَالَ حُلَّ النَّمُ مُطْلِعُونَ فَاطَّلَعُ فَرُ عَاهُ فِي سَوَا مِ الْجَيْمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كَانْ تَاللَّهِ وَيُنِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ كُرِدُ كَاتُ مِنَ الْمُصْرِينَ الْمُاعِنُ مُسْتِينِي إِلَّامَةُ تَتَنَاالُا وَلَى وَمَا عَنْ مِعَانًا بِينَ إِنَّ طَلَ الْمُعَالَفُونُ الْعَظِيمُ إِلْمُلْحِلُهُ الْمُلْعَمِّلِ الْعُمِلَيْنَ أَذْ الْتَحْيِرُ فَرُبُلًا أَمْ شَعِيرَةُ الرَّقَوُّمُ مِ إِنَّا جَعَلْنُهَا فِينَةً لِلْقَلِينَ إِنَّهَا شَحَرَةً لَكُمَّا فِي أَصْلِ الْجَيْمِ مَلْعُهُ أَكَانَةً وَقُوسُ الشَّيْطِينِ فَلِعَتْمُ لاكِلَوْنَ مِنْهَا فَمُ إِنَّ مِنْهَا الْبِطُونَ مِنْهَا الْبِطُونَ لَمْ الْمُ الْمُ عَلِّهُا لَسْنَوْمُ المِنْ حَدِيم فَعُرُّاكٌ مُرْجِعُهُمْ لَا لَيْ الْجَدِيمِ اللَّهُمُ الْفَقُ ا عَامَاءً مُمْ صَالِبُنَ فَيُهُمَّ عَلَى الْعُرْمِمُ يُهْرَعُونَ وَلَقَدُ صَلَّ

7 44

كَنْوُ الْأَوَّ الْمِنْ وَلَقَالُ الْسَلْمَا فِيهِ مُعْمَلُ دِينَ فَالْفَكُّرُ لَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُعْلَصِينَ وَلَقَكُ نَادَينَا نُوْحٌ فَلَنِعُمَ الْجُيْدُونَ وَعَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ لِكُمْ العظيم وجعُلنا دُرِيَّتِهُ مُمُ البِّقِينَ وَيُركِّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرُانِيَ سَلَّمُ عَلَى يَوْجٍ فِي الْعَلِينَ إِنَّا كَذَالِكَ عَيْنِي الْمُنْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ ثَا الْمُؤَ مِنِائِنَ لَمُ الْعُرُقْنَا الْاَحْرُ ثِنَّ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِه كُوْبُرُهُم إِذْ حَاءَكُ تَه القَالِي سَلِمُ إِذْ قَالَ لِا سِيْهِ وَأَوْ مَاذَاتَعَبُكُ وَنَ آيِفُكُاءَ الْمِنَهُ وَوَلَ اللَّهِ مَرِيْنَ وَلَا فَمَا ظَفُّكُمْ بِرَبِ الْعَلَيْنِ فَنَظَرِ نَظْرَةً فِي الْعِوْمِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيمُ فَتَوَكُّوا عَنْهُ مُلْ بِرِينَ قَوَاعُ إِلَى الْمُرْتِمِ فَقَالَ ٱلْا تَأْكُلُونَ مَالَكُوْلَا مُنْطِقُونَ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّا بِالْهَانِي فَأَقْبِلُوا النه يرفقان قال العبد ون ما عَبْنُون والله عَلَمَ وَمَا تَعْمُلُونَ قَالُوا الْنُقَالَةُ لِنُنْيَانًا فَا لَفَقَ وَفِي الْجَعْمُ

فَأَدَادُوْا بِهِ كَيْنُ الْجَعَلُنَ الْمُعَالَا شَفِلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهُ لِينِ رَبِ هَبْ لِي مِنَ السِّلِي الْ فَيْسَةُ نَهُ بِغَلِم حُلِيْمٍ فَكُمَّا بُلَعَ مَعُهُ السِّعِي قَالَ لِيُبَيِّ إِنِّيَّ أَرَى فِي الْمُنَامِ آلِيَّ آذْ بَحُكَ فَانْظُرُ مَا ذَائِرُى قَالَ يَأْسِتِ انْعُلْ مَا تُوْمُرُسَتَعِيلَ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِينَ فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينَ وَ لَا وَيُنْهُ أَنْ يَا رُبُلُ عِنْهُ قُلْ صَلَّ قَتْ الرُّوْعَا إِنَّا كَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْحُرْمِنِينَ إِنَّ هَٰذَ الْمُوَالْمَلِكُ الْبُينُ وَفَلَ يَنْهُ مِلِنَاجُ عَظِيمُ وَرُكُنَاعَلِيُوفِ الْاجْرِيْنِ سَلَمْ عَلَى إِبْرُهِيمَ كَنَالِكَ جَرِي المخسِنِينَ اللهُ مِنْ عِبَادِيّا المُؤْمِنِينَ وَكِنْ لَهُ بِالسَّاقَ لَمُ مِنَ السِّلِي أَن وَالْكُنَّا عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَمَن دُرِّ تَيْهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مَنِينٌ وَلَقَلُ مَنَا عَلَى مُوسَى عَلَيْ وتعتينهما وتؤمهما والكرب العظيم ونضرهم فكافا هُمُ الْخُلِيانَ وَ النَّيْهُمُ الْكِتْبِ الْمُسْتَبِانِي وَهَلَ يَنْهُمُ

فرمان رسید من مای کواولاهد بونساختاله ملک دردن ترازندان او کردامیدی با بدکه ترکیب اینهم زیزده بی دزگانه انت اوجان حال که ۱۰ دردا با فرز تو به شدها بت سینود دسراز آب براورده میرفت ویول جدد درجاد نفس میزد ستر دونامیفت دورده خبرالت کیجها به وز در شکه مای بود درآن ما بی معت دریا رایکنت دهی سیان کونت و بوست او را نا زکیمه فی سامت بو دجون ایکید آنا بولس حلی مینیا و علیه السطام عجاب و غرابید بحروا



وَانْبُتْنَا عَلَيْهِ شَعِيَّةً مِنْ يَعْطِيقِ وَارْسُلْنَهُ إِلَى مِا ثَهُ الْعَبِ أَفَ ينزليا والإ فامنوا فكعنهم الحوي فاستفتح الرتاك البك وَالْمُ الْبِيْوَنَ أَمْ خَلَقْنَا الْمُكَلِيكَةُ وَثَاثًا وَالْمُ شَهِدُونَ أَلاَ اللهُ مُون الْحَجِم لَيْفَقُ الْوُلْ وَلَدُ اللَّهِ وَالْمُمُ لَكُن بُونَ أَصْطَفَى الْبِعَنْتِ عَلَى الْبَيْنِينَ مَالَكُمْ لَيَفَ يَحُكُمُونَ افْلَةُ تَنْ كُرِّ وَنَ أَمْ تَكُمُ سُلُطَنَّ مَنِينَ فَا فَانِ إِلَيْ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّةُ صلى قِينَ وَجَعَلُوا مِينَهُ وَ بَيْنَ الْجِنْفُونَتُمُ وَلَقَلُ عَلِيَتِ الجُنَّةُ وَلِفَتُمْ لَحُضَرُفَ مُنْعِنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأَعِبَاءَاللَّهِ الْخُلُصِينَ فَانْكَ وَمَاتَعْبُكُ فَنَ مَاانْتُمْ عَلَيْهِ بِطِينِانِيَ الأَمَنُ هُوصَالِ الْحِيثِم وَمَامِنًا إِلَّالَهُ مَقَامَ مَعَلَقُمُ وَ إِنَّالْغَوْرِ الصَّفَقُ فَ وَإِنَّالْغَنِّ الْمُسْتِعِينَ وَإِنَّ كَانِهُ ا لَيْمَتُّ لَوْنَ لَوْانَ عِنْلَ مَا ذِكْرُ امِنَ الْأَوْلِيُ الْكُنَّاعِبَاءَ الله المخْلُصِينَ فَلَفَرُوابِهِ فَسُوْثَ يَعْلَمُونَ وَلَقُدُسَبَقَتْ

كِلْمُتَنَالِعِبَادِ نَاالْمُ سَلِينَ إِنَّكُمْ هَكُمُ الْمُضْوَدُونَ وَإِنَّهُ للمُمُ الْعَلِيوُكَ فَتُولَ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ وَ ٱلْصِرْمُمْ فَسُوْفَ ينضره فات أفِيعَلُ البِنَايَسُتَعَجُلُونَ فَإِذَانَ آلَ بِسَاحَتِرُمُ فَسَاءً صَيَّاحُ الْمُنْلَ دِيْنَ وَلَقَ لَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ وَالْفِرْ فِسَوْفَ ينورن لا سُبْعَى مُرَبِّ دَبِ العِزَّةِ وَعَايضِفُونَ وَسَلاَعَلَى المرُسَلِينَ قَالَحُدُ لِلْهِ رَبِالْعَلِينَ وَعَالَ وَمَاوَلَ صَ وَالْعُرُ عَانِ ذِي النِّ كُوْ بَلِ الَّذِي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل شِقَاتِ كَمْ أَخْلُكُنَا مِنْ عُبْلِم مِنْ قَرْبِ فَنَا دَفَا قَالاَتُ عِنْ مَنَاصٍ وَعِبُوا انْ عَاءً سُمْ مُنْكِ وُمِنْهُمْ وَقَالَ الْسَعَوْنَ هن اسَاحِرُ كُنَّابُ آجِعَلَ الْأَلِمُهُ ۚ إِلْمًا مَّ احِدًا الَّهُ هَانَ الْمُ لَتَنَيْءَ عَيْابٌ وَانْطَلَقَ الْمُلَكُ مِنْهُمُ أَنِ الْسُفُ إِوَاصِرُوْاعَلَى عَالِمُ إِنَّ هَٰذَ النَّهُ وَ يُرادُ مَا سَمُعْمَا بِهِ لَا الْحَالُمُ لَهُ وَالْمِلَّةُ وَالْمِلَّةُ

لُاخِرَةِ إِنْ هَانَ الْآ اخْتِلَاقُ مُانِولِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَا لَوْ الْمُؤْمِنِينَا لَهُمْ فِي شَلِي مِنْ دِكْرِي مِلْ لِمَا يُنْ وَتَوُاعَلَ الْهِ أَمْ عِنْكَ مُمْ خَرِّ إِنْ رَحْمَةً رَبِّكَ الْعَنْ يُرِ الْوَهَامِي أَمْ لَهُمْ مُلْكُ الملفات والازض ومابينها فليوتقوا فيالانسباب جنث مَّا هُنَالِكَ مَهُرُومُ مِنَ الْأَحْرَابِ كُنَّ بَتْ قَبْلُمْ قَوْمُ فَيْحِ وَعَادُونِهُ وَالْأَنْ تَادِ وَمُعَنَّ دُوتِومُ لَوْطِ وَأَصْفِبُ الْفِيكَةِ أُولِيكَ الْاَحْرَابُ إِنْكُانٌ بِالرِّسُلُغَيُّ عِقَابِ وَمَا يَنْظُرُ هِ فَالْآءِ إِلَّا صَيْحَةً قَ احِلُ ةً مَّالْمَتَامِنَ فِي أَوْ وَقَالَوُادَ تُهَا عَجِلُ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ بَنْ مِ الْحِسَابِ اصْبِوْعَلَمَا يَقُولُو وَاذْكُرُ عَبْلُ نَا وَانْ وَ وَالْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّا بُ إِنَّا سَعَ إِنَّا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِعْنَ بِالْعَبِنِي وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرِ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ وَشَلْ وَمُلْكُ وَمَا تَيْنَهُ الْمِحْمَةُ وَمُصْلِ الْمِحْمَةُ وَمُصْلِ الْمِحْلَاتُ وَحَلْ إِنَّيْكَ نَبُو الْخُصَيْمِ إِذْ لَتُكُوِّرُوا الْحُرُابِ إِذْ مَخَلُوا عَلَى

كاورد ففرع ميهم كالوالا تخف خضل بغي بعضاعاكم فاخلؤ بميننا بالخيق وكانشطط واخل ناإلى سوآء الضراط إِنَّ هَلَ ٱلْحِيْلِهُ لِسِنْعُ قَ لِسَعُولَ لَعَيَّةٌ قَالِي نَعْجُهُ قَالِي الْعَجُهُ قَاحِلةً نقال آكفِلْنِهُا وَعَنَّ بِي فَى الْخِطَابِ قَالَ لَعَنَّ ظَلَّكَ وَ رسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَالنَّكَ تِنْرُ امِنَ الْخُلْطَالِ لَسِعِيْ تَغَضُّهُمْ عَلَى بَعْضِ إِكَّا الَّذِيثِ ءَالْسَقُ ا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ وَكَلْلُ مَّاسُمُ وَكُوعَ دَانُ وَدُامُمَّا فَتُنَّهُ فَاسْتَغُفُّ رَبُّهُ فَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرُ مَالَهُ ولِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْلُ كَالْرُالِفِي وَحُسْنَ مَا إِ لِلاْ وَوْ دُازَا حَمُّلُنكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَا حَكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بالخيِّ وَلَا تَتَبِّعِ الْمُوسَى فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُنَا ضِلَّوا عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ لَهُمْ عُنْ أَبُّ شَلِّي لِيهُ مِمَّا لَسُوا لِيهُمْ ٱلْحِسَابِ وَمَا خُلَقْنَا النَّهَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنِهُمَا بَاطِلةٌ وللسَّطَاقُ الَّذِينَ لَفَنَّ وَأَفْقُ لِلَّذِينِ عَنْهُ وَأَمِنَ النَّارِ الْمُ يَعِمُوا لِمُنْ اللَّهِ وَالْمُ فَعِمَّ كَالَّذِينَ مَا مَنْوَا

שליים איני שליים אינים איני שליים אולים איני שליים אולים אולים אולים איני שליים אולים אול





الفيم صالوالنار قالوا بل استم لا مرحبًا بكوانم قلم معولا فَيِشْنَ الْفَرُارُ قَالُوا رَبَّنَامَنْ قَلَّ مَلَنَّا هِلَا فَرِدْهُ مُعَلَّا مَّا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالَوُ امَا لَنَا لَا نُرَى رِجَالُا حُنَّا نَعُلُّ مُمُ مِنَ الْأَشْرَادِ التَّكُنُ لَهُمْ سِعْرَا الْمُرَاعِنَتُ عَنْهُمُ الْأَبْعَالُ التَّ خلاك كَتَقُ مُعَاصَمُ آخل التَّارِ قُلْ مُّنَا أَكَامُنْنِ وَقَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ وَبُ السِّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمُ الْعَنِ مِنُ الْغُفَّالِ قُلُ هُو سَوَ اعْظِيمُ النَّمْ عَنْهُ مُعَرُّضُونَ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِيْمٍ مِالْلَاهُ وَالْاَعْلَىٰ ذُيْنَظِمُنْ انْ يِنْ حَمَالَيَّ الْمُ آخَا آمًا مَن يُوعَبِينَ إِذْ قَالَ رَبِّكَ الْمِنْ الْمُ النَّا خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِيْنِ فَإِذَا سُوَّيْتُهُ كُونَفَعَنْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْجِيْ فَقَعُوالُهُ سِجِلِينَ فَسَجُلَ الْمُلْكَ لَهُ كُلُّمُ أَجْعَقُ راكا إلينين إستكابي كان مراك في في قال المبين ما منعك آن منعجُل لِل خلفت بين يُ استكنبوت آم كنت

مِنَ الْعَالِيْنَ قَالَ آنَاخَيْرُ مِنْ فَكُفّْتِي مِنْ قَارِقَ خُلُقْتُهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا وَالْكَ رَجِيمٌ قَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعَنْتِي لَى يَقْ مِ اللِّهِ فِي قَالَ رَبِ فَالْتُعِلُّ فِي إِلَى يَوْمِ يُعِنُّونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يُوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلَقُ مِ قَالْ فَيِعِنَّ لِكَ لَا غُوِيَّةً أَجْمَعِيْنَ الْأَعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخُلُصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْخُقِّ وَالْخُقِّ اَفْوَلُ لَامْلَنَ جَهُمَّ مِنْكَ وَمِمَّ نَيْعِكَ مِنْهُمُ ٱجْمَعِينَ قُلْ مَا اسْتَكُمْ عُلِيهِ مِنْ آجْمِقَ مَا انامِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ إِنْ هُو الأخِكُ وُلِعَالِمِينَ وَلَتَعَالَمُنَّ نَبَاهُ بِعُلَاحِينَ مَنْ يُلُ الْكِتَبُ ومِنَ اللَّهِ الْعَنِي يُزِيلُ لَكِيمُ إِمَّا الْذُي لَنَا اللَّهِ اللَّهِ الْعَرِيدِ الْعَالَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْيُدِ الْعَالَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْيُدِ الْعَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا الكِتْ بِالْحَقِّ فَاعْبُلِ اللهُ مُغْلِصًا لَهُ الرِّيْنَ أَلَا يِتُوالرِّيْنُ الْكَالِصُ وَالَّهِ يُنَ الْمَثَّلُ وَامِنْ دُقْ مِهِ أَوْلِيَاءً مَانَعُبُكُهُمْ

0

لأليقر بن ناالي الله ذكفي ارتالله يَحَكُمُ بنيهُ مُ فِيمَامُ فِيمَامُ فِيمَامُ فِيمَامُ فِيمَامُ فِيمَا يُغْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهُ كَايُهُ لِي مَنْ حُنَّ كُمَّادُ لَوْ اَرَا كَاللَّهُ اَنْ يَتَّخِلَ وَلَدَّا لَّاصْطَلَى مِمَّا يَخْلَقُ مَا يَسْلَاءُ سُبِعِنَكُ حُوَاللَّهُ الْوَاحِلُ الْقَهَادُ خَلَقَ السَّمَا وَالْأَنْفَ اِلْعَقِي يَكُورُ النَّهُ كَالِنَهُ الدِّن كُلُقِ وَالنَّهَا وَعَلَى النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَخْمُ السَّمِّسُ وَالْقَرِّكُ لِيَجِينِي لِأَجَالِ سَمَى الْاهُ وَالْعَرَاكُ الْعَقَّادُ خَلْقُكُ مُرْسِنُ نَقِينَ قَالِمِلَ قِ الْحِلَةِ نِثُمَّ جُعَلَ مِنْهَاذُوْجَهَا وَانْ لَاكَ مُعِنَ الْأَنْعَامِ مُنْفِلَةً أَلْوَاجٍ يَعْلَقُكُمْ فِي لُطُقُ امَّهُ تِهِمْ خُلْقًا مِنْ بَعْلِ خُلِق فِي ظَلْمُ إِنَّ لَلْ وَلِيمُ اللهُ وَتَكُمُّ لَهُ الْمُلْكُ كُالِهُ إِلَّا هُوَ فَا نَيْ تَصْرُ مَوْنَ وَنَ تَكُفُرُوا فِا اللَّهِ عَنِي عَنْ كُون لا يُرضَى لِجِبَادِهِ الكُفْنُ وَإِنْ تَشْكُلُونَا يُوصَهُ لَكُمْ وَلَا قِرْدُ وَالْبِرَةُ وَيُرْمُ الْحُرِي لَيْ الْكُرَالِي وَيَكُمْ مَّنْ جِعَكُمُ فَيُكَتِّعِكُمُ مِمَا كُنْتُمْ لَعَلَقُ لَ اللَّهُ عَلَيْمُ لِذَاتِ

arrold

العداور

لصُّلُ قُدِ وَإِذَامَتَ الْإِنْسَانَ صَيُّ حَعَارَتِهُ مُنِيثًا إِلَيْهِ إِذَا خَوَلَهُ بِغِيمُهُ مِنْهُ لِشِي مَلْكَانَ يَلْ عُوْلَيْهِ مِنْعِبَلُ وَجَعَلِ لِلْهِ إِنْكَ اكَالِيُضِلِّ عَنْ مَعَمِيلِمْ قُلْمُتَعَ مُّكِمُمْ إِنَّ الْمُلْكِ رَالَكَ مِنْ أَصْ بِاللَّارِ أُمِّنْ هُوْقًا نِتْ عَالَاءً اللَّيْ سَاجِدًا وَتُوامِا يَعُنْ وَالْأَحِرُةُ وَيَرْجُنُ وَحُمُهُ وَبِهِ قُلْ هَالْسُنَو الَّهِ بِنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا يُتُلَا كُرُّهُ أُولُولُ الألْبَابِ قُلْ لِعِبَا وِاللَّهِ مِنْ عَامَنُوا الفَّقِّ ارْتُكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُو فِي هٰلِ واللَّهُ نَيَا حَسَنَهُ وَانْصُ اللَّهِ وَاسِعُهُ ۚ إِمَّا يُوكِ لصِّبِرُوْنَ أَجْرَبُمُ بِغِيْرِحِهَا بِ قُلْ لِنِي أَمِرْتُ أَنُّ أَعْبُلُ اللهُ مُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأَمِرْتُ فَأَنَّ أَكُوْنَ آقَ لَ الْمُسْلِينَ عَلَى الْخِيْ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَلَى آبِ يَنْ مِ عَظِيمٍ قُلِ اللهُ آعْبُلُ عَلِيمًا لَهُ وَنَعِيْ فَاعْبُلُ فَامَاشِعْتُمْ مِنْ دُنْ لِهِ قُلُ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِيْ خَسِرُ وَالْفُسُهُمُ وَآخِلْهِمْ يَوْمَ الْقِلْمُ فَرَاكُا ذَٰلِكَ هُ وَالْفُسُرِاتُ المرابع والمورا

بُيْنُ كُهُمُ مِنْ فَعُ فِيهِمْ ظُلُلُ مِنَ النَّا رِ وَمِنْ تَحَيْرَهِمُ ظُلُكُ ۚ لِكَ نَوِّتُ اللهُ بِهِ عِبَادَةٍ لِعِبَادٍ فَالتَّقِيُ بِ وَالَّذِينَ اجْتَنْهُا الطَّا غَوْتُ أَنْ يَعْبُلُ وْهَا وَأَنَا بُوْ إِلَى اللهِ لَهُ مُ الْبُغُرِي فَبَسِّنَ عِبَادِي الَّذِينَ لَيُسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيَسَّبِعُولَ الْمُعَالَ فَيَسَّبِعُولَ الْمُسَلِّ وللك النوين هذيهم الله والوليك مم أولوالا تناب أَثَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كُلُّهُ الْعَلَ ابِ أَفَانْتَ تُنْفِلُ مَنْ فِي التَّارِيلُو الَّذِينَ القَّقُ ارَبُّهُمُ لَحُهُمْ عُرُثُ مِنْ فَيْ قِهَاعُ وَحُمَّ الْبِيَّةُ الْمُ مِنْ يَعْتُمُ الْأَنْفُلُ وَعُلَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْلِيَعَادَ الدَّيْرَ الله النول موالسَّاءِ مَاءً السَّلَكَ يَنَا بِنِعَ فِي الْأَرْضِ ثُورً يُغْرِجُ بِهِ نَمْعًا تَغْتَرِلْفًا الْوَانُهُ نَمُ ۚ يَجِيْحُ فَلَرَيهُ مُصْفَرًّا نَمُّ ۗ يجعله حطامًا إرت خلك لذ لدى لا ولي لا المن المن شَرَحَ اللَّهُ صَلْ رُهُ لِلْ سُلْحُ مِ فَهُى عَلَى بَنْ رِمِّنْ كُتِهِ فَوْلِلَّ لِلْقُسِيَةِ قُلُونِهُ مُومِّنُ خِلْرِاللَّهِ أُولَيِكَ فِي صَلَّلِ مِّبِينِ اللَّهُ

LW Continue Continue

لُ أَحْسَنَ الْحُلِيثِ كِتُنَّا مُعَنَّا بِهُا مِّنَّا لِي تَقْشُعِ مِنْهُ خَلْقَ الني يُن يَغْشَوْنَ رَبِهُ عُرْمَةً مُنْ يُلِينَ جُلُودُ مُمْ وَقُلُو بُهُمُ الْحَجْرُ اللهِ ذَالِكَ هُلَكِ عَلَى اللهِ لِعَلِي فِي مِنْ لَيْنَا أَرْقُ مَنْ يَضُلِ اللهُ فَالْهُ مِنْ هَادٍ أَفَنَ يُتَقِيُّ بِوَجِهِ مُوْتِ الْعُلَابِ بِوَمَ المقهة وقبل الظلمان ذؤونكا ماكنتم تكسبون كذ بالدب مِنْ قَبْلِرِمْ فَأَنْتُهُمُ الْعَلَ آبُ مِنْ حَيْثُ لَا يُنْعُرُ وْنَ فَأَذَافَهُمْ اللهُ الْخِرْيُ فِي الْمُتِوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَ ابُ الْاَخِرَةِ ٱلْمُؤْكِّكُانُ يعلمون ولقائض بناللتاس في هذا الفردان مِن كل مَثَالَعَلْمُ يَتُنَكُرُ فَكَ قُرْءَامًا عُرُبِيًا عَيْرُ ذِي عِوْجِ لَعَالَهُمْ يَتَقُونَ صَرِّبَ اللهُ مُثَلِّدٌ رَّجُلُ فِيْهِ مُرْكِلًا مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلاً سُلَمًا لِرَجُلِهُ لَيْنَتِي بِنِ مُتَالِّ الْمُنْ اللِّهِ بِلِ إَكْثُرُ مُمْ لَا يَعْلَمُونَ اِنْكَ مَيِّكُ وَالْهُمُ مَّيِّتُونَ مَمُ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيهُ وَعِنْكَ رَبِّكُ تختومون من أخلام وزكن بعلى اللو وكن بالصل

له و الفنيان اليون والمرافق والمرافق المافواليان

ذَجَاءَهُ ٱلْيُنْ يُحْجَمَّمُ مَثُو كَالْكِفِرِينَ وَالَّذِي يُحَاءَ بِالصِّلْ وَصَلَّ قَ بِهِ أُولِلِّكَ فَمُ الْمُقْتُونَ لَهُمْ مَّالُيثًا وُنَ عِنْلُ رَبِّهِمْ ذَ لِكَ جَزَاقُ الْمُسِيانِيُّ لِيُكِفِرُ اللَّهُ عَنْمُ أَسْوَا الَّذِي عَلَقًا وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَبُمُ بِأَحْسَنِ النَّيْ كَا لُوْا يَعْلَقُ نَ ٱلْبُسُ اللَّهُ بِكَا عَبْدَهُ وَيُغَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُئْ نِهِ وَمَنْ يَضِيلِ لللهُ فَاللَّهُ مِنْ هَا إِ وَمُنْ يَهُلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلَّ ٱلْيُسُ اللهُ بعُرْيْدِ ذِى انْسِقَامِ وَلَهِنْ سَٱلْتَهُمُ مِنَى خَلَقُ السَّمَٰ فِيتِ وَالْأَرْطَلَ عُوْلُنَّ الله قُلْ آكُرُ آلْيُتُمْ مَّا تَدْعَقُ فَ مِنْ دُوْدِ اللهِ إِنْ أَرَادِيُ اللهُ بِخُير هَلْ هُرَّكُسِنْفُ ثُمِّرة أَوْرَادَادَنِيْ بِرَحْكَةٍ حَلْهُنَّ مُمْسِلَتُ رَحْمَتِه قُلْحَسِبِي اللهُ عُلَيْهِ يَتَى كُلُ لُنُوكِ لَيْنَ قُلْفِيمِ اعْلَقَاعَلَى مَكْنَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مُنَّ لِبِيْهِ عَلَا الْبِي يَخُونُ يُهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَنَ الْبُ مُقِيمٌ إِنَّا آنْزَ لِلْعَلَيْكَ الكِتْ لِلنَّاسِ بِالْحُقِّ فَنَ اهْتُلَى فَلِلْفُسِهِ وَمَنْ صَلَّ فَالْمُ

Company of the state of the sta

Salar Manual Money



تُعَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْمٌ وَكِيْلِ ٱللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنْفَسُ حِيْنَ مَنْ بِهَا وَالِّيُّ لَمْ مَنْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْ لِكُ الَّتِي فَقَعَى عَلَيْهَ اللَّهُ ثُونُ وَيُرْسِلُ الْمُخْرَى إِلَى أَجِلِ شَيِّي إِنَّ فِي ذَلِكَ لابت يقوم يتفكر ون آم الخذا وابن د وراللم شفكاء قُلْ آوُلُو كَانُوالا يُمْلِلُونَ سَيْقًا وَلا يَعْقِلُونَ مُلْ لِيَهِ الشَّفَعَةُ جَنِيعًالَهُ مُلكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَمُ وَالْدُيْ تُنْجَعُونَ وَإِذَاذُكِمَ اللَّهُ وَخُلَّةَ اللَّهُ مَا زَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُواْ مِنْ أَن بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِ كَالَّذِينَ مِنْ دُنْ إِذَا مُمْ يستيشرون قلالهمة فاطرالسمان والارض علم ألعنب وَالشَّهَا دَوَ انْتَ تَعْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي كَانَ افِيهِ يَغْتَلِفُنَّ وَلَوْانَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ حِينِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ كُا فَتَكُ وَالِهِ مِنْ سُوْفِ الْحَلَ الِ يَقْ مَ الْقِيمَةُ وَبَلَ الْمُدُمِّقِ اللَّهِ مَالْهُ كِنُ نِيُ الْمُعْتَسِبُونَ وَبَدَالُهُمْ سَيِّامَّا كَسَبُوا وَحَاقَ لَعِيمُ

مَّا كَانَوْ إِلِهِ لِيسْتَهُمُّونَ فَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا تَوْرَ إِذَا خَوَلْنَهُ نِعْمُهُ مِنَّا قَالَ مُمَّا أَوْتِيْمُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةً وَّلْكِنَّ آجُنْنُ مُلْايَعْلَمُونَ قَدُقَالْهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ فَمَا أغَى عَنْهُمْ مَّا كَا نُوْ أَيْكُلِيبُونَ فَأَصَالِهُمْ سَيِّاتُ مَاكْسَبُوْ وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَيْ لا يُستيصِينُهُمُ سَيِّناتُ مَالسَّبُوا وَمَا مَ يُعْفِي مِنَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوالدَّالَةُ يَسْطُ الرِّدُقَ لِيَ مُنْكَالَانِ فَ يَقْلِ دُ إِنَّ فِي دَالِكَ كُلْ يُبِ لِقَوْمٍ يِقُ مُنُونَ مِقُلْ لِعِبَادِي النيان أسر فواعلى تفسيم لا تقنط امن وحركة اللوار الله يَعْفِنُ النَّ نَوْبَ جَمِيعًا إِنَّهُ حُوالْغُفُورُ الرَّحِيمُ وَاتَّفِيهُ اللَّهِ رَبِّهِ وَاسْلِي الفَّامِن تَبْلِ أَنْ يَلْقِيكُ مُوالْعَلَا اجْتُقُولُا مُنْضَرُفْكَ وَالْمِعْفُ الْحَكَى مَا أُنُولَ الْكِيمُ مِن رَّبِكُمُ صَىٰ تَبْلِ أَنْ يَّا تِيكُو الْعَلَ الْبِ بَعْتُهُ قَامَنْ مُرْكَا تَشْعُي فَانَ اَنْ تَعْوُلُ نَفُنْ يَعْسُرُ مِنْ عَلَى مَا فَرُكُتُ فِي جَنْبِيقُ وَإِنَّاكُتُ

ونَ السِّيرِ مَنَ \* أَوْتَقُولَ لَوْ أَرَّاللَّهُ هَلَ مِنْ لَكُنْتُ مِنْ لُمُتَقِّينَ وْتَقَوُّ لَحِيْنَ مُّرِي الْعَلَاّ ابَ لَوْالْتَ لِيْكُمَّ وَ كَاكُوْنَ مِنَ لمُحْسِنِينَ بَلَى قَلْجَاءَ مُكَ ءَالْبِي فَكَ الْبِي فَكَ الْبِي فَكَ الْمِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ وكنت موال عفرين ويؤم القيمة ترى المنائن كذبؤا عَلَى اللهِ وَجُنَّ هُمُ مُنْ مُنْ وَدَّةً ٱلْمِسْ فِي جَهُمْ مُنْقُ عَ لَلْمُتَكَابِرِينَ وَيُعَنِي اللَّهُ الدِّن بْنَ القَّقُ الْمُفَارَتِهِمْ لَا يُمسَهُمُ السُّنَ وَكَاهُمُ يَعَنَى فَأَنَ ٱللهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِنِلُ لَهُ مُقَالِيْدُ السَّمَاتِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ وَالْادْضِ كَفُرُ وْالْإِلْتِ اللَّهِ أُولَلِّكَ مُمُ الْخُيرُونَ قُلْ أَفَعَيْواللَّهِ تُأْمُرُةٌ نِيَّ آعْبُدُ أَيْهُا الْجِهِلُونَ وَلَقَدُ أُوْجِي إِلَيْكِ وَالِّي الَّذِينَ وَرَفِّلِكَ لَإِنْ ٱشْرَكْتَ لِيُعْبَيْكِنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَ مَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ بَالِللهُ فَاعْبُدُ وَكُنَّ مِنَ الشَّكِونِي وَمَاقَلُمُ واللَّهُ حَقٌّ قُلْ رِهِ وَالْارْصُ جَمِيعًا فَيَضَتُهُ يَوْمُ الْقِيلَةِ وَالسَّمَاوِتُ

OLI CESTO COME

The second of th

فصيعيَّ مَنْ فِي الشَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمْنُ شَاءً اللَّهُ يَعْدَ نَفِحَ فِيهِ الْحَرِي فَا خَامَمُ قِيامٌ يَنظُرُفَكَ وَٱشْرُقَتِ الْأَرْضُ بنور مربها ووضع الحث وجائ بالتبيان والشهكااء وتضي بنهم بالخق ومملا يظلمون ووفيت كل نفس ما عَلَتْ وَهُوَاعَلَمْ مِمَا يُفْعَلُونَ وَسِيْقُ الَّذِي يُحَكُّمُ وَاللَّهِ جَهُمْ رُدُمْ احْقَ إِذَاجَاقُ هَافِعِتْ ٱلْوَابِهَا وَقَالَ لَمْ يُحْرَبُهُ الدَيْا وَكُوْرُسُلُ مِنْكُمُ يُتَلَوْنَ عَلَيْكُمْ عَالِيبِ رَبِّكُمْ وَيُعْلِيمُونَا لِقَاءِ يَنْ مِلْمُ هَانَ اقَالَوَا بُلِّي وَلَكِرْ حَقَتْ كُلِّي ٱلْعَلَا الْعِلَّا الكفران قيل المخلف الواب جَهَيْم خُلِوب فيها فيشَ مَنْ يَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيْقَ الْآنِ يُهَا تَقَقَ ارْبَقِهُمْ إِلَا الْحِتَّةُ وَمُرًّا حَتَى إِذَا جَآوُ مَا وَفَعِينَ أَقُ الْهَا وَقَالَ لَمُنْمُ خُرَنَتُهُ اسْلُمُ عُلِيًا طِسْتُمْ فَا دْخُلُقُ هَا خِلِدِيْنَ وَقَالُوا الْحُيْلُ لِلْهِ الَّذِي صَلَّ قَنَا

Will Block of

وَعْلَ فَأَنْ رُثَنَا الْأَرْضَ مُتَبِيًّ عَامِرًا لَجُنَّة حَيْثُ سُتَا الْأَرْضَ مُتَبِيًّا وَعَيْدُ أجم العلمان وترى الكلاكة حفين من حولا عرش سيعي عَلَىدَ بِقِرِهِ وَ قَضِيَ بَلِيهُ مَ لِلْحُقِّ وَقِيلَ الْحَيْدُ لِلْهِ دَبِ الْعَلَيْنَ مرالله الرحو الريحيم تنزيل أكتب من الله العربي العليم عافوالة نب وقابل لتَّىٰ بِشَلِ يُلِ الْعِقَابِ فِي الطَّلْ لِكَالِلْهُ إِلَّا هُو النَّهِ الْمَعِيدُ مَا يُجَادِلُ فِي مُالْيِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ حَمَّ فَا قُلْ يَعِنُ رَكَ تَقَلَّهُمُ فِي الْبِلْلِ لَنَ مَتْ قَبْلُهُمُ فَقَ مُ لَقَ ح وَالْأَحْرُابُ مِنْ بغدسم ومستث كل امنة برسوليم لياخل فه وجادلها بِالْبَاطِلِ لِيُدُ حِضُوا بِهِ الْحُقِّ فَأَخُلُ ثُمَّ فَكَيفُ كَانَ عِمَّالِ وَكُنْ لِكَ حَقَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينِ كَعَمُ وَالنَّهُمُ السَّالَةُ اللَّهِ يُوجَعُونُ النَّهُمُ السَّا التَّأْرِ ٱلَّذِيْنَ يَعْلِقُ لَا الْعُرْشَى وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِعْ فَا يَعْلِيرُكُمْ

وَيُوْمِنُونَ مِهِ وَلَيْسَتَغُمِنُ وْنَ لِلَّذِي يْنَ عَامَنُواْ وَتَبْنَا وَسِعْتَ كُلَّ سَيْءَ تَحْمَةً وَعُلِمًا فَاغْضِ لِلَّذِينَ تَابِئُ وَاسَّعِنُ اسْبِيلَكَ وَقِهِمْ عَلَىٰ ابِ الْجَيْمِ رَبِّنَا وَ الْدَخِلْمُ جَنَّتِ عَلَى إِن الِّيِّي وَعَلَيُّهُمُ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ عَلَيْهِم وَانْوَاجِم وَدُرِينيتي إِنَّكَ ٱلنَّالْعَرْمُ الْحَكِيْمُ وَقِهِمُ السَّيِّاتِ وَمَنْ نَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَ لِإِفْقَلُ رَجْمَتُهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْذَ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينِ كُفُوا لِيَا دَدُّ لَمُفَتُ اللَّهِ ٱلْبُرْمِنُ مَّقَتِكُمْ ٱلفُسُكُمُ إِذْ تَكَاعَوْنَ إِلَى الْإِيمَا فَتَكَفَرُونَ قِالْوُارِمِّنَا أَمَتَنَا الشُّنتُونِ وَآهَيَيْنَا الْفُتِينَ فَاعْتُرُفْنَا بِلَا نَوْسِنَا فَهُلِ الْحَرَّيْ وَجِ مِنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ بِانْفُوْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحُلَّهُ كُفَّ فَمُ وَالْ يُسْتُرُكُ لِهِ تَعْمُولُ فَالْخُكُمُ لِللهِ الْعَلِيِّ الْكِينِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُو عَالِيِّهِ وَ يَازِدُ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ رِزَقًا وَمَايِتُكُ لَرُو إِلَّا مَنْ يُنْدِيب فَادْعُواللَّهُ مُغُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِرَهُ الْكُورَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ي اطول

تفيع الدَّرَجْتِ فِي وَالْعُرْشِي يُلْقِي الرُّفَحَ وَنَ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ تَلِقًا رَمِنْ عِبَادِهِ لِينَالِ رَبِي مَ التَّلَقِ فِي يَقْمُ هَلَمْ لْمِرْفُونَ لايُعْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِلنِّ الْمُلْكُ الْيُوْمُ لِلْهِ الْوَاحِدِ القهار أليوم في حك نفش ماكستان كاللم اليوم النافة سريع الحساب والمزدم يؤم الازفة إذ القلوب لدا العناس كُطِيْنَ مَالِظُلِيْنَ مِنْ حَيْثِم قَالَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَايِنَهُ لْأَغْيَنَ وَمَا يَخْفِى الصَّلَ وَدُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ يل عُوْنٌ مِنْ دُونِهِ لَا يَقَضُونَ إِسْ يَ وَإِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَعِيْدُ الْبَعِيْدُ أَوْلَمْنِينِينًا فِي الْأَرْضَ فَيُنظِمُ وْالْيَقْتَ كَانَ عَاقِبُهُ الَّذِينَ كَانًا فَأ مِنْ تَعْلِيمُ كَانُوالْمُ الشِّلَّ مِنْهُ مُ قُوَّةً قُو مَاتَّارًا فِي لا رَضِ فَاخْلَا مُمُ اللَّهُ بِلُ لَقُ بِعِرِمْ وَمَاكَانَ لَمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَال ذاك بِانهَامُ كَانتَ تَالْتِهِم رُسُلُمُ بِالْبِيْتِ فَلَعُرُ وَافَاخَلُهُمُ اللهُ إِنَّهُ تُويُّ شَكِ مِنْ الْعِقَابِ وَلَقَتَ أَرُّ سُلْنَا مُؤْسِيًّا إِلِيًّا

سُلطي شَبِينِ إِلَى فَرْعَوْنَ وَهَا مِنْ وَقَادُوْنَ فَقَالِوًا مِعِ لَدُ ابْ فَلَمُ اجْدَى مُ إِلَيْقِ مِنْ عِنْكِ مَا قَالُواافَتُلُوّا اللَّاءَ الَّذِينَ عَامَنُونَ الْمَعَةُ وَاسْتَحْيَرُ النِياءَ مُمْ وَمَاكَيْلُ الكَّفِرِيْنِ إِلَّا فِيْ صَلَّالِ وَقَالَ فِرْعَوْكَ ذَرُونِيْ اقْتُلْ مُوْسَى وَلَيْكُ عَ وتبه الي اخاف أن يُبُكِّ لُدِينَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِمُ فِالْأَرْضِ النساد وقال مُوسى إلِي عُلْ صُرِبِي وَرَبِهُ مِنْ الْمُوسَى سَلَيْرِ لِأَ الْحُوْمِنَ مِيوْمِ الْخِسَابِ وَقَالَ رَجُلُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عُلَالَةُ أَتَقْتُلُونِ وَجُلِدُ أَنْ يَقَقُ لَ رَبِّي اللهُ وَقَلْ جَاءَكُمُ بِالْبَيِنَاتِ مِنْ رَبِي عَنْ قَالَ تَلْكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهُ لَذِ بُهُ وَالْرَاكِ صَادِقًا نَصِيَكُمُ بِعَضُ الَّذِي يَعِلُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُصْلِي مَنْ عُو مُسْرِفُ كُنَّا ابْ يَعْقُ مِ لَكُمُ الْمُلْتُ الْمُومَ طَهِمْ فِي فِي الْارْضِ مُنُ يَنْضُرُ نَا مِنْ بُاسِ اللهِ إِنْ جَاءَ نَاقَالَ فِي عَوْنُ مَا أُرِثُكُمُ الامارك ومارفل يكم الاسبنل الوشاد وقال

33

Mellow de sont

الَّذِيْءَ مَا مَنَ لِقِقَ مِ إِنِّي آخًا فُ عَلَيْكُمْ مِنْلَ يَنْ مِ الْأَحْرَ إِبِيثِلُ دَأْبِ قَنْمِ نَوْجٍ قَعَادٍ قَمْنُ دَوَ الَّذِينَ مِنْ بَعُكِ مِمْ وَمَااللَّهُ يُرِيْنُ ظَلْمُ النِعِبَادِ وَيُعْقُ مِ النِّيْكِ الْمُ النَّادِ يَوْمُ لَوْ لَوْنَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يَّضُلِل اللهُ فَمَاللهُ مِنْ حَادٍ وَلَقَلْ جَاءً لَدُ يُؤْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِينِينِ فَازِلْمُ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُ بِم حَتَّى إِذَا هَلَكَ تُلْتُمُ لَوْ يَنْجُتُ اللَّهُ مِنْ يَعْلَى م رَسُولًا كَاذَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِثُ مُرْتُكِ الدِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَالِيتِ اللَّهِ يَعَيْرِسُلْطِينَ الله مُ كَارِّمُ قَتَّا عِنْكُ اللهِ وَعِنْكَ النِّيْنِي عَامَنُوا كَنْ لِكَ يُطْبَعُ الله عَلَى الله عَلَى مُتَلَبِّرِ حِبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامِنُ ابن إني صرَّحًا لَعَلَى أَبِلُغُ الْاسْبَابِ اسْبَابِ السَّمُونِيُّ اللَّهُ إِلَّى اللَّهِ مُوْسَى وَ إِنِّي لَاظُنَّهُ كَا ذِيًّا وَكُنْ الْكَ زُبِّنَ لِفِيَّ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُلَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَالَيْدُ فَرُعَوْنَ إِلَّا فَي مُنَّا

ومناوص وواليال والورة

وَالْ الَّذِي عَامِنَ لِقِقْ اللَّهِ عُونِ أَهْلِ لَمْ سَبِيْلُ الرَّسَادِ يقوم إِمَّاهُإِن والْمُيوة الدُّنيَّامُتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَالَّا سَ عَمِلَ سَيِّعَةٌ فَلَا يَجْنَى كَالَّامِنَّا هَا فَكَنْ عَمِلَ طِعًا مِنْ فَكِر وَانْفَى وَهُو مِنْ فَا وَلَيْكَ يَلْ خُلُونَ الْجُنَّة يُولَقَىٰ ا فيها بغير حساب ونقوم مالي أدعو كمالي التوة و تَلْ عَوْنِيُ إِلَى التَّارِ تَلْ عَوْنَتِي لِأَكُونَ مِاللَّهِ وَأَشْرُكَ لِهِ مَالِيسَ لِي بِهِ عِلْمُ قَا نَاادُعُوكُ مَ إِلَى الْعَرِيْدِ الْعَقَادِ لَاجْمُ المُمَا تَدُعُونَنِيُ النَّهِ لِيسُ لَهُ دُعُوةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْأَخِرُةِ وَالَّ مَرَّدُ ثَا إِلَى اللَّهِ وَالَّ الْمُسْرِ فِينَ صُمْ اَصْعُالِنَّارِ فستذ كرفن ماا فول كالموانون ما مري إلى الله والسلام بصير بالعباد فوقية الله سيات مامكو فاقحاق بِالِ فِرْعَوْنَ سُوعُ الْعَلَابِ النَّارِيُعُ صُونًا عَلَيْهَا عُكُا وعفينا وكيم تعنيم الساعة الاجلواءال فرعون

Constitution of the state of th

الا رسود المراود المر

30

اَشَكَّ الْعَكَ إِبِ وَإِذْ يُعَاجُّونَ فِي النَّا وِفِيعَوْلُ الضَّعَفَّةُ لِلَّذِينُ السَّكَائِرُ وَالنَّاكُ أَنَّكُمْ مَنْعًا فَهَلْ النَّيْرُ مُعْتَوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَابُرُوْ النَّاكُ وَالنَّالِيُّ النَّالِيُّ اللَّهُ قَلْ عَلَمْ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الدِّينِ فِي النَّا رِلْحَرْ نَوْجَهُمْ ادْعُوْارَكِكُوْ يُخْفِي عَنَّايُونَا مِنْ الْعُلَا ابِ كَالْوُا ٱلْوَلَمُرِّلَكُ تَأْسِيكُمُ رُسُلُكُمُ وِالْسِيِّنْتِ قَالُو اللَّهِ قَالُوا فَادْعُوْا وَمِنَادُ عَقَا الْكُورِيْنَ كُلَّا فِي صَلِّلِ رَامُالْنَصْرُ رُسُلْنَا وَالَّذِيْنَ عَامِنُواْ فِي الْحَيْقِةِ النَّانْيَا وَيُومَ يَقُومُ الْأَسْتَهَا ذُ يُومُ لَا يَنْفَعُ الظَّلِيانَ مُعْلِدُ رَبُّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْدَةُ وَلَهُمُ سُقَّةِ الدَّالِ وَلَعَكُ وَالمُّهُ مُوسِّى الْفُكَاعِي وَافْرَتْنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلِ الْكِتَّ فَلَ عَاجُرُكُ لأولي الألباب فاصبران وفل الله حق واستغفز لوسا وَسَبِعْ مِهُالِ رَبِّكَ بِالْعُسِيِّ وَالْإِنْكَادِ إِنَّ اللَّهِ ابْنَ يَجَادِلُكُ في عَ البِ اللهِ بِعَيْرِ سُلطَى النَّهُ مَ إِنْ فِي صُلُ قَدِيمُ النَّاعِينَ الْحُومِ الْمُحِيدُ

لايعكري ومايشتوى الأعنى والبصير والزينء المنوا لْوَالْصَٰلِيْتِ وَكُلَّالُمُ فَي قَلْلِكُ مَّالْمُنْكُ وَلِيَالًا مَّالْمُنْكُ لِكَوْفَانَ إِنَّالِتَكُ الرية لاريب بنها و لكوراك ترالتّاس لا يورون وَعَالَ دَبِهُ كُونُ مُنْ فِي أَسْجِبُ لِكُونَ النَّذِينَ يَسْتَكُمُ وَانَّا لَذِينَ يَسْتَكُمُ وَانَّا لَذِينَ يَسْتَكُمُ وَانَّا لَذِينَ يَسْتَكُمُ وَانَّا لَذِينَ يَسْتَكُمُ وَانَّا الرَّحَ لِي سَيْءُ وِلا اللهُ الْمُعْوَقُا ثَنْ فَعُ ثَلَقُ لَا لَهُ اللهُ الْمُعْوَقُا ثَنْ فَعُ ثَلَقُ لَا لَا لَهُ اللهُ الَّذِينِ عَنْ إِلَيْتِ اللَّهِ يَجُعُلُونَ ٱللَّهُ الَّذِي جُعَلَ لَكُوْ الْأَرْضُ قُولِا وَالسَّمَاءُ بِنَاءً وَصُوَّدَكُوْ فَاحْسُنُ صُوَّ وَرُدُ فَكُورُ مِنَ الطَّلِيَّاتِ ذُلِكُمُ اللَّهُ وَتُلَمِّرُ فَسَارَكَ اللَّهُ وَبُ

لْعَلِيْنِي هُوَالْحُيُّ لِاللهُ إِلَّا هُوَ فَاذْعُنِ وَمُعْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ الْخُنُ لِلهِ رُسِ الْعَلِيَانُ قُلُ لِيْ نَهِيْتُ انْ أَعْبُدُ اللَّهِ فِي تَدْعُوْلُمُ مِنْ دُوْرِ اللَّمِ لِمَا عَمَا مِنْ الْبِينَا فِي الْبِينَا وَمِنْ وَبِي وَالْمِرْتُ انْ أَسْلِمُ لمِن عُولَا يَضَلَعُكُم مِنْ تَوَابِ لَمُرَامِن تَطَعْلَةٍ لَوْ مَن تَطَعْلَةٍ لَوْ مَن عَلَقَاةٍ سُو يَخْ جَلِمُ طِفْلُهُ شُرُ لِتَبْلِغُوا اشْكُا لَا يُوْ تُمْ لِتَكُونُوا شيؤخان منكؤمن تيوي في مِن قَبْل وَلِتُنْلِعُوا أَجَالُ مُسْمَعًا لَعُلَّكُمُ لَعُولُونَ هُوَ اللَّهِ فِي يَعْنِي وَيُرْبُ وَإِذَا قَضَى مُمَّا فَامْمَايِقُولُ لَهُ كَنِّ فَيُكِونُ الْمُ تَرِيكُ اللَّهِ مِنْ يَجَادِلُونَ فَيْ عَالَيْتِ اللَّهِ آلِيَّ يُضْرَفُونَ الدِّنْ يُرْكِدُ بُنِّ الْإِلْكِيْلِ وَبِمَا أَرْسُلْنَا يه رُسُلنًا فَسَوْتَ يَعْلَمُونَ رَاذِ الْأَعْلَىٰ الْمُعْلَالِيْفُ أَعْمَا وَمُ وَالسَّلْسِلُ بسننون فالتيم فالخوالتارسيم فالتماكم تُشْرِكُونَ مِنْ دُوْرِ اللَّهِ قَالِوَاصَلَّقُ اعْتَابُلُ لِمُّ لَكُنَّ لَلْ عُوْا مِنْ قَبْلُ شَيًّا لَذَ لِكَ يُضِلُ اللَّهُ الْكُفِرِينَ ذَلِكُمْ مِمَا كُنْمُ تَفْحُو

india.

يصمأون وحلنات

a Very Control

الله المالية المرافية المرافية

لحق وَيِمَا كُنتُمْ مُرْكُونَ أَدُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَمُ خُلِهِ يُنَ فِيهُمَّا فِيشَى مُنْقَى وَالْمُنَّكَ يَرِّنُنَ فَاصْبِرُلِكَّ وَعْلَ اللّهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِيَّنُكَ بَصَ الّذِي نَعِلُ مُمْ أَفْهَ وَفَيْنَكُ فَالْيْنَايُرْجَعُونَ وَلَقِيْدَارُسِلْنَارُسُكُ مِنْ فَيُلِكَ مِنْهُمْ مِنْ مَّصُعُنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مُنَّى لَمُ نَقَصُصُ عَلَيْكِ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ انْ يُلِيِّ إِلَيْ إِلَّا بِإِذْ رِاللَّهِ فَإِذَاجَاءً أَمْمُ اللَّهِ تَضِيَّ بِالْحِقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُطِلِقُ نَ ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتُولِكُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تُأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيْهَامْنَا فِعُ وَلِتَبْلَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِيْصُلُ وُرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالْفِحُكُونَ ويُرْتِكُونُ البِيِّهِ فَأَيَّ عَالِيتِ اللَّهِ تُنْكِرُ فِنَ أَفَلَهُ يَسِانُ وَافِلْلْأَنْ فينظر فاليف كان عاقبة الذين من قبلهم كانؤا كثر منها وَالْعَلاَّ قُتَّةً قُوا مَّا وَالْحِلْلِهُ رُضِ فَمَا اعْنَى عَنْهُمُ مَّا كَالْقًا يكسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتَهُمُ وُسُلَهُمْ بِالْبَيْنَةِ فَرِحُوا مِمَاعِنْكُهُمْ





فِي الْحِينَةِ وَاللَّهُ مَيْ الْوَلْعَلَ ابِ الْأَخِرَةِ الْحَرَى وَمُمْ لَا يُضَرُّونَ وَامْنَامْنُ دُفَهُ لَ يُنِهُمُ فَاسْتَعِينُ الْحَرِعَلَى الْفُلُى فَاخَذَ تَهُمُ صُعِقَةُ الْعَلَابِ الْمُؤْنِ مِمَاكَانُ الْكَسِبُونَ وَجَيْنَا الَّذِينَ نَهُمْ يُوْزَعُونَ حَتَى إِذَامَا جَاقُ مَا شَهِلَ عَلَيْرِهُمْ مُوْكِمُ وَالسَّالَّ ولله والمراكان العملون وقالو الجلوم إر شهل لم عكينا قَالِوَا ٱنْطَقْنَا اللهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلُّ شَيَّةً وَّ هُو خَلْقًا مُرْاطُّهُمْ وَّ الْيَهِ تُرْجِعُونَ وَمَاكُنْتُمْ لَسَّتَكِرُونَ النَّيْسَمُ لَا عَلَيْكُمُ سَمْعَكُونُ وَلا أَبْسًا زَكُونَ لَاجُلُقُ ذَكُونُ وَلِكِنْ ظَلَيْتُ مُثَالَتُ لِلْهِ عَلَيْهِ كَتَيْرُ امْمًا تَعْلَقُ نَ وَذَٰلِكُ مُ طَعَلَكُمُ الَّذِي طَعَنْ عَلَيْ اللَّهِ فَي طَعَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع فَأَصْعَتْمُ مِنَ الْخُسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُمُنَّقُ عَالَمُ وَإِنَّ يَسْنَتَعُرِبُوا فَمَا مُمْ مِنَ الْمُعْتَبِائِنَ وَقَيْضَنَا لَمُ فَرُمَّاءَ فَرَبَّيْوُ لَهُمْ مَّا بَيْنَ آيُدِيْمِ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِهِ

The state of the s

o bezalle

المعالم المعالم

قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُم مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ لَهُ مُ كَالُو الْحِيدِيْنَ وَقُالَ الَّذِيْنِ عَلَى مَا لَا تَشْمُعُوا لِمِنْ اللَّهُ مُ الْفَرْدَ الْوَقَ الْعُوافِيةِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ فَلَنُكِ يُقِيَّ الَّذِينِكَ فَرُوا عَذَا إِلَّا شَكِ لُدَّاقًا لَنَجْ رَبِيَّهُمُ أَسْنَ الَّذِي كَانَ ايَعْمَلُونَ وَالِكَ جَزَّاء أَعْلَاء اللهِ التَّارُهُمُ فِيهَا ذَارَالْخُلُدِ جَنَّاءً مِمَاكًا فَا إِلَيْتِنَا يَجْحُلُونَ وَقَالَ الَّذِي مِن كَفَرُ قُ ارْتَبُنَا آرِنَا الذَّيْنِ أَصَلَّنَا مِنَ الْجِيِّ فَالْإِنْسِ يَخْعَلَهُمَا يَحْتَ أَقُلُ امِنَا لِيَكِنَ نَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِيثِيَ كَالْوَا رَبُّنَا اللَّهُ نُنْمَّ اسْتَقَامُقُ اتَّتَ نُرَّالُ عَلَيْهُمُ الْمُلْكِلَةُ وَالْمُقَافِقُ وَلا يَحْنُ ثُوّا وَالْبَشِرُ وَا بِالْجُنَّاةِ الَّتِي كُنْتُعُرَقُ عَلَى فَانَ مَخَنَّ الْ لِينَكُلُونُ فِي الْمُنْوَقِ الدُّنْوَا وَفِي الْأَخِرُ وَوَلَكُمُ وَيُهَامَا لَشَوْرَا فِي انفسكم ولكم فهاماتك عون فزلا مِن عف يرتجم وَمَنْ آخْسَنُ قَوْلًا مِّمَنَ دَعَالِكِ اللهِ وَعَمِلَ صِلْعًا وَ قَالَ النِّي صَ الْمُسْلِمِينَ وَلَالسَّنْتُوى الْحُسَنَةُ وَلَا السَّيَّ الْمُسْلِمِينَ وَلَا السَّيْعَ الْحَدَد

رهي أحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يُنْفِئَكَ وَبَيْنَكَ عَلَىٰ اللَّهُ كُلَّاتُهُ أَلَيْهُ أَلَيْهُ حَمِيْم كَمُالِكَفِيْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَابُرُونَ اوَمَا يُلَقَّيْهَا إِلَّاذُونَ حَظِّ عَظِيمٍ فَ إِمَّا يَكْنُ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِي فَرُعُ فَاسْتَعِلْ بِاللهِ اِنَّهُ هُوَ البِّهِيمُ الْعَلِيمُ وَمِنْ الْمِيلِوالْيُلُ وَالنَّهَا رُوَالنَّهُ مُنْ والفقم لاستنجل فاللغمس وكالفقتر والنجد واللوالذي خَلَقَهُنَّ النَّكُنْتُمُ إِمَّاهُ تَعَبُّلُونَ فَإِنِّ اسْتَكُبُرُ وَإِمَّالَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عِنْكَ دَتِكِ يُسَبِّعُونَ لَهُ إِلَيْلِ قَالَتُهُ أَوْلِ مَالنَّهُ أَوْلَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ لَهُ وَمِنْ عَالِيتِهِ ٱللَّكَ مِّرَى الْأَرْضَ خَاشِعَه مَا فَإِذَا ٱلزُّرُلْنَاعَلِيْهَا لْكَاءَ اهْتَرَّبُ وَرَبَبُ إِنَّ الْذِي الْخِياهَ الْحَيْ الْمُنْ فَيَ إِنَّهُ الْعَلَى الْمُنْ فَيَ الْمُنْ كُلِّ شَيْءً عَلِي يُرِ إِنَّ النِّيْنَ يُكِلُّ فَ نَ فِي الْعِبَالَا يَعَنَفَى فَ عَلَيْنَا أَفِي تُلِفِي فِي التَّالِيخِيرُ أَمْ مِنْ يَاتِيءَ امِنَا يَّهُ مُالْفِيدِ أَعْمَلُونَ امَّا شِعْتُمُ ۚ (لَهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْكِ إِنَّ الَّذِينَ كَا يَعْمَلُونَ بَصِيْكِ إِنَّ الَّذِينَ يَرَكَ عُرُقًا إللاً كُولِكَ جَلَاء مُمْ قُ إِنَّهُ الْكِينَاءُ عَنْ يُؤَكِّكُمَّا يَيْهُ وَالْبَاطِلُ

الله و المالت البلوم

ميل ارتبديويت أفادرا ميغرباب بكنيد 1100

مِنْ بَيْنِ يَكُ يُهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْلُ مِنْ حَكِيمْ حَيْدٍ مَا يُقَالُ لكَ إِلَّا مَا مَنْ فِيلَ لِلرُّسِلِ مِنْ قِبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُمُغُورَةٍ فِي ذَوْعِقَالِ اللَّهِ وَلَوْجَعُلْنَهُ قُرْءَ اللَّاعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْكَا فُصِّلَتُ عَ اللَّهُ الْمُعْرِيُّ وَعُرَبِي قُلْ هُو النِّن فِي عَرَامُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالَّذِينَ كَا يُونُ مِنُونَ فِي عَادًا نِهِمْ وَقُونُ فَهُو عَلَيْهُمْ عَمَى اللَّهِ منادقات مرتقكان تعنيلي وكقل والمتنامؤسى الكيشفا فتلف فِيُهُ وَالْوَلَا كَالِمُ السَّبَقَتُ مِنْ رَبِكَ لَقَضِي بَيْهُمُ وَالْمَعُ لَلْفِي شَكِ مِنْهُ مُراني مَنْ عَمِلَ طِيكًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اسَاءَ فَعَلِهُا وَمَادِ تُلِكَ بِطَلَقَ مِ لِلْعَبِيْلِ اللَّهِ بِيُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَادُ وَمَا تَعَنَّ جُ مِنْ تُمَاتِ مِنْ أَكْمَامِهُا وَمَاتَعْمِلُ مِنْ اثْقُ فَكَاتَفَعُ إِلَّا بِعِنْمِهُ وَيَنْ يُنَادِيْمُ أَيْنَ شُرِكَانِيْ قَالَ اعْدُ تُلْكَ مَامِنًا ون شَهِيْلٍ وَصَلَّعَنَهُمُ مَّاكَ انْذَا يَدُعُونَ مِنْ قَبْلُ وَطَلَّا مَالَهُ مِنْ عِينِ لِللَّهُ مَا لَانسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْحَيْرِ وَانسَّا

ه و والمذالت ال مع يك وعده قامت وفعراها وركوس عن بالأجي عذال طريان

للثَرَّ فِيَئُ سُ قَنُوطٌ وَكَيِنَ ٱذَقَنْهُ رَحْمَةٌ مِنَّا مِنْ بَعْلِيضَ سَّنُهُ كَيْعَقُ لَنَّ هٰذَا لِي وَمَا اَظُنَّ السَّاعَةَ قَا مِمُهُ وَّ لَيِنْ رُجِعُ كَرَبِيْ إِنَّ لِيُعِنْكُ لَكُمْ مُن فَلَنُنَيِّقُ اللَّهُ فَي كُنُونِ فَكُونًا مِاعِلُوا ق كَنُكِ يُقْنَعُ مُ مُنْعَلَ الْمِ غَلِيظٍ وَإِذَا الْعُمْنَا عَلَى لا نَسَانِ عُمْنَ وَالْإِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرَ فِلُ وَادْعَاءٍ عَرِيْضِ قُلْ رَايَةً إنكان مِنْ عِنْكِ اللهِ لِنَّرْ كَفَنُ لِمُ مِنْ أَصَلَ مِنْ عَنْ اللهِ لِنَّا كُفَنُ لِمُ لَمِ مِنْ هِي فِي شِفَاقٍ بَعِيْدِ سَنْرِيهُمْ عَالِيتِنَافِ الْأَفَاقِ فِي آيفُوسُهُمْ حَتَّى يَتُبُانِّنَ لَهُ مُ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوْلَمْ يَكْفِ بِرَيْكِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّيْ شَهِيْنَ ٱلْأَلِهُ مِنْ إِنْ مِنْ لِمِ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِ مُ الْأَلِثُهُ إِكُلْ ثَيْء مرالله الرخفر الرحثيم عَسَوْ كَالْكَ يُوْجِيُ الْمُلِكَ وَالْمَالَذِينَ مِنْ تَمُلِكَ الله العرز والعُكِيم له ما في المان المان ما في الأرض



وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ كَكَادُ السَّمَانُ يَنْفَظَمُ مَنْ فَوَقَصِيَّ وَ الْكَالِيكَةُ لِسَجِّنُونَ بِحُثْرِ رَبِّهِمْ وَلَيْسَتَغُونُونَ لِنَ فِي الْأَرْضِ ٱلاَاِنَّالِكُ هُوَ الْعُفُوْرُ الرَّحْيُمُ وَالَّذِيْنَ الْتُظُّلُ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى السَّاعِمِي عَلَيْكُواللَّهُ عَلَىٰ عَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ السَّاعِمِ عَلَى السَّاعِمِي عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِمِي السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَىٰ السَّاعِ عَلَىٰ السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِمِ عَلَى السَّاعِمِ عَلَى السَّاعِمِي عَلَى السَّاعِمِ عَلَّا عَلَىٰ السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّاعِمِ عَلَى السَّاعِمِ عَلَى السَّاعِمِ عَلَى الْ أَوْلِيَا مَاللهُ حَفِينُظُ عِلِيْمِ وَمَا انْتَ عَلَيْمٍ وَكَيْلِ وَكَاللَّهِ اَوْحَيْنَا اللَّهِكَ قُوْءَ إِنَّا عَرَبِيًّا لِتَنْكِنِ وَأُمَّ الْقُرَكَ وَمَنْ حَوْلَا أُوتُنْكُ يَقَ مَ الْجُنْبِ كِارَيْبَ فِيهِ قَرِيْنَ فِي الْجُنَاةِ وَفَرَ الْجُنَاةِ وَفَرَ النَّعِيْدِ وَلَوْ اللَّهُ لَكُو مُلَّا وَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّ فِي رَحْمَتِهُ وَالطُّلِهُ وَلَ عَالَهُمْ مِنْ قَ لِيِّ وَلَا نَصِيرُ إِمُ الْتَخَلَّ وُلْ مِنْ حَوْنِهِ أَقْلِيّاء فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ وَهُنَ يُعْيِ الْمُوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ سَيْءٍ قَلِي رُكِ وَمَالْخُتَلَفَّتُمُ فِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فِي عَلَى الْمُ الكالله ذلكرالله وي عكيه توكلت والكيه أنيب فاطم السَّمُونِ وَلَا صَحِعَلَ لَكُمْ مِنْ الْسُكِمُ وَأَزْقًا عِمَا وَ مِنَ الْأَنْعَامِ اَنْوَاجُايُنُ رَوْ كُونُونِ لِيُسْ كَيْنُوكَ مِنْ لِهِ مَنْ فَي وَهُوالسِّيمَ }

المارة ا

الميلر

Pape

لبصَيْرُ لَهُ مَعَالِيْنُ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ تَسِتَاءُ ق يُقْلِدُ إِنَّهُ إِكْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَاوَعَى بِهِ نَيْحًا وَالَّذِي آفَحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِمِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِينَ أَنْ أَفِينُوا الدِّينَ وَكُا شَقَرٌ قَوًّا فِيهِ كِبُرُ عَلَى المُنْ إِنِّينَ مَا تَنْ عُوْمُمُ النَّهِ اللَّهُ يَجْتَدِيُ النَّهِ مِنْ تَيْنَاءُ وَيُهْ لِي إِلَيْهِ مِنْ يُعِيْبُ وَمَاتَفَنَ فَعُ الْآمِنُ بَعِيْدِ مَاجَآءَ مُمُ الْعِلَى بَغِيًّا لِيَهْمُ وَلُوْلَا كُلِي الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاكَ الَّذِيْنَ أَوْرِنْ الكِيْبُ مِنْ بَعُدِ مِعْ لَفِيْ شَكْ تِمِنْهُ مُرْبِيبٍ فَلِنَ الِكَ فَكُ عُ وَاسْتِعْ كَالْمِرْتَ وَكُلِيْتَ فَعُ الْفُولَا مُمْ وَقُلْ عَامَنْ عِنَا مُنْ لَا لَهُ مِنْ لِتَ وَأُورُكُ لِأَعْلِلُ كَفِيْكُواللَّهُ مِنْ لِلسَّا وَأُورُكُ لِأَعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَثِنَا فَوَرَ تُبِكُرُ لِنَا اعْمَالُنَا وَلِكُمْ اعْمَالُكُمْ لَاحْبُهُ بَيْنَا وَ بْيَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالِيُهِ الْمَصِيْرُ وَالنَّوْيْنَ يُعَلِّمُونَ في الله مِنْ يَعْلِمُ السَّحِيْبَ لَهُ جُنَّهُ حَالِمَ السَّعِينَ اللَّهِ عِنْكُ

الفران المالية

وَعَلَيْهُ عُضَبٌ وَلَهُمُ عَلَاكِ سَيْلِينٌ اللهُ الَّذِي آنْزُلَاكُ بِالْحَقِّ وَالْمِنْ الْإِنْ وَمَا يُلْ رِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَرَيْثِ يَسْتَعِّلُ بِهَاالَّذِينَ لَا يُونُ مِنونَ بِهِ ۚ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مُسْتَفِقَوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ ٱنَّهَا الْمُتَّ لِلَّالِنَ اللَّذِيْنَ يُمَا رُفْقَ فِي السَّاعَةِ لَقِي صَّلْ بَعِيْدٍ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِهِ يَنْ ثُنَّ مَنْ تَنَا مُ وَهُ وَالْقِي الْعَرْيْنِ مَنِكَانَ يُرِيْلُ حَنْ الْأَخِرَةِ مَرْدُلُهُ فِي حُرْبُهُ وَمُ كَانَ يُرِيلُ حَرْثَ الدُّنْيَانُ عُتِهِ مِنْهَا فَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةُ مِنْ تَصِينِ أَمْ لَمَهُمْ شُرُكُو الشّرَعُو الْمُدُمِّنَ الدِّينِ عَالَمُ يُؤاذَنْ بهِ اللهُ وَلَوْ كَاكَ لِمَهُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْهُمُ وَإِنَّ الظَّلِيَّ لَمْ عَدَا ابْ الْمُحْ وَرَى الظَّلِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُو الْمُوَالَّةِ فيهم والآن بن ع امنواة علوالصلات في رفضنات الجناف المَمْمُ السَّاقُ نَ عِنْلَ رَبِهِ مُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبَائِ ذَالِكَ اللِّن يُ يُنَوِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ النَّن فِي عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ

استَلَكُمْ عَلَيْهِ آجُرُ الْكَالْمُودَّةً فِي الْقُرْبِي وَمَن تَفْتَرَبْ لَهُ مَنْ دُلُهُ فِنْهَا حُسَنًا إِنَّ اللَّهِ عَفُونٌ وَشَكُونُ أَمْ يَعْوَالُونَ الْمُرْكِ عَلَىٰ اللهِ كَنِ بًّا فَإِنْ يَشَا اللهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَحْ اللهُ الْبَالِ وَيُحِقُّ الْحُوِّ بِحَلِيتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَ اتِالصَّلُ فَرِ وَهُوَّ الَّذِي يَقْبُلُ التَّيُّ بُرَّ عَنْ عِبَادِم وَيَعْفَقُ عَنِ السَّيّاتِ وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُو وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِي مِنْ يَ امْنُوا قَعَلُوا الصَّلِفُ تِ وَيَرِيلُ مُمْمِنْ فَضَلِهِ عَفِمُ قُلَ لَهُمْ عَلَىٰ ابُّ شَٰلِيٰنٌ ۖ وَلَوْ لِسَطِّ اللهُ الرِّزْقَ لِعِنَادِهِ لَبَعَقُ إِنَّى الْمُ رَضِ وَلَكِنْ يُنَوِّزُ لُ بِعَلَ وِمَّا يَسَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ بَصِيْنَ وَهُوَالَّذِي يُنَوِّ لَ الْغَيْثَ مِنْ بَعْلِ مَا قَنظُوَا وَيَعْتُرُ مِعْنَهُ وَهُوَ الْوَالِيُ الْعُيِيلُ وَمِنْ الْمِيلِهِ خَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ فَ بَتَّ فِيْهِا مِنْ كَابِّرٌ وَهُنَ عَلَىجَمْعِهُ إِذَاكِينًا وَلَا يُنَّاءُ قَلِيرٌ فَمَاصَاً مِنْ مُصِيْكَةٍ فِبِمَا كُسَبِتُ ٱلْمِرْيِكُمْ وَيَعِفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَاآشَتُمْ بمغجرتن في الأرض ومالكم بن د فاب الله من قلي فكالضير व्यान्ति । देखें होत्या विकारिया में

وَمِنْ الْمِوالْجُوَارِ فِي الْمُرْكَالْأَعْادُم إِنْ يُتَالِينُكِ الرِّيْجَ فيظلن ووالن على ظهره إرتيف ذالك لأيب لكل متارشكون اَوْيُنْ بِغِهُنَّ مِمَالَسَبُقُ الْوَيْعِفُ عَنِكَ يَبْدِ وَيَعْلَمُ الَّذِيْنِ يَجَادِ<sup>كِنَ</sup> في البيّا مِالْفُهُ مِن مُعِيْسٍ فَمَا أَوْتِدِينُهُ مِنْ شَيْعٍ فَتَاعُ الْعَيْوةِ اللهُ ثَيَا وَمَاعِنْكَ اللهِ خَيْرٌ قَ ٱلْفَيْ لِلَّنِينَ عَامَنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَى كُلُونَ وَالَّذِينَ يَعْتَنِونُ لَيْرِالُا نُعْرِوالْفَقَاحِشُ وَإِذًا مَا عَضِبُ اللهُ يَغُولُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوْ الرِّيْمِ مِن إِمَّا مُوالطَّاقَّ فالمرهن والكاري بينعم ومارز فله منفعون والكارن أَصَابُهُ الْبَعْيُ مُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَرّا فَاسَيَّةُ سَيَّةً وسُيَّةً وسُلْهَا فَنَ عَفَاوَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ وَلَهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ وَلَهُ إِنَّ انتصرك كالله فأوليك ماعلفه متن سبيل إلما السبيل عَلَىٰ الَّذِينَ يَظَلِمُونَ النَّاسَ وَيَعِنْ أَنْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغِيرِ الْحُيِّ أُولَٰكِكُ لَهُمْ عَلَاكِ الْمُ وَلَى صَابِرَ وَعَفَرَاتٌ ذَالِكُ لَمِنْ



عَلَىٰ وَمَاكَانَ لِيمَ إِنْ يُحْلِهُ اللهُ إِلاَّ وَعَاكَانَ لِيمَ إِنْ يُحَالِمُ اللهُ إِلاَّ وَعَاكَانَ لِيمَ إِنْ يُحَالِمُ اللهُ إِلاَّ وَعَاكَانَ لِيمَ إِنْ وَمَاكَانَ لِيمَ إِنْ يُحْلِمُ اللهُ إِلاَّ وَعَالَا وَمِنْ وَرَا يَجِلَا الفيزسِل رَسُولًا فَيُوجِي بِإِذْ نِهِ مَالِنَا عَلِي عَلِيْ حَلِيمٌ فَكَالِكِ الله الكيك رُوحًا مِن آخِرَا مَا كُنت تَلْ رِي مَا الكِتَا وَلَا الْإِيمَا وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ مُؤَالِّهُ لِي يَهِ مَنْ تَنْكُ وَمِنْ عِبَادِ نَاوَالِكَ لِيُ إِلَى مِرَاطِ مُسَتَقِيمٌ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَافِل مِّل يَكُومُ الْعُلْقُ الالكالم تعالى المالية م الله الدّحمر الرّحيم حَمْ وَالْكِتْبِ الْمِينِ إِنَّا حَعَلْنَهُ قُرْءَ ثَاعَمُ مِبًّا لَعَلَّكُ تَعْقَلُونَ مَا نَهُ فِي أَمِّ الْكِتْبِ لِدُينَا لَعِلَى عَلَيْمُ الْفَصَرِبُ عَنْكُمُ النِّيلَ صَفْعًا انْكُنْمُ فَيْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمَ أَرْسَلْنَا مِنْ بَي فَلْأَوَّالِنَّ وَمَا يَا شِهُمُ مِن نِّيَّ الْأَكَانُ اللهِ يَسْتَهْزُونُ فَاحْلَكُ الشَّلَّا مِنْهُ مُ بُطْشًا وَمُضَى مَثَلُ لَا وَالْنِ وَلَانِ مَالَهُمُ مَنْ خُلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لِيقَوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزَامُنِ الْعَلَيْمِ الَّذِيثِ

عَا لَكُوُ الْأَرْضَ مَهُكُ أَنَّ جَعَلَ كُو يُولِهَا سُبُالٌ لَعَلَّمُ تَهْتُكُ وْنَ وَالنَّذِي مُرَّكُ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً إِبِقَدُرُ فِأَنْسُ مُ به بَلْنَا مُنْ يُتَاكِدُ لِكَ عَنْ يَجِنُ وَالَّذِي خَلْقَ الْأَزْوَاجَكُمْ وجعل لكم مر الفلب والانعام ما مركون ليستواعلي طَهُوْمِ مِنْ تَلَاكِمُ وَالْعُلَةُ وَيِحَمُ إِذَا اسْتَوَيْمُ عَلَيْهِ وَ تَقَوْلُوا سُغِلَ اللَّهِ يَ سَعَمْ لِنَا هُلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعْرَبِينَ تَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا كُنْقُلِبُونَ وَجَعِلْواللهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً إِنَّ الإنسَانِ كَ فَقُ رُمِّينُ أَمِ الثَّلُ مِمَّا يُخْلَقُ بَنتٍ وَاصَّفَيلُمُ بالبنين والخائش احدكم بماضرب للزخس مقلة ظاف بها مُسْوَدًّا وَهُوَ كَفِيمٌ الْوَمِنْ يُنْسُقُقُ الْحِالِيمِ وَهُوَ لِيُحْصَالًا عَايُرُمُونِي وَجَعَلَىٰ الْكَالِيَكُ اللَّهِ مِنْ مُمْ عِبَا وُالرَّحْمُنِ إِنَانًا السَّهِلُ وَاخْلَقُهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُنْكُلُونَ وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْلِي مَا عَبُلْ نَهُمُ مَا لَكُمْ مِالْكُمْ مِالْكُمْ بِإِذَٰ الِكُ مِنْ عِلْمِ إِنَّهُمْ

الا يخاصون الم عالينه وكتبا مر قبله في مستمسكون بَلْ قَالَقُ الزَّاقَ جَلْ مَّا وَابَّاء مُا عَلَى أَمَّةٍ قَ إِنَّا عَلَى الْأَلِيمُ مُقْتَلُكُ وكذاك مَا ارْسُلْنَا مِنْ قَبُلِكِ فِي قُنْ يَرْضُ ثَلُونِ مِلِلاً قَالَ مُعُرِّفُونَهُ إِنَّا وَجُكْ مُاءِ الْمَاءِ مُاعَلَى أُمَّةٍ فَي إِنَّا عَلَى عَا تُعِيمُ مُّقْتُكُ فَانَ قُلُ أَنَّ لَهُ حِثْثُكُمْ بِإَخْلَى مِثَّالَ كَبُلْ تَعُ عَلَيْهِ والماءكة قالوالنا بماأرسلة به كفرفان فانتقنا منهاء فَانْظُنُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَنِّ بِأِنْ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْهُ لِأَمِيْهُ وَتَغْمِهُ إِنَيْنَ بَرُآءٌ مِنَا تَعْبُدُ فَنَ الْآلِيْنِي فَطَرَكِيْ فَإِنَّهُ سَيِّهَالِ بْنِ وَجَعَلْهَا كُلِّمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهَ مُ يُرْجِعُونَ بَلْمُتَعَنَّ هُواً لا وَمُالِّا مُمْ حَتَى جَاءَ مُمُ الْحَقَّ وُرَسُولُ مُبِينٌ . وَكُمَّا جَلْدَهُمُ الْحُقُّ قَالَوًا هَلَ الْمِعْرُونَ إِنَّالِهِ لَفِرُونَ وَقَالُوالُولَا مُرْزِلُ هِلْ الْفَرْءَ انْ عَلَى رَجُلِ مِن الْقُرْنَيِّينِ عَظِيم أَنْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ مَعَنُ تَسَمْنَا

فل

مِّمَا يَجْمَعُونَ وَلَوْكَانَ تَكُونَ التَّاسُ أَمَّةٌ وَّاحِلَ مُّكَمِّعُلْنَا الرُوْتِ فَيْ الرَّحْلِ لِبُوْرِمْ سُقَفًا مِنْ فِطِنَّهُ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُمُ وْنَ وَلِيبُونِهِمْ آبُوابًا وَمُرُرًّا عَلَيْهَا يَتَكُونُ وَرُخْرُفُا وَالْكِ كُلَّامَتًا عُ الْيُوكِ الْمُتَاعُ الْيُوكُواللَّا لَيْهَا وَالْاَحْرَةُ عِنْكُمْ لِكُ لِلْمُتَقِينَ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكِرِ الرَّحْلَ نُقَيِّقِنْ لَهُ شَيْطِنَا بَهُ كُلَّهُ وَيِنْ فِي إِنْ كُلِّيصُلَّا فَهُمْ عَنِ السِّيسُلِ وَ بخسبون أنفيهم مهنتان ون حتى إذا جاء مَا قَالَ لِلْهُ يَنِي وَبَيْنَكَ بِعُلَ الْمُثْرِقِينِ فَبِيشِ الْقَرِينِ وَكَنُ تَيْفَعُكُمُ الْيُوْمَ إذْ ظَلَمْتُ مُ إِنَّ كُو فِي الْعُلْمَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَا لَنْتَ أَسْمِ الصَّمْ أَوْ تَهْلِي مِ الْعُمْيِ وَمَنْ الْمُ فِيضَالِ مِنْ فَإِمَّا لَلَّهُ هَا إِنَّا لَكُ هَا إِنَّا لَكُ هَا إِنَّا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مُ مُنْتَهِنَّوْنَ ٱلْ نُرِينَكُ الَّذِي وَعَدْنَهُ مُ را ليوالية ما زدين جاعدانها مخند كاليم يا ايت كرجائج منا أيجه وعده داده إير

Participation of the second

فَإِنَّا عَلِيهُمْ مُّقْتَكِمُ وَنَ فَاسْتَمْسِكَ بِاللَّذِي أُوْجِي النَّكِ عَلَى صِرَاطِ مُسُنَعَقِيمٍ وَ إِنَّهُ الْمِن كُوْلَكَ وَلِقَى مِكَ وَسَقَّ لَسُعَلَوْنَ وَإِسْتُلْ مِنْ أَرْسُلْنَا فَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آجَعُلُنا مِنْ لرَّحْنِ عَالِمَةٌ يُعْبِدُ فَ قَ لَقُدُ ٱرْسُلْنَامُوُسَى بِالْمِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِ الْعَلِيقِي فَلَمَّا جَادَىمُ بِالْيَتِالِدُ الْمُ مِنْهَا يُفْكَلَيْنَ وَمَا لُونِهِمْ مِنْ دَايُةٍ الآهِيُ ٱكْبُرُمِنُ أَخْرِهَا وَٱخْلُ لَهُمُ بِالْعَلَىٰ إِلَّهِ لَعَلَّمُ يُرْحِعُو وَقَالُوْ الْمَالِيَّةُ السِّحِرُ ادْعُ لَنَا رَبِّكَ مِمَاعَهِلَ عِنْكُ كَ إِنْنَا كَمُ اللَّهُ مُن فَلَمَّا كُنتُفْنًا عَنْهُ الْعَلَابِ إِذَا مُ يَتَكُنُّونَ وَالْحَ فِرْعَوْنُ فِيْ مَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ أَلَيْسُ لِي مُلْكُ مِصْرٌ وَهَا إِ الْاَنْفَارِ يَجْرُفُ مِنْ تَعَنِيُّ أَفَلَ تَبْصِرُ وَنَ أَمْ أَنَاخَوْمُ مِنْ هُلَيّا النَّنِيُ هُوَمُونُ وَلَا يَكَادُيُهِ إِنْ فَلُوكُا ٱلْقِي عَلَيْهِ الْوَقَّ يِّرْدُهُبِ أَوْجَاءً مَعَهُ أَلْمُلْكِلَهُ مُقْتُرُنِينَ فَاسْتَغَفَّ قُوْهُ

POA.

فأطَاعُوهُ إِنْهَامُ كَانُ اقَوْمًا فَسِقِينَ فَلَمَّا وَاسْفُونَ السَّقُونَ السَّقُونَ السَّقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرُ قُلْهُمُ أَجْمَعِينَ فَجَعَلَنْهُ مُسْلَقًا وَمَثَلُقَ لِلْخُرْبَ وَكُلَّا صُرِبَ ابْنُ مُنْ يُورَعُتُكُ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يُصِلُّا فَانَ وَقَالَوْ الْمُعَدِّ الْمُعْتَ الْمُورَامُ هُومُناضَ بُوهُ الْكَ إِلَّا حِلْهُ الْمُمْ تَقَ مُ خُصِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُلُ ٱلْعُمْنَاعَلَيْهِ وَجَعُلْمُ مَثَانًا لِيَحْ الْمُرَاءِ بِلِ وَلَوْ نَشَاءُ لِجُعَلْنَا مِنْكُمْ مِلْلَيِلَةً فِي الْأَرْضِ يخُلَقَونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فِلْاَ تَمُثَّرُنَّ بِهَا وَالنَّعِيْدِ هُلُنَاصِرَ الْمُسْتَقِيمُ وَكَايِصُلَّ تُلَكُّ الشَّيْطِنِ لَهُ لَكُمْ عَنُ وَنُهُمْنُ وَلَمَّا عَلَاءَ عِنْيَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِنْكُ مُ بِالْعِكْمُةِ وَلَا بَيِنَ لَكُمُ بَعْضَ الَّذِي تَعَنْتَلِفُونَ فِيْةِ فَالْقَعُلُّ وَاطِيعُونِ إِرَّاللَّهُ هُورَ إِنَّ اللهُ هُورَ إِنَّ اللهُ وَوَتَلْكُونَا عُبُلُ فَهُ هَلَ إِ صِرَ اطْ مُسْتَقِيمٍ فَاخْتَلْفَ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِمْ فَوَيْلُ لِدَّ فِي مِنْ عَلَا لِسَاعَةُ إلِيهِ عَلْ يُنظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةُ أَنْ تُأْتِهِمُ

الدِّينَ عَامِنُوا لِإِلْيِمُا وَكَانُوا مُسْلِمُونَ ادْخُلُوا الْحِنَّةُ أَنْهُ مَازُق اجُلُرُحُبُرُوٰنَ يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِعِيمَا فِي مِنْ ذَهِي الواب وت فيهاما للشيهية الأنفش والذا الأعين والنم فيها خُلِلُ وْنَ وَلِكُ الْجُنَّةُ الَّتِي أَوْرِثْتُمُ وَهَا مَمَالُنُتُمْ تَعْمَلُونَ أَكُمْ يِنْهَا فَأَلِمَهُ لَيْنُونَ أَيْنُهَا تَاكُونَ إِنَّ الْمُعْمِنَ فِيُعَلَا الْبِجَهِ مُعْمَ خَلِلُ قُنَ لَا يُفَارِّنَ عَنْهُمْ فَهُ عُرْفِيهِ مُسْلِسُونَ وَمَاظُلُهُمُ وَلَكِنْ كَانُوالْمُ الْطَلِينَ وَنَادُوا لْمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُورُ مَلِكُونُ لَقَاجِمْنَكُمْ بالحقّ وَلِكِرَّاكَ فَرُكُو لِلْحَقّ كُم هُوْنَ أَمْمُ أَبْوَمُوا أَمُّا فَإِنَّامُهُ رَمُونَ أَمْ يُحْسَبُونَ أَنَّا لَا لَنَهُمُ مِينَهُمْ وَيَجْدُيهُمْ بَلِّي وَرُسُلُنَا لَدُيهُمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ الْكَانَ لِلرَّحْمُ فَيْلًا

فَأَكَا آيَّ لُ الْعِلِي مِنْ سَبِعِي رَبِ السَّمَا يَ وَكُلُّ دُضِ عَالِصِفْعُ أَنْ فَكُنُ دُسُمُ يَخْفُضُ أَوْ يَلْعُبُنَّ إِحْتَى يُلْقُقُ النَّهُمُ لَّنِي يُوْعَدُ وَنَ وَهُوَ الَّنِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِالْاَنْضِ الله و هو العَالِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَتَلِيكَ النَّهِ يُ لَهُ مُلْكُ السَّمَانَ والانض ومابنهما وعناك علم الساعه والنوشخف ولا يُمْلِكُ الدينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ إِلسَّفَاعَةَ إِلَّامِنَ شَهِلَ بِالْحُقِّ وَمُمْ يَعْلَىٰ نَ وَلَبِنْ سَالَتُهُمْ مِنْ خُلُقَهُمْ يَمِّقُ لُنَّ اللهُ فَاكِنَّ بِيَّ فَكُوْنَ وَقِيْلِهِ يُرَبِّرِانَ هِوَ لَا قَوْمُ لَا يَوْءُ مِنْقُ لَ أَفَاضْفَعُ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَمٌ فِسَوَّ فَ والبين إنَّا الزُّولْنَهُ فِي لِيَاةٍ عُلِي لَيَا إِنَّا



المناوي من المناوي من المناوي من المناوي المن





الع

ارمانوران

كروانيان

مَ تَكُونُ لِلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَنِي يُوالْكِلُّمُ إِنَّ فِي السَّمَانِ اللَّهِ الْعَرِي لِلْكِلِّمُ إِنَّ فِي السَّمَانِ اللَّهِ الْعَرِي يُوالْكِلُّمُ إِنَّ فِي السَّمَانِ اللَّهِ السَّمَانِ اللَّهُ السَّمَانِ اللَّهِ السَّمَانِ اللَّهِ السَّمَانِ اللَّهُ السَّمَانِ السَّمَانِ اللَّهِ السَّمَانِ اللَّهُ السَّمَانِ السَّمَانِ اللَّهِ السَّمَانِ اللَّهُ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِي السَّمِي السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَّمَانِ السَمِي السَّمَانِ السَّمِي الس وَالْا رُضِ لَا إِنِّ الْمُنْ مِنِينَ فَفِي خُلُونَكُمْ وَمَا يَدُتْ مِنْ آلِبًّا والبت لِقِيْ مِي يُوْقِنِينَ وَاخْتِلْفِ الْيَكِلِ وَالنَّهَارِقَ مَا أَنْ كَاللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِنْقِ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُلُ مَقْ تَهَا وَتَصْرِفِي الرِّيخِ وَالْبِثُ لِقِنْ مِ يَعْفِلُونَ وَلَكَ وَالْتُ وَالْتُ اللَّهِ تَعْلَىٰ هَاعَلَيْكَ بِالنَّيْ فَيارِي حَلِينِ بِعُلْ اللهِ وَ وَالْتِهِ يِوَعُ مِنْوَنَ وَيُلُّ رِّكُلِّ ٱفَاكِ أَيْمَ يُسْمَعُ عَالِمِتِ اللهِ تُتَلَيْ عَلَيْهِ شُرَّ يُصِنَّ مُسْتَكَايِرُ إِكَاكُ لَهُ لِيَهُمَعُهَا فَبَيْنِينَ وَيِعَلَ الْإِلَيْمِ وَاذَا عَلِمَ مِنْ عَالِيْوَا شَعْيًا الْعَنَّانُ هَا هُنُ قَ الْوَلْلِكَ لَهُمْ عَلَا ابْ مُهِينَ مِنْ قَرَانِهِمْ جَهُمْ أَلَا يُعْنِي عَنْهُمْ مِالسَّبُواللَّهُ اللَّهُ السَّبُواللَّهُ اللَّهُ وَ لَا مَا اتَّنَّانُ وَامِنْ دُوْرِ اللَّهِ الْآلِيَّاءُ وَلَمَ مُوعَلَّ ابْ عَظِيمٌ هُلُ الْهُلُّ يُ وَالَّذِيرُ حَكُمْ فَ الْإِيتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَلَ الْجُ مِنْ رِجْنِ ٱلْبِيمُ ٱللَّهُ الَّذِي سَعَ لَهُ الَّهِ اللَّهِ الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي الْفَالِي

8

مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حِنْعِا مِنْهُ وَانَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيهِ لِقُفْ اللهِ لِيُرْبِي قَوْمًا مِمَاكَانُوا يَكُسِبُونَ مَنْ عَمِلَ لِكَافِلْفُسِهِ ومن اساء فعلها فلا إلى وتبكة تؤمجعين وافتل والمينا بَنِي إِسْنَ عِنْ الْكُتُبُ وَالْخُكُ مِنَ الْمُعْتَ وَالْفُوْتَةُ وَرَنْقُنَّهُمْ مِنَ الطِّيبِ وَفَصَّلَهُمُ عَلَى الْعَلِينَ وَءَا يَنْهُمُ بَيْبٍ مِنَ الْأَمْنَ فَمَا اخْتُلَفُقُ إِلَّا مِنْ بَعْلِ مَاجَاءَ مُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنُمُ إِذَّ رَبُّكِ يَقْضِي بَنْنِهُم يَقِيمُ الْقِيمَةِ فِيمُاكَ انْ افْيُهِ يُغْتَلِفُونَ فَهُ جَعُلُلْكَ عَلَى شَرِيْهَ إِنِّنَ الْأَمْرِ فَالنَّغِهَا وَكَلَّ تَنَّعِ الْهُوَاءَ النَّهِ يَنْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مُنْ تَغِنْفًا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيًّا وَإِنَّا الظَّلِينَ بَعْضُهُ أَنْ لِيَاءُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَوَّانِي هَلْ بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُلَّى قُرْحُهُ لِقَوْمٍ لِيُّ قِنْوَانَ أَمْحَسِبَ

Service of the servic

لَيْنَ مِنْ اجْتَرَحُوالسِّيِّاتِ انْ نَجْعَلُهُ كَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلِمُ لصلاب سواء فيكام وممانه وساء مايخكيان وخلق اللهُ السَّمَانِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَغُمْرِي كُلِّ الفِّيسِ مِمَالَسَتِ وَمُمْ لا يُظْلَمُونَ ٱفْرَانْتِ مَنِ الْخَانَ الْفَهُ هُوَيِهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَى عِلْمُ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْلَة مَنْ يُهُلِي يُهِ مِنْ بَعْلِ اللَّهِ أَفَالَ ثَلَاكُمُّ وَفَالَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيْقَ نَا اللَّهُ مَنَا مُنَّ ثُ وَعَنَّا وَمَا يُقِيلِكُمَا إِلَّا اللَّهُ هُنُ وَمَالَهُمُ بِنُ لِكَ مِنْ عَلِم النَّهُمُ إِلَّا يَظُنَّ فَ وَاخَا تُتْلَى عَلِهُمْ عَالِثُنَا بَيِّنْتِ مَّاكَانَ حُجِّتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالَىٰ مْقُ الْإِلْمَانِينَا إِنْكُنْمَ صَلِيقِينَ قُلِ لللهُ يَخِينِكُمُ لِمُ يُمُنِينًا لُمُ تُمُّ يُجْمَعُكُمُ إِلَى يَنْ مِ الْقِيمَةِ لَا رَبُّتِ وَيُهِ وَلَلاَ أَكُّ الْ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَيُوْمَ يَّقِيُ مُ السَّاعَة يُوْمَيِلِ يَجْسُرُ ٱلْمُبْطِلَقُ نَ وَرَّى كُلُّ الْمُ نور زیانکار نور تیاه کاران وج بینی بردوی

جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةً تِلْعَى إِنَّ كِتَبِهَا ٱلْيَقُ مَ يَغُنَ وْنَ مَاكْنَمَ تَعْمَلُونَ هُلُ اكِتُبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ يِالْمُقِ إِنَّا كُنَّا نَسْتَشِيخُمَا كُسْتُمُ تَحْمَلُقُ نَ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَلَى الصَّلِيْتِ فَيُكُولُهُمُ رَبُّهُ مُ فِي رَحْمَتِهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَقُرُ الْمُبِينُ وَآمَّا الَّذِيرُ كَا فَالَّذِيرُ كَا فَا افَلَهُ تَكُنُ مَا لِينِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ فَاسْتَكُابُرٌ ثُمُ وَكَنْتُمُ فَوَمَّا لَعُمُ مِنْ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُلَ اللَّهِ حَقٌّ قَ السَّاعَة كُلَّ رُنْبَ فِيهَا قُلْتُهُمَّا نَلُ رِيْ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظِيُّ إِلَّا ظُتًّا قَمَّا عَنْ مِسْتَنْقِدِينَ • وَ بَدُ الْهُمُ سِيّاتُ مَا عَمِلَقُ الرّحَاقَ بِهِمْ مَّاكًا نُقُ الِهِ يَسْتَهُرُّهُ وَقِيْلَ الْيُوْمُ نَسْمَيلُهُ وَكُمَّا نَسِينُمْ لِقَاءً يَوْمِلُهُ وَلَا أَعْلَى الْعُلَا أَعْلَى الْمُ لنَّارُوَمَالِكُمْ مِنْ نَصْرِينَ خُلِكُمْ مِأَلَّكُوا يَخْلَنُ تَمْ عَالِمِتِاللَّهِ هُنُ وَاوَّ عَنَّ ثُلَمُ الْحُيْوَةُ الدُّنيَّا فَالْيَعْمَ لَا يُخْرِجُونَ وَمُهَا وَ لأسم يُسْتَعْبَون فَلِلَّهِ الْحُيْلُ رُبِ السَّمَا فِي وَرَبِ الْأَرْضَى الْعُلِينَ وَلَهُ الْحَيْرَ لَاءُ فِي السَّمَا عِنْ الْأَرْضَ وَهُوَ الْعَنِينَ

وَالْأَرُضَ وَمَا بَيْهُمُ ۚ إِلَّا بِالْحُقِّ وَآجَلِ مَنْهُ فَي وَالَّذِينَ كُفَرُ عَالَنْكِ نُفَامُعْرِضُونَ قُلْ آكِرَاسُهُمْ مَّا تَكَاعُونَ مِنْ دُفْكِ اَدُولِيُّ مَاذَاخَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ الْمُ لَعَنَّمُ شِرْكَ فِي السَّمَانُ النون يحبب مِن مَيْلِ هَلْ الْوَاتَارَةِ مِنْ عِبْلِم الْكَانَةِ مِنْ عِبْلِم الْكُنْمُ صلِ قَانُ وَمُنْ اَصُلُ مِتَنَ تَكُ عُوْمِنُ دُوْرِاللَّهِ مِنْ لَا يُسْتَعَدُّ لَهُ إِلَى بَيْمِ الْقِيمَةِ وَمُمْ عَنْ دُعَا بِهِ مُعْفِلُونَ وَاذِا حُشِي التَّاسُ كَانَيْ الْهُمُ أَعْلَ آءً اق كَانَيْ الْعِبَا دُرِّهِمْ كُونِي وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ البِّينِ وَالْ الَّذِينِ عَالَ الَّذِينِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن جَاءً مُمُ هَٰلَ السِعْ مُنِينًا أَمْ يَعْقُ لَوْنَ افْتُرْبِهُ قُلْ إِن فَتُرَيْنَهُ ۚ فَكُ تَمُلِكُنَّ لَ إِنْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا هُوَا عَلَمْ بِمَا تَعِنْضُقُ

الله المرابع ا

فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِينَا لَابِينِيْ وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ الْعَفَى كُالْتَحِمُ قُلْ مَاكِنَتُ بِنُ عَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا احْرِيْمَا يُفْعِلُ فِي وَكَا إِنْ اللَّهِ عَالِيْ مَا يُوْجَى إِنَّ وَمَا أَكَا إِلَّهُ لِنَ يُرُّمُّنِينَ قُلْ وَالَّهِ النكال مِنْ عِنْلِ الله وَ كَفَنُ سُمْ لِهِ وَشُهِلَ شَأْحِلُ مِنْ بني إسراء يل على مناله فامن واستكبر عداواله كالفري القَعَ مُ الطَّلِينَ وَقَالَ الَّذِينَ حَمَّ مَن اللَّذِينَ عَامَنُ الْوَكُانَ خَيْرًا مَّاسَيَقَى اللَّهِ وَإِذْ لَهُ يَهْمُكُ فَا بِهِ فَسَيَعَقُ لَوْنَ فَكَ هَٰذَا افْلَتْ قَلِيدُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِينَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وُهُلَا كِيْبُ مُصَلِّقً لِيسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنِنِ وَالنَّنِينَ ظَلَمُوا وَبُسْنُ عَ لِلْمُ سِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالَوُ ارْبُنَا اللهُ تَمْ اسْتَقَامُو ا فَلاَ حَوْفَ عَلَيْهِمْ قَالًا يُمْ يَحْرُ الْخَاتَ أُولَلِكَ أَصْفُ لِلْ طِلِ إِنَّ فِيهَا جَزُاءٌ إِمَا كَانُ الْعُمَلُونَ وَقُطَّيْنَا بِنَ الِنَا يُهِ رَحْسًا نَاحَمُلُتُهُ أَمُّهُ كُنْ هَا قُ وَضَعَتُهُ كُنْهًا

الغ

ارما توران

المطامين

مَ تَكُرُ يُلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَرِينُ وَالْكَلِّمُ إِنَّ فِي السَّمَٰ فِي السَّمَٰ فِي السَّمَٰ فِي وَالْا رُضِ لَا يُتِ لِمُنْ مِنِينَ وَفِي خُلْقِكُمُ وَمَا يَبُتُ مِنَ البَّر والميت لِقَى مِن قِوْق ق وَاخْتِلْفِ النَّلِ وَالنَّهَا رِن مَا أَنْ كَاللَّهُ مِنَ السَّمَاءِمِنْ رِنْقِ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُلُ مَنْ تِهَا وَتَصْرِبُونِ الرِّيخِ وَالْيَ لِقَنْ مِ يَعْقِلُونَ وَالْكَ وَالْتُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَثْلُى هَاعَلِكًا بِالْهُ يَ فَيَا يَ حَلِينَ بِعُلْ اللهِ يَ عَالِيتِهِ يِئُ مِنْ نَ وَيُلِ رِّكُلِّ الْمُأْكِ الْبِينَ لِيَسْمُعُ عَالِمِتِ اللهِ تُسْلَى عَلَيْهِ وَمُرَّ يُضِينُ مُسْتَكِيرٌ إِكَانُ لَهُ لِيمُعُمَّا فَبَيْرٌ و بِعِلَ الإِلْمِ وَادْا عَلِم مِنْ عَالِيدُنَا شَيْئًا العَنْكُ عَالَمُن قَ الْوَلْلِكَ لَهُمْ عَلَا الْ مُّهِينَ مِنْ قَرَالِهِمْ جَهُمْ وَلا يُغْنَى عَنْهُمْ مَّالْكَبِّي أَنْكًا وَ لَا مَا اعْنَالُ وَامِنْ دُوْرِ اللَّهِ الْأَلِيَّاءُ وَلَمَ عَلَا الْبُعَظِيمُ هَلْ الْهُلُّ يَ وَالَّذِينِ كُفَّمُ وَالْإِيلِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَلَا اللَّهِ مِنْ تِجْنِ ٱلْمِيمُ ٱللَّهُ الَّذِي سَغَرَ لَكُمُ الْبَعْرَ لِيَحْرِي ٱلْفُلْكَ فَيْهِ

13

وَاسْتَمْتَعُنَمُ إِنَّا فَالْيَقُ مَ يَجْزَرُونَ عَلَىٰ ابَ الْمُؤْنِزِ وَكَالْنُتُمُ سَّنَكُ إِنْ قُلْ إِنْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ قَ مِمَاكَنُمْ الْفَسْمَقَى إِنَ واذكر آخاعا وإذانن وقومه بالانتقاف وقان كسالنك مِنْ بَيْنِ يَلَ يُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَكَا تَعْبُلُ وَالِكَّ اللَّهُ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَ ابَيُومُ عَظِيْمٍ قَالَى الْجِثْتَ الِتَافِكَ عَنْ الْمُتَا فَاتِنَامِاتَعِدُ نَا إِنْكَنْتُ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ إِثْمَا الْعِلْمُعِنْدَ اللهِ وَ أَبَلِّغُ عُمْ قَاأُ رُسِلتُ بِهِ وَلَكِنِي أَرْسِمُ قَوَّمُ الْجُهُلُونَ فكمارانه عايضا مستقبل أوديتيم فالواها أعايض مطرنا بَلْفُونَ مَا اسْتَعْبَلْتُمْ يِهِ رِيْحُ فِيهَا عَلَىٰ اجْ الْبِيْمُ ثُلُ مِن كُلَّ شيء بامرربها فاضع الايري الأسكنهم كالله التعني الْقَقُ مَ الْمُؤْمِنْ وَلَقُلْ مَلَهُمْ فِي مَالِنْ مُلَتَّكُمْ فِي مَالِنْ مُلْتَكُمُ فِيهِ وَ جَعُلْنَا لَهُ وُسَمْعًا وَٱبْصَارًا وَٱفْدِلَ أَ فَهَا اعْنَى عَنْهُ مُسْمَعُهُمْ وَكَا أَشَارُهُمْ وَكَا أَفْيِلَ ثُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْعَلُ فَكَ

فيما













الْقَوَالِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ وَلَنْبَلُو تَلَمُ حَتَّى نَعْلَمُ الْعَاهِ مِنْكُمْ وَالصَّبِينَ وَنَبْلُوا عُبَاوَكُمْ إِنَّ الَّذِينِ كُمَّ وَاللَّهِ مُنْكُوا وَصَلَّاهُ عَنْ سَبِينِ اللهِ وَشَاقَقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعُلْ مَا تُبُيُّ لَهُ مُ الْمُلَكَ تَ يَضُرُّ واللهُ شَيُّا وَسَيُعْبِطُ أَعْمَالُهُمْ يُأْيَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوْ تَطِيْعُواللَّهُ وَالِيُّ سَوْلَ وَكَا تُبْطِلُوا الْعَمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَاوَصَالُ وَاعَنْ سَبِي اللهو تَعْرُ مَانَ اوَ يُمْ كُفًّا رُفَكُنْ يَغْفِرَ اللهُ كُلُومُ فَكَ تَهِنُوا وَتُلْ عُوالِكَ السَّلْمِقُ الْهُ الْاعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبِرُ لَمُ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحُيِّيِّةُ الدُّنْيَالُورُ و الموان الله منول و سَقَعُ الله الله المؤرك من المناكم آمْوَالْكُمْ الْ يَنْتَكُلُّمُونَاهَا فَيُخْفِلُمُ تَبْخَلُقُ الْوَيْخِي جُ أَضْغَامَكُمُ هَانْتُمْ هُوُّكُاءِ تُنْ عَنْ نَ لِيُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فِينَكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِمَّا يَبْخُلُ مَنْ تَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَرِيُّ

والد من المان مروق يه والمان من المنطق مروق يه والمان

سلوا

ين تحييه مال مام

المالة والتوز والع



كَارَالُهُ عَنْ يُواحِكُمُ النَّا السَّلَيْكَ شَاهِلَ الْمُكَنِّينَ الْمُلْكَ شَاهِلَ الْمُكَنِّمُ ا وَنَكُونِيُ النَّيْ مِنْ إِلْمُ وَمَنَّ اللَّهِ وَدَسُولُ فِي تَعْتُمْ أَدُوهُ وَتُوتُونُهُ وَلَسْ مَعْ مُ كُرْثُ وَاصِيلُ إِنَّ اللَّهِ بِينَ يُبَايِعِيٌّ الْكَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا بْمَايِعُوْنَ اللهِ يَكُ اللهِ فَيْقَ ٱلْدِيهِمْ مَنَ لَكَتَ فَا مَّمَا يَتُكُثُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْفَى مِمَاعًا هَالْ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيْقُ بِيُهِ آخِرًا عَظِيًّا سَيَعَقَ للكَ الْمُعَلِّقُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَعَلَتُنَا اَمْقَ الْنَا مَا هُلَوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَعْقُ لَوَكَ بِالْسِنَةِ مُ مَّالِيْسَ فِي مُلْوَبِهِمْ قُلْ فَيْ مِنْ مِلْكَ لَكُمُ مِرْسِلَةٍ شَيًّا إِنْ آرَاحُمِكُمُ ضَيُّ الدُارَادَ لِلْمُ نَفْعًا بَلْكَ اللَّهُ مِمَانَعُمُلُونَ خَفِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمُ النَّ لِنَّ يَتُعَلِّبُ الرَّسَولُ وَالْمَيْ مِنْكُ الْكَا مُعْلِيمٌ آبك ا قَدُيْنَ خَالِتَ فِي تَلَقُ بِهِمُ وَكُلْمَ مُنْ وَكُلْمَ مُنْ وَكُلْمَ السَّقُومُ وَلَهُمْ قَقَ مَنَابِقُورًا وَمَنْ لَمْ يِنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُقُ لِهِ فَإِنَّا اعْتَلَا ثَا للكفيرين سعيرا وللوملك السماي والانوض يغيم



لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعِلِنْ بُ مَنْ تَشَاءِ وَكَارَ اللَّهُ عَفُولُ الَّحِنْمَا سَيَقِيُّ لُ الْمُخْلَقَنُ إِنَّ النَّظُلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُ وْهَا ذَدُوْنَا نَشَبِعَكُمُ مُرِيْكُ وْنَ آنْ يُتُكِرُلُوْ اكْلُوْمَ اللَّهِ قُلْكُنْ تَتَبِعُوْنَا لَذَالِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُوْنَ بَلِحُسُكُمْ بَلْ كَانِيُ الْأَيْفُقُهُوْ إِن إِلَّا قَلِيْكُ قُلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن الْاعْمَاتِ سَتُلْ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بُأْسِ شَكِيْدٍ تُقَايِلُونِهَمُ أَقُ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوعُ تِكُمُ اللَّهُ آجُرُ احْسَنَّا وَإِنْ تُتَوَاقُ أَكُمَا لَقُ لَيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعِلِيِّ بُكُورُ عَلَى ٱلْأَلِمُمَّا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّالْا عَلَى لَرِيْفِ حَرَجُ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ يُل خِلهُ بَعِنتُ بَعِرْي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُلُ وَمَنْ يَتَى لَ يُعَلِّمُ بُهُ عَلَا أَالِيمًا لِفَتَلَ رَضِي اللهُ عَنِ المُؤَ مِنِانِي إِذْ يُبَا يِعُقَ لَكَ تَحْتَ النَّحِيْرِةِ فَعَلِم مَا فِيْ تَلِي لِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيثَةَ عَلِيهُمْ وَأَثَابِهُمْ فَتَعًا

قَرِيْكًا وَمَعَانِمَ كَيْنُورَةً يَأْخُلُ وُنَهَّا وَكَانَ اللَّهُ عَرُيْدًا وَعَلَ لَمُرَالِلَهُ مَعَانِمَ كَتِبْرُةٌ تُلْخُلُ فَيْهَا فَعِيًّا لَكَهُ لِللَّهِ وَلَتَ ايْدِي النَّاسِ عَنْ لَمْ وَلِتَكُونَ وَ اللَّهِ وَلِمَا وَكُونَ وَاللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلَمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ وَلِمَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا وي اطّا مُسْتَعِينًا وَ الْخُرى لَهُ تَعْتُلُ مُ اعْلَيْهَا قُلْ آحَاظَ الله بِهَا وَكَارَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قُلِيرًا وَلَوْقَاتُلُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْوَالْادْ بَارَتُهُ كَالْمَ فِي الْمُعَالِلَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّهُ اللهِ الرِّي قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبَلْ قَلْنَ جِلْ السِّنَّةِ اللهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّه وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِ لِهُ مُ عَنْكُهُ وَ أَيْدِ كَيْمُ عَنْهُمْ مِبْطُقِ لَكُ مِنْ بَعِيْدِ آنْ أَظْفَى لَمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عِمَاتُعُلُونَ بَصِيْرًا مُمُ الَّذِينِ الْمُعَامِّ الْمُصَالِّ وَكُوْعِنِ الْمُسْعِدِ الْحُرَامِ وَالْحَلْيَةِ مَعْكُونُ فَاانْ يَبْلُغُ عِلَهُ وَلَى لا رِجَالُ مَقَ مِنْوَى وَلِيَاءً مُنْ مِنْ لَمُ تَعُلَمُن عَمْ أَنْ تَطَقُ مَمْ فَتَصِيْكُمْ مِنْهُمْ مَعَى مَ بِغَيْرِعِلْمُ لِيُلْخِلُ اللهُ فِي تَحْمَتِهِ مَنْ لَيْشَاءُ لَوْ تَرُبُلُقُ

لعَكُ بِنَا الَّذِنْ يُنِ اللَّهِ مِنْ فَامِنْهُمُ عُكَا ابَّالِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ فَ افِيْ قُلُقُ بِهِمُ الْحُمِيَّةُ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزُلُ اللهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولُهِ وَعَلَى الْنُ مِنِينَ وَالْرَمَهُمُ كَلِيَّ التَّقَقُى وَكَانَىٰ آاحَقَ بِهَا وَآخِلُهُا وَكَانِ اللهُ بِبُكِلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَلُ صَلَ وَاللَّهِ وَسُولُهُ الرُّ فِي إِلْحُقَّ لَتَكُ خُلُنَّ المستعد العرام إن شاء الله عامين محتلقان رُقُ سَكُمْ وَمُقَصِّى إِنْ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمْ مَالَمُ تَعْلَمُوا فَجَعَلُ مِنْ دُوْنِ ذَالِكِ فَتُعَافِينًا هُوَالَّذِي آرُسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُلِينَ دِيْنِ الْحُقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّي يَرِكُ فَي كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْلًا مُحَمَّلُ رَّسُولُ اللهِ وَالدِّنِينَ مَعَهُ أَشِلَ آءٌ عَلَى الْحُقَارِ ويحاء بشفهم تربهم ذكعًا سجل ايتبعق يو فضلة مرسله وَيرضُوانًا سِيْمِهُمْ فِي وَجُوْجِهُمْ مِنْ ٱلْوَالسِّحُوْدِ وَالِكَ مَثَلَهُمُ فِي التَّنَّ رَيْدُو مَثَلَهُمْ فِي الْمِنْفِيلُ كُوَرُدُمُ الْحُرَّجُ شُطْعُهُ



اَنْ تَصِيْبُوا فِي مَّا بِجَهَالَةٍ فَتَصِيءُ وَعَلَى مَا فَعَلَّمُ لَلِ مِنْ وَ اعْلَمُواْ اللَّهُ وَيَلَوُ رَسُوْلَ اللَّهِ لِنَ يُطِيعُكُمُ فِي ثِيْرِينَ الْأَمْرِ، عَنِيُّهُ وَالْكِ اللَّهِ حَبَّبِ النَّكَدُ الْا يُمَانَ وَرَبَّنَهُ فِي قُلُوبِهِ وَكُوَّةُ وَالنَّاكُونُ وَالْفُسُوقُ وَالْغِصْيَانَ أَوْلَلِكَ مُورُ الرسل فن فضلا مِن الله و نعْمَة والله عَلَيْم عَدِ قَانَ طَالِفُتُن مِن الْمُؤْمِنِينَ اقْتُتَكُوا فَأَصْلِحُوا مِنْهُمَا فَالْ نَعْمَا إِحْلَ لِهُمَاعَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَّى لَغِي ۗ إِلَى أَمْرِاللَّا فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَلَالِ وَٱصْطُوْ الرَّاللَّهُ يَجِبُ المفسطين إلما المؤمنون إخوة فاصلخابن الخفي وانعتى الله كعَّلَمُ تُرْحَمُونَ بِالنَّهِ اللَّهِ فِينَ عَامَتُوا لَا يَشْعُوا قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَنَى أَنْ تَكُونُ لَوْ الْخَيْرُ الْمِيْمُ وَكَا فِسَاءً مِلْ لِسَاءً مِلْ السَاءً مِلْ السَاءِ مِلْ السَاءِ مِلْ السَاءً مِلْ السَاءِ مِلْ السَاءِ مِلْ السَاءِ مِلْ السَاءِ مِلْ السَاءً مِلْ السَاءِ مِلْ الْعِلْ السَاءِ مِلْ السَاء عَسَى أَنْ لِكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِنُ الْفُسْكُمُ وَلَا تُنَا بُوْوُ بِالْأَلْقَابِ بِئِسَ لِإِسْمُ الْفُسُونَ الْخِيْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمُ يُعَبُ

The the state of t والمتنا عُل المُوثِونِ وَمَوْا وَلَكِنْ فِي لَوَا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَنْ خُلِلْ مُمَّاتُ عَمْ وَالْ تُطِيعُول الله وَرَسُولَه كَ لَا يَلِيكُمُ مِنْ اعْلِيكُمُ مِنْ اعْلِيكُمْ مِنْ اعْلِيكُمْ سُتُقَارِدُ اللهِ عَفَقُ رُّدِيمٌ إِمَّا الْمُؤَمِّدِينَ اللَّهِ مِن عَامَنُوْ اللَّهِ ورسوله نفتك مديوتا بغا فجاهد فابامؤلم متانى الشماوت قمانى الأرض والله عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ مَنْ مَنْ اعْلَى إِسْلَمَا مَ بَلِللهُ يَمَنَّ عَلَيْهِ اللهُ يَمَنَ

عُمْ الْدِيمُانِ إِنْ عُنْمُ صَلِيقِينَ إِنَّالَهُ تَعْلَمُ والمتملوت والأرص والله بصير بما تعملون فَقَالَ الْحَافِيرُ وَنَ هَلَ اللَّهِ \* عَجِيبٌ عَ إِذَا وَشَنَا كَلُنَّا تُولُا والك رجع بعيلا فل عليناما تفض الارض منه ما و عِنْلُ لَاكِتُ حَفِيْظُ بُلْكُلَّا فِي الْإِنْحَقِ لِمَا جَالُمُ فَهُ فِي أَمْرِ مريج أفلن ينظر فالفالقال الممكر فوقائه كيف بنيها زيتخا ومالكا من فرفع والاؤض ملاد نها والقينا فِيهَارُوَاسِيَ وَٱنْبَتْنَافِهَامِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَعِيجٌ سَجْرُهُ وَ وَكُنُّ ى لِكُلِّ عُنْكِ مُنْفِيدٍ وَنَ ّلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً مُبْرِكًا فَانْبُسُنَا بِهِ جَنْتٍ قَحَبَ الْخُصِيلِ وَالْغَلَ لِسِفًّا

Section of the sectio

نَوْيُكُ رِزْمًا لِلْعِبَادِ فَالْحَيْثِيَا بِهِ بَلْنَ مُّعَيْثًا مُرَافِح كُنَّ مِنْ قَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ عَنَّ مِنْ فَهِ قَالْطُولِالْمِينَ وَمُؤَدُونَ عَادُ وَفِرْعَوْنَ وَاخْعَانُ لَوْ طِلِ قَاصَعْتُ كُلْفَيْكِ وقفه المع كالكائب الأسل فئ وعيد أفعينا الكا الأقل بلهم في كبي مِنْ خَلَقْ جَلِيْدٍ وَلَقَلْ خُلَقْنَا الإنسان وتفايم مان سوش به نفشه و تفي آفون النا الوريل الخيفاني المقلقان عن الممن وعن الشمال مَعِيلُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكُنَّ فِي رَقِينٌ عَسِيلًا لِي حَادِثُ الصور والت يق الدعيل وعاء ت كل نفس معها عَنْكَ غِطَّاءَكَ فَبَصُهُكَ الْيِنَّ مَ حَلِينِيا وَقَالَ فَرِينَهُ هٰ اَمَالُكُ يَ عَسِّلُ القِيافِيُّ جَهَمُّمُ كُلِّ حَقَالِمُ

ما وراد و و و در ما الورورك من مصل بول عنده في المركزة و المراح و المراح المرا



انَ فِيْ صَلْلِ بَعِيْدٍ قَالَ لَا يَخْتُصُمُ اللَّهِ يَكُلُّ مُتُ إِلَيْكُمْ بِالْيُعِنِدِ مَا يُبُكُّ لُ الْقَيْلُ لَكَ يَ وَمَالَا ظَلَّةً مِ الْعَبِيْلِ لِي مَ نَفَقُ لَ لِجَهَامُ مَلِ مُتَلَّقُتِ وَتَعَقَّ لَهُ لَ مِنْ مِنْ يُلِي وَأَزُلُونَتِ الْحُنَّةُ لِلْمُعَوِّيْنَ عَيْرُ بَعِيْدِ هِلْ الْمَا تَقْ عَلُ فَ نَ الْحِيلُ أَوَّا إِلَى خَفِيظٍ مِنْ خَشِي الرَّحْلِ بِالْفِيدِ وَجَاءَ يِقَلْبِ مُّنِيبٍ ادْخُلُو هَالِسَلِمُ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ مُ مَّالِيكَا قُونَ فِيْهَا وَلَدُنْيَا مِنْ لِيَ ۚ وَلَا أَخِلَكُنَّا تَبُكُمُ قَرُ نِ حُمُ الشَّلُ مِنْهُ مُ كُمُلِكًا فَنَقَبُّو أَفِي الْبِلَدِ هَا إِنْ عِيْصِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنَ كُرُى لِمِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ ٱلْأَلْفَى مَمْعَ وَهُوَ شَهِيْنِ وَلَقُلُ خَلَقْنَا المَمْلِي وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مُا فِي سِتَّةِ آيًا مُ قَمَامَسَنَا مِن لَعُوْبٍ فَاصْبِرْ عَلَى





internation of لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَادَةً مِينَ طِائِن مُسَوَّمَةً عِنْكَ دَلِكَ الْمُسْتِينَ فَلَخْرُجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَجَلُ ثَافِيْهَا عَيْرِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِونَ وَتَركُنا فِيهَاءَ ايدًا لِللِّي فِي أَعَالُونَ الْعُكُنَّابُ الْأَكِيْمُ وَفِي مُنْ مَنَى إِذْ أَرْسُلُلُهُ إِلَى فِرْعَوْنَ لِيُلْطِي سُبِينٍ فَتَوَلَّى بِكَنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْجَنُونَ فَأَخَلَانَهُ وَجَنَىٰ وَهُ فَنَبُلُ فَا مُعْمُ فِي الْمُعْ وَهُو مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ الْرَسَلُونَا عَلَيْهِ مُ الرِّيْجِ الْعَقِيمُ مَا تَكُ رُمِنْ شَيْءٍ ٱللَّتْ عَلَيْهِ إِلَّاجْعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِيْهُ وَ لَهُ قِيْلَ لَهُ مُ مُّتَعَوِّا حَتَيَّجِانِ فَعِتُواعِنَ مُ رَبِّحُ فَاحَنُ ثُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يُنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ يَكَامِ وماكان المنتصرين وقوم فؤج من قبل التم كان في السواي وَالسَّمَاءَ بَسُيْهُمَا بِأَيْدِهِ وَإِنَّا لَمُ سِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنَغُمُ الْلهِلَافُ نَ وَمِنْ كُلِّ شَيُّ خُلَقْنَا زُوْجَانِ اَعَلَّكُمْ ثُلُّ كُرُّوْنَ فَفِي ْ وَالْكَ لِلْهِ إِنْ لِكُمْ مِنْهُ نَلِي يُرْسُونِنَ وَكُلْجَعْلُو



رُينَ مَينِ لِلْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُرْفِحُ وَمِن تَلْعَبُونَ بَعْمُ يُلُ عَنُكَ إِلَى نَارِجَهُمْ حَقًّا هَلِيهِ النَّارُ الَّهِ كَنَا لِمَا تُكُنُو بُونَ أَفَسِعُ وَهَلُ آآمُ آنُتُمْ لَا تُبَيِّرُونَ أَصْلَوْهَا فَأَصْ وُلا تَصَابِرُوْا لَمُوا مُعَلِّيكُ إِنَّمَا تَغِيَّوْنَ مَاكَنُمُ تَعَلَوْنَ اِنَّ الْمُتَوِّيْنَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيمٍ فَكِهِنِي مَاءَ النَّهُمُ رَاهُمُ وَوُقِيمُ ربهم عَنَابَ الْحِيمُ كُلُوا وَاشْرَ بِوَاهَنِيًّا مِاكَنَّمُ تَعْمَلُونَ ستكيان على سُررِ مصَفَفَ فَهِ وَرَقَجْنُهُمْ بِحُقَاعِنْ وَالَّذِينَ ءَامَنُ وَالتَّعَيُّمُ ذُرِّيَّهُمُ إِلَيْهَا إِلَا لَكُفَّنَا إِلَهُ وَرُبِّيَّتُمُ وَمَا الشَّاسَمُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ كُلِّيًّا مْرِيَّ مِمَّالَسَبَ رَهِينَ فَ آمُلُ دُنَهُمْ بِعَاكِمَةٍ فَي كُنْ مِمَّالِسَمْ مَنْ لَكُ مَا يَسْنَازُعُونَ فِيهَا كَاسًالْالَعْنَ فِيهَا وَلاتًا ثِيمٌ وَيُطُونَ عَلِيْهِمْ غِلْمَانُ لَمْ كُا نَهُمُ لُوُّلُو مُ مَّكُنُونَ وَ آفَهُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّسَّلَا عَلَىٰ قَالَوْ إِنَّاكِنَّا قَبْلُ فِي آهِلِنَا مُشْفِقِينَ مُنَّ اللهُ عَلَيْنًا وَوَتَينَاعَا

لسَّمُوم إِنَّا كُنَّامِن قَبْلُ لَاعُوهُ إِنَّهُ فَلُ كِنَّ فَهَا آنْتُ بِرَغِبُ رَبِكَ بِكَا هِنِ قَالَا جُنُونِ الْمُ يُقَالَّا سَاعِرُ الْمُرْبِقُ بِهِ رَبْيِبُ المُنَاكِ قُلْ وَرَبِقِهِ أَوْلِقِ مَعَالَمُ وِينَ الْمُلْوَ يَجِينِينَ آمُ ثَامَرُ مُمْ الصُّلُّ مَمُمْ لِفِلْ المَمْ مَمْ قَوْمِ اللَّهِ طَاعَوُنَ أَمْ يَعَقُ لَوْكَ تَعْقَ لَوْ بُلِي لِمَ يَنْ مِنْ إِنَّ كُلْيًا مِنْ أَ بحديث مِثْلِهِ إِنْ كَانُ اصلِ قِينَ ٱمْ خُلِقَى امِنْ عَيْرَهُمَ امْ هُمُ الْخُلِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَلِي وَالْأَوْضَ بِلَّا يَنْ مِنْوَنَ امْعِنْكَ مُمْ مَنْ آبِنُ رَبِّكَ امْ مُمْ الْمُسْتِطِرُونَ امْ لَحُمُ سُلِمٌ وَ يَسْتَهُعَىٰ وَيُو فَلَيْنَاتِ مُسْتَهُعُهُمْ فِيسُلطِي شِينِي الْمُلْفَالْبَدْكِ ولكمالينون ام لشكلم أجراهم من معارم منفلون مُعِنْكُ مُمُ الْغُيْبُ فَيُمُ يَكُنُونَ لَمُ يُرِيْنُ ذُنَّ كَيْدًا فَالَّذِينَ كفرة فأمم الكيد وق الم كم الله عير الله السبعي الله عميًا يُسْرُكُونَ وَإِنْ يُرُونًا كِسْفًا مِنَ الشَّمَاءِ سَاقِطًا لِيُعَوِّلُوا المُعَادِ ستر كماده والاأتسمان فتأره كوشن سياد

Washington Control of the Control of

On the state of th

ومن الناف يخه و إذ بار الغي م لْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَهُي يَاكُونِي عَلَيْهُ السَّلِ يُلُاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لأوما في فاستقى وهي الأنق الأعلى للم على للم والما الكان قاب قوسين افادن فاوسى الى عباه ماأوسى مَاكِنَ بُ الْمُؤَادُمَا رَأَى ٱفْتُمْ رُونَهُ عَلَى مَايِرى وَ لَقُلْ رَيَّاهُ مُرْلِقَةُ أَخْرِي عِنْلَ سِلْ رَوَّالْمُنْ يَّكِي عِنْلُ هَا جَنَّهُ الْمَا وَى الْدُلْغِشَى السِّلْرَةَ مَالِغَنْثَى مَازًاعُ الْبَصَرُ





عال نفر بالعام والمند باغ ما د تفاعت والغ الاندمان محود الرحم

家家

المراكان و المراكز ال



وَقَالُوا الْجُنُونُ وَازْدُجِمَ فَلُ عَارِتُهُ الِّي مَعْلُوهُ فَالْتَقِيمُ ففتخنا ابقاب التماء عاء منهور فغتن ناالأدض فيفالا فَالْتَفَيِّ الْمَا يَهِ عَلَى مُرْقِلُ قُلِى وَحَمَلُنَهُ عَلَجَ اتِ الْوَاجِ قَ دُسُ يَجْرِي لِا عَيْنِنَا حَزّاءً لِمَنْ كَانَ كَفِي وَلَقَن رُّ كُنْهَا الله فَهُلُونَ مُّلا كِي فَكِيفً كَانَ عَلاَ إِنْ وَثُلاَرِ وَلَقُنْ لِيَتَنَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَلِدَ إِنِّي وَنَلا رِ إِنَّا ارْسُلنَا عُلِيمٌ رِنْعِنا صَرْصَرُ الْفِي يَوْم عَيْس مُسْتَمِي تَعَزِيعُ النَّاسَ كَانْهُمُ آغِمًا لَهُ الخلي مُنْقِعِي مُكَيْف كان عَذَ إِنِّي وَنُلُوْرِ وَلَقَلْ يُسِّنْ نَا الْقُرْعَ ا اللهِّ كُوْفِهُ لِمِنْ مُنْدَّ كِي لَنَّ بَتُ مِنْ مُنْ رِالثُنُ رِ فَقَالْ فَالْبَالِمُ مِنَّا وَاحِدً انْتَبِّعُهُ إِنَّا إِذًا لَّهِيْ صَلَّى لَا سُعُم عَ ٱلْقِي الرِّحُدُ عَلَيْهُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُ وَكُنَّابُ الْبُ آشِرُ سَيَعْلَمُ فِي عَكَّامِيْ الكُنَّ ابُ الْأُشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَاةً لَيْمُ مَارُلَقِتِهُمُ

وَاصْطَوْرُ وَنَبِهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَيْهُمُ كُلُّ مِنْ فِي فنَادَ واصَاحِبُهُمْ فَتَعَاظَى تَعَقَّى فَكَيْفَ كَالِنَ عَلَ إِلَيْ فَلَكُمِ إِنَّا ٱرْسُلْنَا عَلِيهِم صَيْحَةً قَاحِلَةً فَكَانُوا كَفُسُتُم الْمُعْتَلِمِ وَلَقُلُ يُكُنُّ يُلَّالُقُرُهُ اللَّهِ لِإِنْ لِمِنْ مَكُ مِنْ مُكَّ كِرِ كُذَّ بِتُ قَقْمُ لَقَطِ بِالنَّذُرُ لِفَارْسُلْنَا عَلِيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّا مَالَ لَقَطِ جُتِيَهُمْ بِسَعِ فِعْمَةً مِنْ عِنْلِ مَا كَالِكَ جَعْرِي مَنْ شَكْرُ وَلَقَكُ ٱنْكُ رَمِّم بُطْسُتُنَا فَهُمَا رُفَا بِالنَّنُ يِهِ وَلَقَلُ رَا وَدُفْهُ عُرْ ضَيْفِهِ فَطَهُ سَنَا اعْيَهُمْ فَلَا فُقَوْاعَكَ إِنَّ وَثَلَا فِي وَلَقَكَ صَبِّعَهُمْ بِكُرُّةٌ عُلَاابٌ مُّسْتَقِمْ فَلُأُ وَقُوْاعَلُ إِنِي وَلُلُارٍ وَلَقَلُ يُسَرَّهُ الْفَرُ عَانَ لِلِذِّ كَوْفَعَلْ مِنْ مَكَ الَّهِ وَلَقَلْ جَاءَ مَا لُفِرَ عُلَا الْفِرْ النُّكُ رُكُنَّ بِي إِلِيتِنَا كُلِّهَا فَأَخَلُ لَهُمْ آخُدُ عَرِيْ فَقْتُلِ ٱلْفَادُكُمْ خُلْدُمِنُ الْ اللَّهِ مُمْ أَمْ لَكُمْ بُرّ أَءَةُ فِي الرُّبُرِ أَمْ يقَى أَوْنَ مَنْ حُونِهِ مُنْتَصِرٌ سَيهُنَ مُ الجُنْعُ وَيُحَالُّ كَاللَّهُ



الإرابية ومعيد بالمتعافي فالموائد والتوادي والمائد والمائدة وَالرَّيْ الْمُ خَبِأَيِّ عَلَا مِرَبِّكُمَا تُلُوْ بَالِ خَلِقَ الْإِنسَانَ ين صلصال كالفَخَارِ وحَلَق الْحَانَ مِنْ مَّادِج مِنْ تَادِ فَهِ أَيِّهِ \* الْآءِرَ بِكُمُ أَنْكُ إِنَّ بَانِ وَبُ الْمُشْرِ فَإِنْ وَرَبُ الْمُعْرِيَانِ فَهِ آيٌ وَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُلَكِّ بانِ مَرْجَ الْخُرَيْنِ يُلْتَقِينِ بْيَهُمُا بِرُوحَ لا يَغْمِيَانِ فَهِ آيِّ عَالاً وَرَجِّهُا تُكُونُ بَانِ يخرج مِنْهُمَا اللَّيْ لَوْ وَالمَرْجَانُ فَيَا يَرْءَ الْآءِ وَتِحْمَا مُلَكِنَ بَانِ وَلَهُ الْجُوَّارِ الْمُسْتَثِثُ فِي الْجَوْكُالا عَلَامَ فِياتِهِ الْمُ وَيَهُمَا تُكَدِّبُانِ كُلُّ مِنْ عَلَيْهَا فَانٍ قَيْمِ فَي وَجُه وَرَبِكَ ذُوالْجِلَةُ إِنْ الْإِكْرَامِ فَهِايَةِ وَالْآءِ وَيَحْمَا تُلَانَ بَانِ يَسْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ حُوَفِي شَانِ فَيَايِّ عَالَا ۚ رَبِّكُمُ النَّحَانُ بَانِ سَنَفْرُ عَ لَكُمُ اللَّهُ الثَّقَالَ فَ فَبِايَّةِ الْآءِ وَيَحْمَا تُلَكُوْبُانِ مَعْشَرَ الْحِنِّ وَالْأَلْشِ إِن سْتَحَعْثَمُ اَنْ تَنْفُكُ وَامِنْ اَتَّطَادِ السَّمَى بِ وَالْأَرْضِ فَانْفُكُ فَ

سُنُواظُوسٌ ثَارِقٌ نَخَاسُ فَادَ تَنْتَصِرُانِ مَا تُكَدِيِّ بَانٍ فَإِذَا السَّفَتْتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَّهُ كَالرِّمَانِ فَهَايَّ عَالَا عِرَبُّكُما تُكَنِّبُانِ فَيُوْمَهِ إِنَّا لَيُشْكُ المُوانِّنُ وَلَا كَانُ فَهِ أَيْرِ وَالْآءِ رَبِّحُمَا ثُلَانِ بَأْنِ يُعْرَبُ الْمُجْرِدُونَ بِسِيمُهُمْ فَيُؤَخَّذُنَّ بِالنِّي الْمُونِ وَالْمُ قُلُ الْمِ نَبِايِءَ الْآءِرَ بَهُمَا تُكُنِّ بَأْنِ طِلْنِهِ جَهُمْ الَّبِي لَكُنِّ بُ ك مُوْلَى يُطْلَقُونَ بَيْهَا وَبَانَ حَبِيمِ عَالِ عُمَّاتُكُنِّ بَانِ وَلِئَ خَاتَ مَقَامَ رُبِّهِ جَنَّيْنِ فَيَادِيَ الْأَ عُنِّرُ بَانِ ذَوَ الْمَاكِنَانِ فَبِلَيِّ الْآءِرَ ثَبِكُمَا تُلَكِّ بَانِ فِيْهِمَاعَيْنِي تَجْمِيَانِ فَبِايِءَالْآءِرَتِكِمَا تُحَالِّ بَانِ فِيْهِمَامِنْ كُلِّ فَالْهَدِّ زَفْجَانٍ فَبِأَيِّ عَالَا عِرَبِّكُمَاتُهُ

عِيَّةُ الْأَوْرَبِكُما تُكُدِّ بَانِ فِيهِنَّ قَصِرْتُ الطَّرُفِ ئُ قَتْلِهُمْ وَلَاجَاتُ فَبِأَيِّءَ الْآءِرَبِّكُمَ اللَّكَّ كَانَفُنَّ الْيَاقِونَ وُ وَالْمُرْجَانَ فِياَيِّ عَالَمْ وَرَبُّهُمَا تُكُنِّ بَانِ عَلْجَزَاءُ الْأَحْسَانِ إِلَّا الْإَحْسَانُ فَبِأَيِّءَ الْآءِرَبِّكُمَّا لْكُنِّ بَانِ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّانِ فَبِأَيِّ وَالْآءِرُ تَكُمَّا تُكُنِّ بَأ مُدْهَامُّتُنِ فَبِأَيْءِ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكُنِّ بَاكِ فِيهِ مَاعِيْنِ نَفَنَّاخَتُنِ فَبِآيِّ عَالْآءِرَتَكِمَا تُكُنِّزُ بَانِ فِيْعِانَا لِهَهُ ۚ قَ نَخُلُ قَرُمَّانُ فَهِا يَيْءَالْآءِرَ يَهُمَّا ثَلَكُ ۗ بَانِ فِهِيَّ خَدُاتُ حِسَانُ فَيِهَا يِّ عَالاَءِ رَبِحُمَا تُلَكِرٌ بَانٍ حُوْرُ مَقَصْدُورِتُ فِي الْخِيَامِ فِهِ أَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُما تُكُلِّو بَانِ لَمْ يُطْمِثُهُنَّ السُّنُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فِي آيِ عَالَا مِ رَبِّكُمَا تُلَكِي بَالِ مُتَّكِينٌ عَلَى رَفُرُ فِ حُضِ فَعَبُقُرِي حِسَانٍ فَبِأَيَّءَ الْآءُ عُمَا ثُكُنِّ كَانِ تَبْرَكَ اللَّمُ رُبِّكَ ذِي



إِلَّا قِيْلِةً سَلِّماً سَلِّماً وَاصْلِبُ إِنْهِينِ مَا اَصَلِّبِ الْهِنِي فِي سِلَّ رِمِخْضُو ﴿ وَكَالِمِ مُنْفُودٍ وَ ظِلِّ مِّنْكُ وَدِ قَالِهِ مَّسُكُونِ إِنَّ فَالْحِمَةِ كَتِيْرِةً إِلَّا مَقْطُفَ عَلْجٍ مَّ لَا مُسْوَعِير وَّ فَوُ شِي مِّنْ فَيُ عَبِّرُ إِنَّا ٱلْنَقَا لَهُنَّ إِلْسَقَاءً فَجَعَلْنَهُ الْكَارًا عُنُ التَّرُالَا الْأَصْلِيبِ إِنْهَانِي اللَّهِ فِي الْأَوَّ لِنِي وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْأَخِينِ وَأَصْعُ بِالشِّمَالِ مَا أَصْعُبُ السِّمَالِ فِي سَمُعُ مِ قَاحِيْمٍ وَظِلِّ مِنْ يَعَمُقُ مِ لَا بَارِدٍ قَالاَ كَونِيرٍ إِنَّهُمْ كَانْ النَّهُ النَّهُ وَلَكَ مُثْرُ فِئِنَ وَكَانُوا لِمُعْرُفُ وَتَعَلَّى الْحِنْثِ الْعِيْظِيْمِ وَكَانُ الْعَنْ الْعَنْ لَيْنَ آبِلْ الْمِثْنَا وَكُنَّا ثُرُالًا تَّعِظَامًا لَيْعَنَى فَيْنَ الْيَءَابَاقُ ثَالُا ثَالُوْنَ فَلْ إِنَّ اللاق لِين وَالْاخِرِينَ لَجُمْرُوعُونَ إِلَى مِنْفَتِ يَوْمِ مَعْلَقُمْ شُمُّ إِنَّكُمْ آيَهُ الشَّالَقُ نَ الثَّلَذِ بُوْلَ لَأَكِلُونَ مِنْ شَجِرِينْ ذَقِقُ مِ فَمَالِقُ نَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشْرِيُونَ



بِ مُكُنُونٍ لَا يَمَتُهُ إِلَّالْمُطَهِّرُ وَنَ مُنُونُلُ مِنْ رَبِ الْعَلِينِي وَفِيهِ لِنَا الْحُكِرِيْثِ الْمُعْ مُكْ هِنُونَ وَتَجْعَلُونَ و نَقَلَدُا تَكُدُ تُكُدِّ بَعْنَ فَلُوْ لِالْهَ الْمُعْتِ الْحُلْقُوْمِ وَاثْمُ حِنْكِيهِ تَنْظُرُونَ وَخَنْ آثُرُ لِللهِ وَشَكَّرُ وَالْآلُا تَبْضُرُونَ فَلُنَّ لَا إِنْ كُنْمُ عَلَيْ مَلِ مُنْزِينَ تُرْجِعُونَهُ فَامْ النَّالِ كَانَ مِنَ الْمُفَرَّ بِنِنَ فَرَفْحٌ وَرَجْكَاكُ وَّجَنَّتُ نَعْيْم وَ إِمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَضْعُلِ الْيَمِينِ فَسَلَّمُ لِكَ مِنْ أَصْعَ الْيَمِنِي فَ امَّا إِنْ كَانَ مِنِ الْمُكَ نِرِّبِينَ الْصَّالِيْنَ فَكُرُكُ مِ وَّتَصْلِيهُ بِحَيْمٍ إِنَّ هَٰلَ الْمُوَكِّقُ ٱلْبِيَقِينِ فَسَيِّحُ بِالسِّم



مَّنْ ٱلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَيْجُ وَقَائِلَ أَوْلَئِكَ ٱلْفَظْرُ وَرَجَّةٌ مِّنَ يْنَ ٱلْفُقَقُ مِنْ بَعْلُ وَقَاتُلُوا وَكُلِّ فَعَلَ اللَّهُ الْخُسْمَى } الله مِمَا لَعَمْ لَأَنْ خَيِيْرُ مَنْ ذَاللَّانِي يُهُمُّ اللَّهُ فَرَضًا حسنا فيضعفه لدوله الجركونية يؤم ترى المؤمنين ع وست ليستنع بن دُمَة بنين الدين في عرب المنابع المنتزي وَمُ جَمِّنَ عَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُلُ خِلِينِي فِيهَا وَلِكَ مُو لفؤر العظيم يقم يقول المنوفقون والمنوفت للذائ الماسا لظرُ وْنَا فَقْتُرِسُ مِنْ يَقُ رِكُمْ قِيلُ ارْجِعُوا وَرَاعَكُمُ فَلْقِينُ فَارًا فَصَرِبَ بَيْنَعُمُ لِسُو لِهُ كَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ الصَّهُ وَطَامُ مِنْ قِبِيْلُو الْعُلْيَابُ لِينَادُيْ مَنْ الْمُنْكُنُ مِّعَكُمْ قَالُوْ اللِّي وَلِكَتَّا الْمُنْكُونُ وَكُرِيقَتُمُ وَالْمُنْكُونُ وَكُرِيقَتُمُ وَالْمُنْتُمُ وَعُرِينًا الأمراني حتى جَاء أمْرُ اللهِ وَعَنْ لَهُ بِاللهِ الْعُرُورُ فَالْيَقُ مَ لا يُعْخُلُ مِنْكُمُ فِلْ يُهَ قُلُامِنَ اللَّهِ يُوكِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يُوكِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللل

النَّارُجِي مَعْ لَيَكُوْ وَبِشُ الْمَصِيْرُ ٱلْهُ مَا بِولِلَّنِ مِنْ عَامِنُوْ اَنْ مَخْشُعُ قُلُقُ بَهِ مُ لِلْ كُوْاللَّهِ فَمَا نُرُكُ مِنَ الْحُقِّ وَكُلَّا يَكُونُا كَالْكُذِيْنَ الْ الْكُلِتُ مِنْ فَيْلُ فَطَالُ عَلَيْهِمُ الْأَمُن فَصَّكُ كُلُونُهُمُ وَكَتُونُ مِنْهُمُ فَسِيعُونَ اعْلَمُوْ الرَّا اللهِ يُحْيُ الْأَرْضَ بَعْلُ مَنْ مِهَا يِمَنْ بَيْنًا لَكُمُ الْلَالِتِ لَعَالَكُمُ الْغُفِلُونَ رِيَّ الْمُعَكِرِ قِنْ وَالْمُعَلِيِّ قَتْ وَآ قُرْضُوا اللهُ قَرْضًا حُسنًا يطعف لمن وله الجزَّكويُوك والكن من عامني ابالله ورسله أُولِلِكَ مُمُ الصِّلِةِ يُعَنُّ نَ وَالشَّهُ لُ آءُ عِنْلَ رَبِّحِمُ لَمُ أَجُرُهُ وُلُوْرُهُمْ وَالَّذِي يُرْكُ فَرُوا وَلَكُ أَنُوا بِالْتِنَا اُولَلِكَ أَصْحُبُ الْجِيْمِ إِعْلَىٰ الْمُمَا الْحُيْحَ اللَّ سْيَالْعِبْ قِلْفُوقَ رِبْيَةٌ وَاللَّهُ الْكُلِّي الْعَبْ قِلْفُوقَ رِبْيَةٌ وَ نَفَاخُرُ بُيْكُ كُمْ وَتُكَافِرُ فِي الْأُمُوالِ وَالْا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا غَيْثِ اعْبَبَ الْحُقَادُ لُمْ يَعِيجُ فَتَرِيهُ مُضْفَعُ الْمُ كَلِّكُ لُنُ حُطَامًا وَفِي الْاَخِرُةِ عَلَى الْمُ طَلِينًا وَ مَعْفِرُهُ وُمِّرُ اللهِ

The State of the S

الرعوان

religion of the property of

دامدرون من موزكا رشده أر دنيوي درتجميل مقاصد رع ذلك على الله يسين لكين أنس اعلى ما فاتكم والأنفر خواماء البكروالله لايجب كالمحتال الْزَيْنَ يَعْطَلُونَ وَيُامْرُونَ النَّاسَ بِالْخَيْلِي وَمُنْ يَتَقَلَّ هُوَ الْغِرَى الْحُمِيْلُ لَقَلُ أَرُسُلُكُا رُسُلُكُ إِلَّالْبَيِّنَةِ مَعُهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِينَ الْوَلِيقَ مُ النَّاسَ بِالقِسُطِ وَ ٱنْزِلْنَا الْحُدِيْنِ فِيهِ مُاسَى شَكِرِيْنَ وَمُعَافِعُ لِلنَّاسُ قَ وَلَقِنُ ٱدُسُلُنَا نَيْحًا قَ إِيْرِ هِنِهِ وَجَعَ אלייני לייני ליינ



THE WAR WAR THE STATE OF THE ST







خُلِلُ وْكَ يَقُمُ يُبْعِينُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فِيكُلِفُوْنَ لَهُ لَمَا يَعُلِفُونَ لَكُمُ وَيَحْسَبُونَ ٱللَّهُ مُ عَلَيْنَيْءُ ٱلْكَالِظَّمُ مُمُ الْكُنْ بُوْلَ استخوذ عَلَيْهُمُ السُّيُّظِنُ فَانْشِيمُ وَكُرُ اللَّهِ أَولَلِّكَ مِنْ ب الشَّيْطِي أَكُرُانَ حِنْ بِ السَّيْطِي مُمُ الْخِيدُونَ إِنَّ النَّوْيْنَ يَحَادُون الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ إِنَّ كُنَّهُ الله لاغْلِانًا آكَانُ رُسُلِي إِرَّا اللهُ تَوِي عُن يَرُ كُل تَجِلُ تَوْمًا يُنْ مِنُونَ بِاللهِ وَالْيَقِيمِ الْأَخِرِ لِهِ الدُّوْنَ مِنْ حَلَدُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَ اللَّهِ وَ المَّاءَ مُعْرِدُ وَالْبَنَّاءُ مُنْ إِنَّ الْحُوالِكُو النَّاءُ اللَّهِ النَّاءُ مُنْ اللَّهِ النَّاءُ النَّهُ النَّاءُ مُنْ إِنَّ عَشِيدًا وَاللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ ا فِي قُلُوهِ مِ الْإِيمَانَ وَالْيُدَامُم بِرُومَ جِنْهُ وَيُلْ خِلْمُ جَنَّتِ تَجُرُيُ مِنْ يَخْتِهَا الْأَلُفُمْ خَلِنِ مِنْ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنَّهُ أوللِكَ عِنْ اللهِ أَلَا إِنَّ حِنْ بَاللَّهِ مُمَّ لَمُفْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُمَّ لَمُفْلِينَ ا مرالله الرحمر الرحيم ستبح يلفو مافي التمليت ومافي لأدفي وهوالعربي الحجيم الله المورد المورد المؤرد المؤرد المؤرد والمؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المورد ال



يْرِ مَاظَمَتُمْ أَنْ يَكُنْ لِجُوا وَظَلَعُوا اللَّهُمُ مَّالِعُمُهُ الله مِن اللهِ فَاليَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَشِيعُ إِيَّ قَالَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَشِيعُ أَيَّ قَالَ يُقْلُونِهِمُ الرَّغَبَ يَخِرُبُونَ بِسُوْبَمُ إِلَيْدِيفِمْ فَالْيَلِي لَوْءُ مِنْ يُنْ قَاعِتُهُ وَا يَاوَلِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَالْ ثَتَكَ اللَّهُ عَلَيْمُ كُلِكَةَ وَلَعُنَّا لِهُ مَ فِي الدُّنيَّا وَلَمَ يَخُو الْأَخِرَةِ عَلَا ابْ الثَّارِ لالت بالنقيم شكا قراالله ي وسُوله ومن بيكان الله كارت سَّلِ يَنَ الْعِقَابِ مَا تَطْعَنُمُ مِنْ لِيْكُمُ الْأَنْ كُمْنَ هَا تَأْمِنَهُ عَلَى أَصُولِهَا فَيَاذُرِ اللَّهِ وَلِيْزِي الْفُرِيقِ الْفُرِيقِ مَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى دَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ فَالْأَرِكَابِ وَالْكِرَالُهُ يُسْلِطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن لِيقَاءُ وَاللهُ عَلَى حَلَّى شَيْعَ قَلِينِ مَا كَارَ اللهُ عَلَى رَسُولِ مِن آهُل فَرَى كَللهِ وَلِرَّسُوْلِ وَلِنِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي الْفَرْزِي

كَيْلاَيْكُوْنَ لَا يُلْكُونُ لِمُ يُنْ الْلَا فَيْنَاءُ مِنْكُمُ وَمَاءَ اللَّهُ الرَّسْقِ كُلُونَهُ وَمَا لَقَيْكُوعِنْهُ فَانْهَكُوا وَاتَقُواللَّهُ إِنَّاللَّهُ سَدِينًا العِقَابِ لِلْفُقِرِ آءِ الْمُعَاجِرِينَ النَّيْنَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَادِيمُ وَامْقُ الْحِيمُ يَبْتَعُونَ فَصَلْكُ مِنَ اللَّهِ فَارِضُوا نَاقَ يَنْصُرُ فَ اللَّهُ قَارَسُقُ لَذَا الْكِلِكَ مُمُ الطِّلِ تَوْنَ وَالْمَا يُنَ تَدَقَّ اللَّالَ وَالْإِنَّمُ مَانَ مِنْ قَبْلِهُ عِيْرِينُ فَنْ مَنْ هَاجَرُ النَّهُمْ وَلَا يَجِدُ وَنَ فِيْصَلُ وُرِيمْ حَاجَة رُمَنَا أَوْلَقُ أَوْبُنُ رُونَ فَ عَلَى الْفُسِيمِ، قَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمُنْ لِي أَنْ اللَّهِ الْفَلْمِهِ فَاولَكِكَ مُ الْمُفْلِيٰنَ وَالْدِينِ عَالَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن بَعْدِيمُ يَقُولُونَ رَّبَّنا اغفرانا ولإخيانا الدين سنقى البالإيمان ولا يجعل فِيْ قُلُونِ بِاغِلاً لِلنَّهِ بِنَ عَامَنُوا رَتَّبَا إِنَّكَ رَقُ فَ رُحِيْم الزئزالي الدين كافعني ايمقي لؤن يوخي الجيم الريري مِنْ أَصْلِ لَكِيْكِ لَمِنْ أَخْرِجُمْ لَكُوْرِجُنَّ مَعَكُم وَ وَلا نَطِيعُ

المه اجوز الايكومان فاسعاد تبعد المال بمعادت بودخيت ومعاجه إرقال مفازي إلى بول ودر دراسك لاحدوم ونابه بعوار الإمد وَ اللَّهُ مُن مَمْ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ النَّمُ كَمَثَّلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه الله وَبِّ الْعَلِينَ وَكُانَ عَاقِبَتُهُمَّ الْهُمَّا فِي النَّارِ خِلِلَ إِنَّا لَهُمَّا فِي النَّارِ خِلِلَ إِن فِيهَا وَذَٰ النَّهِ جَنَّ أَوُ الظَّلِمِينَ مَا يَهُمَا الَّذِينَ لله وَالنَّظُرُ نَفَسُ مَّا قُلَّ مَتْ لِغَدٍ وَالقَّوُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ



بِالْمُنَدَّةِ وَتَقَالَكُمْنُ وَاجِمَا جَاءَكُمْ فِينَ الْحُقِّ وجِهَادًا فِي سَبِيْلِي وَالْبَوْكَاءُ مُرْطَ المُوحَ وَقَالَنَا اعْلَمْ عِمَا الْخَفَيْثِينُ وَمَا اعْلَنَتُمْ وَمُرْبِيَّةً فقل صل سورة السّبيل إن يّتفقف لدُ يكونها لُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِلْوْ قَلْكَ اسُوَّة حُسَنَة فِي الْمِرْمِ وَالَّذِينِي مَعَهُ إِذْ قَالَوَ الْفِيرِ إِنَّا بِرُءَ آقًا مِنْ كُمْ وَمِمَّا تَعْبَلُ فَ نَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرَ وَبَنَ الْبَيْنَا وَيَيْكُمُ الْعَلَى الْحُلَّ الْعُلَى الْحُو وَالْبَعْضَا ءُ أَبِنُ الْحَتَّى لَوْ الْ بِاللَّهِ يَحْلُ مُ إِلَّا قَنْ لَ إِبْرِهِمْ مُ لِأَسْلِهِ لَا شَعَعْهِمْ رَبَّ وَمُا الْمُلْكُ لِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَرُسَّنَا عَلَيْكَ ثَنَّ كُلَّ

اَسْنَا وَالْلِكَ الْمُونِينُ رَبِّنَاكُا تَبْعُلْنَا فِتْنَهُ ۚ لِلَّذَا يُرْكَ فَمُونًا سالية والمنازدة والماري والمواسات والمواسية والمراجة والمراجة والمراجة والمراجة والمراجة والمراجة وَاعْفِرُ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ آنْتُ الْحِي يُوَّالِحُكِيمُ لَقَلُ كَالَكَ وَيْهِ مُ أَشُوهُ حَسَنَهُ لِلْ كَانَ يَرْخُواللَّهُ وَالنَّيْ مَ الْأَخِرَافَانَ يَّتُونَ وَإِنَّالِلْهُ هُوَالْغَرِيُّ الْحُرِيْلُ عَسَىٰ اللهُ إِنْ يَجْعَلُ مُنْكُمُ وَبَيْنَ النَّذِينَ عَا حَيْتُ مُرْمِنَهُ مُ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قُلِ مُؤْكَ اللهُ عَفَى وَ رَحِيْمَ لَا يَسْفَيَكُو اللهُ عَنِي الَّذِينِ لَوْ يُقَا تِلْنُ كُمْ فَا اللِّي بْنِ قَ لَدُ يَخْرُجُنَّ لَمُ مِنْ وَيَارِكُمُ اللَّهِ مُنْ وَهُمُ وَتَقْشِطُوا التَهُمُ الرَّالَةُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ إِمَّا يَنْ يَكِدُ اللَّهُ عَلَالَهُ مِنْ تَاتَلُوْلَمُ فِي الرِّيْنِ وَآخَرُ جُولَمْ مِنْ دِيا حِمْدُوطَاهُمُ وَاعْلَى اِخْرَاجِكُوْاَنْ تَوَكَّنْ مُنْ وَمُن يْتِقُ لَمْ فَا وَلَيْكَ مُمُ الظَّلِينَ فَا يَا يُهُا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَ مُعْجِاتٍ فَالْفَعِنْ الله اعْلَمُ بِإِيمُ النِّينَ فَإِنْ عَلَى مُوهُ مِنْ مِنْ مِنْ فَالْ مُرْجِعُ هُنَّ مُنْ مِنْ مِنْ فَالْ مُرَّامِعُ هُنَّ إلى الْحُقَّادِ لَا هُنَّ حِلُّ لَمَّ مُ وَكُلَّ مُمْ يَجِلُّونَ لَمُنَّ وَءَالنَّامُ





فكاهرم والله مبتم فأرم والوكرة المحفرون هِ النَّا عَيْ أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْمُلَكِينَ وَمِنْ النَّيِّ لِيُتَّلِّمِهِ عَلَى اللَّهِ الْمِرِكُ إِنَّهِ وَاقْ كُرُهُ الْمُشْرِكُونَ لِلَّهُ اللَّهِ فِي عَامَتُونُ هَلُّ ادْلُكُمْ عَلَى تِجَارُةِ تَعْفِيكُمْ مِنْ عَلَى إِلَيْمُ تَنْ مِعْوْنَ والله وترسوله وتعامد ون في سييرالله والمواكرة تَفْسُكُمُ ولِكِمُ خَيْرُ لِلْمُ إِن الْمُعْمُ لَكُمُ وَلَا مُعْمُ لَكُمُ ولَوْ مَ لل خِلْكُ مُرْحِنْتِ بَعِرْيُ مِنْ يَعَنِّهَا الْأَلَهُ لَيْ وَمُسْكِرَ عَلِيًّا فيُجنبُ عَنْ بِ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ وَأَخْرِي عَبِينَ نَهَا بَضَنَ مِن اللَّهِي فَتَعُ عَوِيشُ وَكِنْرًا لِمُؤْ مِنِ فِي يَايَعُ اللَّهِ ثِنَ المنواكون النائدالله كما قالعيني بنام مريراني مَنْ ٱنْضَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوَّارِيُّ انْ عَنْ ٱنْضَارَ اللهِ فَامَنَتْ طَالِقَةُ مِنْ بَنِي إِمْرَ إِيْلِ وَلَعَمْ تَ طَالِقَةٌ فَايَدُ نَا الَّذِينِي عَامَنُو و و المعدد عَلَيْمُكُ وَمِمْ فَأَصِيعُ فَأَصِيعُ وَالْمَاهِرُيَّ مِن مِنْ



عُنْدُهُ تَعْيَلُونَ لِلْهُالَّذِي مِنْ عَامَنُوا إِذَا لَوْدِي وَهُ مِنْ يَقَ مِ الْجُمْعُ كُو فَاسْعَقُ الِي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَكُ وَاللَّهِ وُلَكُمْ إِنْ السَّلَمُ لَعُلَّمُ فِي فَإِذَا تَضِيبُ الصَّلَقِ الْ نَشَرُ وافي الْأَرْضِ وَالْبَعَقُ امِنْ نَصْلِ لللهِ وَاذْكُرُ والله المُن الْعَلَّا الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَإِذَا رَافُ الْجَعَارَةُ الْوَلْفُقَ الْفَصَّرُ النهاو تركنك فآجا فل ماعند اللوخير من اللهوة مزاتفا فا الدك المنطقة في قالن النهك إنك لرسول الله والله التَّخَذُ وَالْمُمَانِهُ مُ جُنَّهُ فَصَلَّ قُ اعَنْ سَبِيْ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يُعْلَقُ نَ ذَلِكَ بِانْقَامُ الْمُنْوَانَةُ كَفَرُ وَافْطُبِعَ عَلَى نُوبِهِمْ هُمُّمُ لَا يَفْقَهُ فَي قَ لِوَا رَالَيْهُمُ تَعِيبُكَ آجْسًا

Service Mander

وَإِنْ لِيَقُوْلُوالسَّمُعُ لِعَقُ لِمِيمُ كَالْقَيْمُ خُشُبُ مُسَلِّلٌ مُّ يَ الصَّيْدَةِ عَلَيْهُمْ مُمُ الْعُكُ وَ فَاحْدَدُ مُمْ قَاتَلُكُمُ اللَّهُ أَنِّي فِي فَكُونِيَ دَادَاوِيْلُ لَهُ مُ تَعَالَقُ أَيْسَتَغُوْرُ لَكُمْرُسُولُ اللَّهِ لَنَّ قُ قُ سَهُمْ وَرَايَنِهُمْ يُصُلُّ وَنَ وَمُمْ مُسْتَكِيْرِوْنَ سَوَاءُ عَلَيْهُمْ مَّعْفَرُتَ لَعَهُمْ أَمْ لَوْتَسْتَعْفِرُ لِحَهُمْ لَنُ يُغْفِي اللهُ لَحَنُمُ إِنَّاللَّهَ لِعَلِي الْقُومُ الْفِسِقِينَ مُمُ الَّذِينَ يَقُونُ فَانَ لَا سُفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يُنْفَعِنُّي أَن اللَّهُ عِنْ السَّمَا إِن السَّمَا اللَّهُ وَاللَّهِ الأرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَيُونَ لِيقَ لَوْنَ لَبِن رَجَّنَا إِلَى الْمُكِينَةِ لِيُعْرِجُنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذُلُّ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلَا رُسُولِهِ وَالْمُنْ مِنِينَ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّانِينَ وَامْنُوالْا تُلْمِكُمْ آمُوالَكُمْ وَلَا أَثْلَا وَلَا مُوَالِدُ مُوافِدًا الله وَمَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ فَأُولَلِكَ مُمُ الْخُلِيرُونَ وَالْفِقَى رُجَّارُوْ قُلَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَإِنْ إِنْ أَحَلُ لَمُ الْمُؤْمِثُ فَيْقُولُ

بِكُولَا ٱخْرُتَنِي إِلَى ٱجُلِ قَونِيا فَاصَّدَّ قَ وَٱلْدُوالِيِّ وَلَنْ يَنْ خِرَاللهُ نَفَسُا إِذَاجَاءَ آجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرُ وَبِمَا و فَعْمَلُونَ وَعَيْمَانَ عِسْمِ ا مِ اللهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ لسيخ يله مافي التمايت ومافي الأرض له المناك واله الخا وَهُنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ إِقْلِينَ هُوَ الَّذِي خُلَقَكُمْ فَيْنَكُمْ كَافِرُ وَّ مِنْكُورُ مُنَ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدٍ خَلَقَ السَّمَلُ تِ الاَرْضَ بِالْخُيِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَى صُورَكُمْ فَإِلَيْهِ الْمُصَيْرُ يعُلْمُ عَالِى السَّمَا تِ وَالْأَرْضِ وَلَعُلَمُ مَا سَرِّهُ نَ قَ مَا تُعَلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِلَ آتِ الصُّلُ وَرِ ٱلدُيَّا يَكُومَنَ وَاللَّهِ مِنْ الدِّمَنُ الَّذِيهِ كَفَرُ وَامِنَ بَثِلُ فَلَ الْحُقَّ قَلَالَ الْمُرْجِمْ وَلَهُ مُعْكَدًا الْمِ الْمُ ذلك بآنة كانت أن يَهُم رُسَلُمُ إِللْبَيِّنَةِ فَعَالَى الْكِنَّةِ بَهُلُ وَثِنَا فَكُفَرُ فَا وَكُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَنِي حَبِيدًا

لَنْ نَيْكَ فَمُ وَالْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ إِلَى وَوَفِي النَّبَعَاثُنَّ سُنَبِّقُ نَّ مِمَا عَمِلْمُ أَوَدُ لِكَ عَلَى اللهِ لِسِنْ وَالْمِنْ الْمُ اللوود كسُولِهِ وَالنَّهُ رِالَّذِي ٱنْزُكْمَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُلُونَ ﴿ لِيوُمِ الجُمْعُ ذَلِكَ لِيَ مُ التَّعَابُنِ وَمَنْ يُومُونُ باللهِ وَيَعْمَلُ صَلِمًا لِيُكَعِنْ عَنْهُ سَيًّا تِهِ وَلَيْ خُلُهُ جَنَّتِ مَجَرُيُ مِنْ تَغَيْهَا الْأَكُونُ مُلِينِي فِيهَا اللَّهُ الْأَلْفُوزُ الْحِلِّ والدير يخفض والكذبو الإلين الوليك أضارات فلونن فيها وبشن المصار مااصات من مصيدة عَلِيْمٌ وَٱطِيْعُوالله وَٱطِيْعُوالرَّسُولَ فَإِنْ تَن لَيْمَ وَاطِيعُوالرَّسُولَ فَإِنْ تَن لَيْمَ وَالمَّا عَلَى رَسُولُ إِنَالْبَلْعُ الْمَبِينُ ٱللَّهُ كَالِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَلِيَاللَّهِ فَلْهُ المُوعْ مِنْ نَ يَا يَهُمَا الَّذِينَ عَامَنُو اللَّهُ مِنْ أَذُو احِد وَ اللَّهُ وَلَوْ عَلْ قُ اللَّهُ فَاخْدُونُ وَهُمْ قَ انْ تَعْفَى الْتُصْفَحُو





سَعَتِهِ وَمَنْ قُلِ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّاءَ اللَّهُ لَا يُكُلُّو للهُ نَفْسًا إِلَّا مَا عَالِيَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْلَ عُسْرِيِّينًا وَكَاتِنَّا وِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ آمْرِ رَبِهَا فَحَاسَتُنْهَا حِسَابًا شَكِيدًا وَّعَنَّ بِنِهَا عَنَ ابَّا ثُكُرُ إِ فَلَ اقتُ وَبَالَ ٱمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَهُ آمُرِهَا خُسُرًا أَعُلَّ اللهُ لَحُهُمْ عُكُ الْأَشْكِ نُكِا فَالقَّقُ اللهُ يًا ولِي الأكْتِبَابِ اللَّذِينَ عَمْ مَنَى الْكُنْ الْخُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رَّسُولًا يَّتُلُقُ اعْلَيْكُونَ اللَّهِ مَاكِيدَ لِي لَكُونِ اللَّهِ مَاكِيدَ لِي لَيْ إِلَّهُ فِي اللَّهِ فَي تَعَيدُ أَواالصُّلِكِ مِنَ الظُّلَهُ إِلَى النُّو وَمَنْ يَوْعُونَ بِالْعُولَ يَعْمَلُ صِلْمًا لِيُلَا خِلْهُ حِنْتِ بَجِرِيْ مِنْ تَحْرِثُمَا الْأَنَهُ لَهُ الْحِلْدِيْنَ فِيْهَا ٱبْكُ أَقُلُ ٱحْسَرَالِلْهُ لَهُ رِزْقًا اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَنْعَ سَمْ فِي قَامِيَ الْأَرْضِ مِتْلَهَيَّ يَنَوَدَّ لَ الْأَمُر بَيْنَهَنَّ لِتَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِ نُونَ قِ اَنَّ اللَّهُ قَدْ اَحَاطَ بِكُلَّ

الالباب ي عامنية معافقة عرائلة إمان والوقف أ قرالاتون من الحكى الاوقالة ال

Company of the state of the sta



يُؤْمَرُ فِلْ مَا يَهَا الَّذِي يُرْكُمُ مُن فَالْانْفَانِ رُواالْوْمُ الَّهِ جَعْنَ وَنَ مَاكَنَمْ تَعْلَقُ فَ لِلْهَا الَّذِيقَ عَامَتُوا لِنَّ لِنَّا الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللهِ لَوْ ابْدُ نَصْنُ عَا عَسَى رَكُو الْرِيْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَيُنْ خِلَكُمْ تُجِنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَنْفُلِ بِينَ مُلَا يُخْرَى الله النِّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُ الْعَلَا مُعَدُّ لَقُ وَسُمْ يَسْعَى بَانِ ٱيْدِيْمَ وَبِأَيْمَا نِهِ } يَعِنُ لَنُ نَ رُبُنا أَتَهِمْ لِنَا فُرُرَنَا وَاعْفِرُ لِثَالِّلًا عَلَى السِّنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ السَّاللَّهِ عَلَى الْكُفَّالَ عَلَى الْكُفَّالَ قَ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلِيهُمْ وَمُنَّاقَ بِهِ مُ حَهَمَ وَيُسْ المَعِيْدُ صَرَبَ اللهُ مَثَلَةُ لِلنَّوْيِّ عَنْ كَالْمُ وَالْمُ آتَ فَيْ وَّامْرُاتَ لُوْطِيكًا نَتَا يَحْتُ عَبْلَيْنِ مِنْ عِبَادِ كَاصِلْعَيْن فَخَالْتُهُمَّا نَكُمْ يُغْزِياعِنُهُمَا مِن اللهِ شَّتُبًّا فَأُولِي الْدُخُلَةِ النَّالِ مَعَ اللَّ خِلِينَ وَصَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَامَتُوا المُراتَ

A PO

ינולעותעוקים



شَهِيْقًا وَهِيَ تَعَقُّدُ ثَكَادُ مُّمَا يُزَرِنَ الْعَيْظِ كُلُّمَا الْفِي فِهَا نَيْجُ سَالَهُ حَزَيْنَهُ ٱللَّهُ يُا تِكُونَ نَدِينًا مَّالْوَا بَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مَا لَكُ لِي يُزُونَ فَكُنَّا مِنْ فَكُنَّا مَا نَزَّلُ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ إِنْ ٱسْتُمْ اللَّهُ صَلاكِينِي وَقَالَنَ الرَّكَنَّا لاَمْعُ أَنْ تَعْقِلْ مَا كَنَّافِي أَصْلِب لسِّعِيْرُ وَاعْتُرُ فَوَالِلَا شِهِمْ صَنْعُمَّا لِأَصْعَالِ السِّعِيْرِ إِنَّ الَّذِي يَنْسُونَ رَبِيَهُمْ بِالْغَيْسِ لِحَدُمٌ مَغُومَة ثُوَّاجُرُ كَبِينٌ وَٱسِرُّوْ عَمْ أُواجْهَى وَالْهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَ أَبِ الصَّلَ وَر الْمُ يَعْلَمُ مُنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفِ النَّبِيرُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرَّاضَ وَلَوْكَا فَامْشُوافِي مَنَالِهِمَا وَكُلُوا مِنْ رُزُقِهِ وَالِيَّهِ النَّسْوَدُ عَ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِالسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِلَمْ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي مَّكُورُ مُ المِنْتُوفِ فَنْ فِي السَّمَاءِ انْ يُرْسِلُ عَلَيكُرُ حَاصِمًا فَسَتَعَلَمُ وَنَ يف مَلِي يُو فَلَقُلُ كُنَّ بَ اللَّهِ بِي مِنْ قَبْلِمْ فَكُيفَ كَارَكَ

لَا الرَّجْ إِنَّاكُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وَمَنْ هَلَ اللَّنِي هُوَ مُنْكُ لَكُمْ يُنْصُرُكُمْ مِنْ دُوْنِ الرَّحِينِ إِرِالْكِفِي فَا اللَّهِيْ عُرُف إِمَّنْ هٰ إِلَانِي يُرُودُ فَكُمْ إِنْ آمْسَكَ رِنْقُهُ بِلْ يَجَيُّا فِيْ عُتُونَ وَ لَفُنُ إِ الْفَنْ لِيَسْقِي مُكِبًا عَلَى وَجُعِهِ الْهُدَى آمَّنَ مَّسِيِّي سَوِيًّا عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيْم قُلْ هُوَ الَّذِي ٱسْتَأَكَّمُ وَجُعَلَ لَكُمُ الشَّمْعَ وَالْا تَبْسَارَ وَالْاَ فَبِلَهُ ۚ فَلِيْلٌ مَّالَّمَ الْكَارُونَ قُلْحُقَ النوي دَرَاكِمْ فِي الأَرْضِ وَالنَّهِ مِحْشَرُونَ وَيَعْوَانُكَ مَتَّى هٰذَا الْوَعْلَ إِنْ الْمُعْلَ إِنْ الْمُمَّا الْعِلْمُ عِنْدَا اللَّهِ وَإِنَّمَا آنًا لَإِن يُرْتُفِينَ كَلَمَّا وَآقَ هُ سِينَتُ وَجُوْ الَّذِينِينَ كَفَنُ وُاوَقِيْلُ هَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَلَّ عَنْ قُلْ وَلَيْتُمْ إِنَّ الْهُ كَا مِنْ مَعِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ ولَا مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ ولَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ ا مِنْ عَلَى الْمِ اللِّم قُلْ هِيُ الرَّحْمِرِ عَلَمْنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَنْ كُلْنا

Constitute of the constitute o

ومفلون



لَا يُمُونَ فَأَصْبِعَتُ كَالصَّرِيْدِ فَيْنِيَا ذَوْا مُصِيعِينَ آنِ عَلَى مُنْ لِكُولِ الْكُنْمُ صَمِينَ فَالْطَلَقَقُ الْمُمْ يَعَنَافَتُونَ إَنْ لَا يَلْ خُلِنَهُمَّا الْيَوْمُ عَلَيْكُم مِ مِلْكُم مِنْ مِنْ لِمِنْ فَيْ عَلَى وَاعْلَى مَهْدِ فْلِرِينَ فَلَمَّا رَاوَهَا قَالَوْالِنَّالَكُمَّا لَوْنَ بَلْ عَنْ عَجْرُهُ مِنْ تَالَ أَنْ سُطُهُمُ الدِّرَاقِلُ أَحْكُمُ لَوْلا تَشْبِعَوْنَ قَالَوًا سُبُعُنَ رتبا إناكم اللين فالنبل بغضه على بغض تيتك ومؤن عَالَى اللَّهُ اللّ مِنْهَا إِنَّالَ رَبُّهَا رَغِيْوَكُنَّ لَيُلاِتِ الْعَلَمُ الْبُ وَلَعَلَّمُ الْمُ الاخرة البركن كالنايعلين إن المتَّقِينَ عِنْ لَهُ الْمُعْمِينَ عِنْ لَهُ الْمُعْمِينَ عِنْ لَهُ الْمُ تِ النَّعْمُ أَفَعَتُ أَلْسُلِينَ كَالْمُ مِنْ مَالِكُمْ كَيْمَ تَعْكَنُونَ آمُ لَكُو كِنْكُ فِيهِ كُنْ رَسُونَ إِنَّ لِكُونِيهِ كَمَا يَعْيُرُ فِنَ آمُ لَكُوْ آيُمَانُ عَلَيْنَا بَالْخِلِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيلُةِ اِتَكَ مُمَّا مُعْكَدُونَ سُلَهُمْ أَلِمُ لِمُ لِللَّهِ أَمْ لَكُمْ الْمُلْعُمُ اللَّهُ أَمْ لَكُمْ

شَرُ كُورُ اللَّهُ اللَّهُ البُّرُكِ اللَّهِ مُ النَّا النَّ السَّالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بُشْفَ عَنْ سَاقِ قَ لَيْ عَنْ نَ إِلَى السَّجُنُ و فَلَ كِينَ عَلْ مَا لَيْ عَنْ لَا إِلَى السَّجُنُ وَ خَاشِعَةً ٱبْصَادُمُمْ تَرُوهُ هُمُّ خِلَّةً كُو قَلْ كَانِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُالْتُعِينُ وَمَنْمُ سَلِمُوْنَ فَلَ دُنِيْ مَعُونُيُكُوِّ بُالْمِلْمَا الخيل يُنْ سَعَنْ عَلْ رِجْهُمْ وَنْ حَيْثُ لَا يُعْلَيْنَ وَأَمْلِي لَمُ إِنَّ كَيْلِي مُولِينٌ أَمْ تُسْتَكُمُ الْجُرَّافَيُمْ مِنْ مَّعْرُمِ مُتْقَلَّىٰ أَمْ عِنْلَ مُمُ الْعَيْثِ ثَمَّ يَكَتَّبُونَ فَاصْبِرَكِمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنَّ كُمَّا حِبِ الْحُنَّ بِإِذْ يُا دَى قَ هَيْ مَكُظَىٰ مُ لَوُلَا النَّ تَلَ ارَكُهُ ابِعُمَةٌ مِنْ رَّبِّهِ لَنُبِلَ بِالْعَرَا وَهُومَانُ مُوْمٌ فَاجْتَبِيةُ رَبُّهُ لَجُعَلَهُ مِنَ الطَّلِحِينَ وَانْ يُكَادُ النِّ نُورِ كَفَرُ وَالْيُرْ لِعَنْ نَكَ بِأَبْصَارِيمُ لَمَّا سَمِعُ النَّ كَنْ وَيَقُولُونَ اللَّهُ الْجُنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُهُ









ن وَعَنِ البِيْمُ الْمِينِ فِي الطَّمَعُ كُلُّ الْمُرِيِّ مِنْهُمُ الْ جَنَّةً نِعِيْمِ كُلَّ إِنَّا خَلَقُتُهُمْ مِّمَّا يَعْسَلُوْنَ فَلَوَأُفِّهُ المُعْرِبِ إِنَّا لَقُلِ رُفُكَ عَلَى أَنْ الْكُلِّ لَخَيْرً مِنْهُمْ وَمَا يَحْنُ مِسْبُوْ قِنْيَ فَكُ زَمَمْ يَخُوضُوْلُ لَاعْبُوْلًا يلفتوا يَنْ مَهُمُ اللَّهِ يَ يُوْعَلُّ فِي آيَ مَ يَعْمُ بُوْنَ مِنْ مَ يَعْمُ بُونَ مِنَ يَقُ عَلَىٰ فَانَ مَلْهُ وَ إِنَّا ارْسُلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِ رْقَوْمُكَ مِنْ قَبْلَانَ يُأْتِيهِ عَنَ ابْ أَلِيمُ قَالَ لِيقِي مِ إِنِي لَكُمْ نَلْنِ يُرْفِينِينَ أَنِ اعْبُلُوا الله وَالقَيْهُ وَالطِيْعُونِ يَغَفِيهُ لَكُمْ مِنْ ذُنُونَهِمْ وَلَيَ خَرْكُمْ كَ ٱجْلِ اللَّهِ إِذَا جَالِ اللَّهِ إِذَا جَاءً كُلَّ يُؤَخِّمُ لَنَ كُنْتُمْ تَعْلَيْنَ

The state of the s

いるがあるの

avidition of

Con the second

Folian.

قَالَ رَبِ إِنَّ دَعُوْتُ قَيْمِي لَيْكُ فَ نَهَا رًا فَلَمْ يَرِ دُهُمُ دُعَانِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتِهُ مُ لِتَعَفِّى لَمُ جَعَلُوا اصابعهم في عاذا نيم واستغشوانيا بهم واصرف و اسْتَكُمْرُوااسْتِكْنَارًا مَمْرًا لِيُّ دَعَوْمَهُمْ جِهَارًا كَيْرًا إِنْ اعْلَنْهُ لَهُ وَاسْرَدْتُ لَمُ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارْتَكُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَانَ غُفًّارًا يُرْسِلُ مُمَّاءً عَلَيْهُ مِنْ زَارًا وَيُمْلِ ذُكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنِ وَيَعْفِلُ لَكُمْ مُحَثِّنِ وَيَعْفِلُ لَكُمْ الْهَارُا مَالَكُونُ لا رُوحِينُ للهِ وَقَالًا وَقَلْ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا ٱلَهُ تَكُونُ اللَّهُ مَنْ عَلَقَ اللهُ سَبْعٌ سَمُونِ طِياً قُا قَجَعَلَ الْعَمَرَ فِيهُنَّ لَفُرًّا قَحْعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا نُمُ يَعِيْنُ لَمُ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ الْأَرْضُ بِسَاطًا لِتَسَلَّكُ وَمِنْهَا سُبُلَّ فِجَاجًا قَالَ نَنْ حُرَّتِ الفُّمُ عَصَوْنِيْ وَالْبِعَقُ امَنْ لَمْ يَرِيدُهُ مَالُهُ وَقَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ

عاعه فاخطافي من أوند و عمروة كودند بكسي كمرابا وه نكرده إت ورحتي ما ل دى و

خَسَارًا وَمُكُنُوا مَكُمُ اكْبُارًا وَقَالَوُ الْاتُذَرُنَّ عَالِمُ الْمُنْ رُنَّ عَالِمُ الْمُنا وَلَا تَذَرُكَ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَعَوْثُ وَيَعِيْقُ وَلَعِيْقُ وَلَا يَعَوْثُ وَلِعِيْقُ وَلَنْرًا وَقُلْ ٱصَلَّقُ ٱلْخِيْرًا وَلَا تَرْدِ الظَّلِمُ الْأَصَلَاقُ مِمَّا خَطَيْعِيمُ أَغْرَةِيُ افَأَدُخِلِقُ الْمَارًا فَكُمْ يَجِلُ وَالْحَثُمْ مِنْ دُقْ فِاللَّهِ النَّالِ اللَّهِ النَّال وَ قَالَ لَوْحٌ دُّتِ لَا تَذَرُ عَلَى لَا رُضِ مِن الْحَفِي فِي دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَكُنْ زُمُمْ يُضِلُّقُ اعِبَادَكَ وَلَا يَلِنُ فَالِيَّا فَاجِرًا لَهُا لَا رَسِواغُفِرْلِي وَلِوَالِن يَ وَلِمِنْ دَخَلَ مُنْ مِنْ مِنَّا وَالْمُئْ مِنِانَ والمؤمنة ولاتوروسوة المراكلية مرالله الرَّخير الرَّحيْم

قُلْ أُوْجِيَ إِلَيْ أَنَهُ السَّمَعُ لَقُرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُو النَّاسَمِعْنَا قُوْءًا نَّا عَجَبًا يَهَلُونِي إِلَى الرُّسُلِ فَالْمَتَّابِمِ وَلَنْ تُنْثِرُكَ مِنْهَا أَحُلُّا وَإِنَّهُ تَعْلَيْهِ تُرْبِنَا مَا الْخُلُلُ صَاحِبَةٌ وَ لَا وَلَدًا فَانَةً كَأَنَ يَعُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى للهِ شَطَطًا فَ ٱنَّاظِئَنَّا آنَ لَنَ

نَقَىٰ لَ الْإِسْ وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ كَانِ بَا يَّ اَنَهُ كَانَ رِجَالُعِنَ لْإِنْسُ يَعُونُهُ وَ يَرِعِالِ مِنَ الْجِينَ فَوَادُنُ مُمْ رَهَعًا وَإِنْهُمُ طَنْقُ إِكَمَا ظُنَنْتُمُ إِنْ لِرَّهِ يَتَعْتُ اللهُ آحَلُ ا وَ أَنَّا لَمُسَنَا السَّمَا نَى جَلْ نِهَا مُلِثَثُ حَرُسًا شَكِ نِيَّ الرَّشَهُمَّا قَ ٱلثَّاكُنَا تَفَعْلُ مِنْهَا مَقَاعِلَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتِمْعِ الْأَنَ يَجِلْ لَهُ شِهْبًا رَّصُلُ ا والنَّالَا نَدُرِي الشِّرُ ارْدُلِي مِنْ فِي لَا رُضِ أَمْ أَرَادَ بِمُ رَاهِمُ رَشُلُ اللَّهُ إِنَّا مِنَّا الصَّلِحُنُ لَ وَمِنَّا دُوْنَ وَلِكَ كُنَّا مُلَّ إِنِّهِ وَلَ دُا قَالَنَا طُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَلَنْ نَعِجُمُ وَاللَّهُ وَالْأَرْضِ وَلَنْ نَعِجُمُ اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَلَنْ نَعِجُمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّذِي الللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ اللَّا لَا لَاللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ هُرُبًا وَا تَالِمُ الْسَعْنَا الْحُلَى عَامِنًا إِنْ مُنْ يَوْمُونُ إِنَّ مُلَا عَلَا الْحُلَى بخسًا قَلَا رَحَقًا قَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفُسِطُونَ فَرَايَهُمْ فأوللك يخرس وارشك واقتا الفسطف فكان الجهتم حَطْبًا وَّانْ لِي اسْتَقَامُوْ اعْلَى الطَّرْ الْفَعْدُ لا سُعَيْدُ لَهُمُّ مَّامِدًا عَلَ قَا لِنَفْتِهُمُ فِيْهِ وَمَنْ يَعْرُضْ عَنْ ذِكْرِيتِهِ يَسْلَهُ

عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى تَلْ عَوْ اللَّهِ احَدَّ إِلَّهِ احَدَّ إِل وَانَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَبْلُ اللَّهِ مِينٌ عُنْ هُ كَادُوْ اللَّهُ اللَّهِ عَبْلُ اللَّهِ مِينٌ عُنْ هُ كَادُوْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مُعَالَمُ اللَّهِ مِنْ عُنْ هُ كَادُوْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مُعَالِمُ اللَّهِ عَنْ مُعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلّ لِينَا قُلْ مُمَّا ادْعُوْا رَبِّيْ وَكُلُ الشَّرِكِ بِهِ أَحُلُ ا قُلْ النِّي لاَامْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا قَلَارَسُّلُ الْ قُلْ النِي لَنْ يَجْبِيْرِ فِي مِنَ اللَّهِ أَحَلُ قَ لَنْ آجِلُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحُلُ ۚ إِلَّا لِكُا لِمَا مِنْ لِلَّهِ وَ رسليه ومن يعض الله ورسولة فالتالط ارجه بمرخيدي رفيها أيكُ احتى إذا وَأَقَ مَا يُوعَلُ وْنَ فَسَيَعْلَمُونَ مُرَاضَعَفَ مَاصِرًا وَاتَلُ عَلَ دًا قُلْ لِنُ أَدْرِي آوَيْثُ مَّا تَوْعَلُ وْنَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَبِي أَمَلُ عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَهُ يُظْهِمُ عَلَى عَلَيْهِم أَحُلُهُ الكَّامِنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنْكَ كِسُلُكُ مِنْ بَيْنِيَّةً ومرز خلفه رصلًا ليعلم أن قل البلغي السلت ربيم وأحاط كُلُّشَيْءِعَلَهُ بمالكام واحمى

يَاتَهُا الْرُبِّيِّ فُرِ الْكُلِّ الْأَلْلِيَّ لِمُنْفَقَةً لِمُنْفَقَةً لِمُنْفَقَةً لِمُنْفَقَةً لِمُنْفَقَةً لِمُنْفَقِقًا عَلَيْهِ وَرَتِلِ الفَيْءَ الْ تُؤْيِن إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَنْكَاطِولُولُ وَاذْكُرُاسُمُ יפאישטוריים אים لْ هُ وَكُلِيلَةً وَاصْبِرْعَلَى مَا يَعْوَالُونَ وَاهْدُ الْمُوهِ حَمِيْكُ وَذَكِيْ وَالْمُكَلِّ بِيْنَ الْعُمَادِ وَمَ قَلْيُلُ إِنَّ لَلَهُ لِنَا أَنْكُ اللَّهِ وَعُمَّا وَكُلَّا مَا ذَاعْمُتُهِ وَ عَلَا اللَّهُمَّا لَوْمَ تُرْحِفُ الْأَرْضُ وَالْحِمَّالُ وَكَامَتِ تَخِيْتًا مَهِيْكُ إِنَّا أَرْسُلْنَا إِنَّا يُرْسُلُنَا إِنَّا وَمُنْ رَسُونًا مُنْ اعْلَيْكُمْ رَسُونًا مُنْ اعْلَيْكُمْ كَمَا أَرْ سَلْنَا إِلَى فِرْعَقُ أَنْ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَقُ الرَّسُولُ فَأَخِذُ لَهُ ٱخْذُا أَوَّ بِيْكُ فَكَيْفُ تَنفَّقُونَ إِنَّ يَجْعَلُ الْوِلْدُ انْ شِيبُ النَّمَاءُ مُنْفَطِلٌ بِهِ كَأَنَ وَعُلُّهُ مُعَعَىٰ

التَّاهْلِينُ مُنْزِلُونُ مُنْ شَلَّةً الْغُنَّدُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا يعُلَمُ اللَّكَ تَعَنَّى مُ الْدُكْ مِنْ ثُلَتِي النَّيْلِ وَلِضْعَاةُ وَتُلْفَهُ الْ طَالِفَا فُونِ اللَّهِ بِنَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَنِّرُ وَالنَّهَ الْعُمَارُعُمُ التي عُنْ مِن الْعَرْءَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَقُ السِّ الْمُعْرَةِ اللَّهِ اللَّهُ مَا الْعَرْءَ ال عَلِيهِ انْ سَتَكُونُ مِثْلَهُ عَرْضَى وَءَ اخْرُونَ يَضُر نُونَ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَعَاجَمُ وْنَ لِهَا تِلَقُ نَ فِي سَيِهِ فَاقْرُقُ إِمَا لَكُيْسٌ مِنْهُ قِرَاقِيمُ الصَّلَّوَةُ وَمَالُوا وَٱقْرِضُواللهُ قَرُضًا حَسَنًا وَمَانَقُكِ مَوْالِ الفُلْكِكُمُ مِنْ عَيِلُ فَهُ عِنْلَ اللهِ هُوَخَيْرًا قَاعَظُمَ آجُرًا وَاسْتَعْفِي اللَّهُ بأنقي الكاثر فيرفأندر وزلك فكتروف

مَّنَانُ وْدًا قُرُبُونِي شُهُوْدًا وَهُمَ لَا سُأَلَهُ مُنْهُمُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْهُمُنَا اللَّهُ يُطْمَعُ آنُ الْإِنْ كُلُّ إِنَّهُ كَانَ لِا يُتِنَاعِبُنِي السَّارُهِ فَلَهُ صَعَىٰدًا إِنَّهُ فَلَرُّ وَقُلَّ رَفَعُتِلَ كَيْفَ قُلَّ رَفَعُتِلَ كَيْفَ قُلَّارَ لِلْهُ تُعَلِّكُفَّ قَلَّ دَ نَهُ يَ نَظُرَ نَمْ يَ عَبْسَ وَكِبْسُ نَهُ وَأَدْبُ وَاسْتَكُمْ فَقَالُ إِنْ هَلَ الْآسِخُرُ يَقُّ مُوْرِ إِنْ هَٰذَ اللَّا تَوْلُ الْمُسَمَّرُ سأصليكوسقى وماادريك ماسق لاتنفي ولاتنات لوَّا حَلَيْ لِلْبَشِ عَلَيْهَا لِيَنْعَةَ عَشِي وَمَا جَعَلْنَا ٱصْعَالِكَا الْأُمَّلِيكَةً وَمَاحَعُلْنَا عِلَىٰ ثَهُمُ اللَّهِ فِثْنَكُ لِللَّهِ ثِنْكُ لِللَّهِ فِنْكُ لِللَّهِ فَرَكَ لِيسْتَيْوِينَ الَّذِسْ أَنْ لَقَ الكَيْبُ وَيَزْ ذَا دَالَّذِ مِنْ عَامَنُوا رائيًا نَا وَكَا يَرْتَابِ النَّهِ فِي أَوْلَقُ الكِّيبُ وَالمَهُ مِنْفُقَ قَ لِيقِقُ لُ الَّذِي ثِنَ فِي قُلْنَ مِعِمْ مَنَّ صَ قَ الْحُومُ فِي مَا ذَا











مع المان المان المان والمان المان ا

وَالْمُرْسَلِي عُرُفًا فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَالنَّيْنَ الْمِ نَشْرُ وَنَ فَالْفَارِتْتِ فَوْقًا فَالْمُكُونِينِ ذِكَوْاعُنْ رًا لَوَنُذُرُ الْمُكَانَّعُكُ لَى اقِع كَاذَ النِّي مُ مُطْمِسَتُ وَإِذَ السَّمَ آءُ فُوجَتْ وَإِذَا الجُبَالُ لُسِفَتْ وَإِذَالرُّسُلُ أَوِّنتُ لِأَيِّ بِيَ مِ أَجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَذْرَبِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيُلَّ بِيُّ مَهِ لَإِ الْمُكَانِينَ ٱلْمُنْفَلِكِ الْأَوَّالِينَ تَمْ الْمُعْمِمُ الْأَخِرِينَ لَذَ الِكَ نَفْعُلُ بِالْجُرُمِينَ وَيُلُ لِنَ مَبِلِ الْمُحَلِّيْ بِينَ الْمُ المُعْلَقَامُ مِنْ مَاءِ مِّهِينِ فَجَعُلْنَهُ فِي قُرُادٍ مَّكِينِ إِلَى قَلَدٍ مَّعْلَقُ مِ فَقَلُ ذَا فَنِعُمُ الْقُلْدِرُونَ وَثُلَّ يَقَمَى لِإِلَّهُ لَكَ بِإِنَّ الدُ بَغُولُ لا رُضَ كِفا مَّا حَيَّاءً وَّامُوامًّا قَجَعُلنا فِهُ ارْوَاعً شَمِعْتِ مَّ ٱسْقَيْنَكُمُ مَّاءً فَيَ اتَّا فَيْلُ لِثَنْ مَيِلِ لِلْمُكَانِّ بِيْنَا اِنْطَلِقُوالِ مَاكُنْمُ بِهِ تُكُلُّوْ بُنُ لَ الْطَلِقُوالِ خِلْ خِيْتُلُهُ شُعَبِ لِآنظُلِيْلِ وَلايَغْنِي مِن اللَّهِبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَادٍ



مِهَادًا وَالْجِبَالَ اوْتَادًا قَخَلَقُنْكُو أَزْق اجًا قَجَعُلْنَا لَوْمَا سُبَاتًا وَجُعُلْنَا الْيُلَ لِبَاسًا وَجَعُلْنَا النَّهَا رَمَعَاشًا وَ سَنْيَنَا فَقُ ثُلُوْسَبُعًا شِلَ أَدًا قَبْعُلْنَا سِرَاجًا قَطَاجًا قَ الْوُرُكُنَامِنَ الْمُعْصِرِةِ مَا وَالْحَبَاحِ الْمُؤْجَ بِهِ حَبًّا وَتَبَاتًا نَّجَنَّتٍ ٱلْفَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا يَقَمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِفَيَّا ثُونَ افْيَاجًا وَفُوتِي النَّمَاءِ كَكَانَتُ ٱبْوَابًا قَ عِلَمْ سُيِّرِتُ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَمٌ كَانِتُ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَا بًا لِبِثِينَ فِهَا أَحْقَابًا لَا يُكُنِّ وْقَيْنَ فِهَابُرُدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا حَنِيًّا وَ عَسَّاقًا جَرَاءً وَفَا قًا النَّهُمُ كَانُوا لَا يُرْجُونَ حِسَابًا قَالَنَّ بَوَا بِالْيَتِنَاكِلَّ ابًا فَكُلَّ شَيْءً آخصينه كِتْبًا فَلُ وْقُوا فَلَنْ تَرِيْكِ لَمُ الْآعَلَا عَلَا أَرَّ الْمُتَّقِيْدِ مَفَارًا حَلَّا إِنَّ وَأَعْنَالُا قَ كُواعِبَ آثَرُالًا وَ كَأْسًادِهَا فَا لاَيَهُ عَوْنَ فِيهَا لَغُقَ الْحُكُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّ

عَطَاءً حِسَابًا رَّبِ الشَّمَانِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْعُ الرَّحْلِ لايمُلِكُونَ مِنْهُ خِطَا مًا يَنْ مِنْهُ مُطَالًا يَنْ مَنْهُ مُ الرُّقُ حُ وَالْمُلَلِّكِ صَفًّا لله يَعْكُلُمُ فِي إِلَّا مَنْ آخِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوَا بَّا وللكاليق الخي في شاء الحكن الى رتبه مامًا إِنَّا النَّكُنُ الِي رَبِّهِ مَامًا إِنَّا النَّكُنُّ ال عَدَا الْمُورِيِّا فِي مِنْظُرُ الْمُرَّةِ مَاقْلٌ مَتْ يُلَاهُ وَكَعَوْلُ الْمُأْفِ الليتي الماسية وَالنَّوِعِتِ غَنْ قُلْ وَالنُّشِطْتِ نَشَطًا وَالسِّيعِةِ سَبْعًا فَالسَّبِهِ إِن سَبُقًا فِالْمُكَ بِرَاتِ آمْرًا لِي مُ يُرْحُفُ الرَّاجِعَةُ تَتْنَعُهُاالرَّادِفَةُ قُلُوْبُ يَقْ مَبِلِا قَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ عَإِنَّا لَمُ وَدُونَ فِي الْحَافِرَةِ عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا عِنْمَ مَّ قَالَوْ اللَّكِ إِذَّا كُنَّ مَ كَفَاسِرَةٌ فَالْمَاهِي نَجْرَة فَوْ اللَّهُ اللَّ

سُسَى إِذْنَادَيهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ الْمُقُلُّ سِطُورَى إِذْهُ الْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْيَ فَقُلْ هُلْ آكَ إِلَى آنَ ثَرَكِيٌّ وَآهْدِ مِكَ الى رَبِكَ فَتَعَشَى فَأَرِيهُ الْأَيْرَ الْكُبْرِي فَكُنَّ بَ وَعَصَى للْمُ الْدُيْرِيسْعَى فَيَسْرَفْنَادَى فَقَالَ آنَارَتُكُمُ الْأَعْلَى فَأَخِلُ وَاللَّهُ كُكُالُ الْأَخِرُةِ وَالْأَوْلَى إِنَّ فِي ذَلِكَ الْحَالِيَ الْحِيْرُ لِمِنْ يَجْنَى عَانَتُمْ الشُّكُخُلُقًا أَمِ السَّمَّاءُ بَيْهَا وَفَعِسُمُكُ فستويها واغطش ليلها واخرج ضيها والارض با خُالِكَ دَحِيهَا الْخِرَجَ مِنْهَا مَاءُ هَا وَمَرْعَيهَا وَالْجِبَالَ أرْسَيهَا مُتَاعًالُكُم وَلِا نَعَامِكُمُ وَلِا نَعَامِكُمُ وَاذَاجًاءَتُ الطَّامَّةُ الكَبُورَى يَهُ مَ يَتِكُ كُرُّ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى وَبُرِّرُتِ الْحِيْدُ لِمِنْ يَرِى فَأَمَّا مَنْ طَعَى وَءَاثُرَالْكَيْوَةَ الدُّنْيَا فَإِرَّالِيِّي هِيَ الْمُأْوَى وَآمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَى النَّقْسُ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجُنَّةَ حِيَ الْمَا وَى يَسْتَكُوْ نَكَ عَنِ السَّاعَةِ



شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنَّا ثِنَّا فِهُاحَبًّا وَعِنْمًا وَقَصْبًا وَرَيْقُ نَاوَ يَخُلُو فَحَلَ آيِنَ غُلُبًا قَ فَالِهَةً قَاأُ مْتَاعَالَّكُمْ وَلِا نَعَامِلُهُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاخَّةُ لِيْهُمُ يفرة المراء وفأجيه وأميه وأبيه وصاحبته وبنيه كُلِّ امْرِي مِنْهُ مُ يَنْ مَيِلِ سُأَنَ يُغَيْنِيهِ وَحُجُعُ لِيَّ مَيِلٍ احِلَة مُسْتَبْشِرَة وَوَجُوْه كَيْ مَبِيلٍ عَلَيْهَا برَةُ وَرُهَقَهُا قُرَّةً أُولِيكَ مُمُ الْكُفَرَةُ الْفِيرِةُ مُسُ كُونَ وَإِذَا النَّهُ وَمُ الْكُلِّرَاتُ وَإِذَا الْجُمَالُ سُيِرِتُ وَإِذَاالْعِشَارُعُطِلَتُ وَإِذَاالْوُحُوْشُ حُشِرَتْ وَإِذَا إِلْهَا رُسِعِينَ فَ إِذَا النَّفَقُ سُ ذُوِّجَتْ وَإِذَا الْمُثْنُ ثُوَّ سَيِلَتُ بِآيٌ دَنْبِ وَتِلَتُ وَإِذَا الصَّعُفُ لَنُوْرَتُ وَإِذَا



خَلْقَكَ فَسُقَ لِكَ فَعُلَ الْكَ إِنْ أَيْ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبُكَ كُلُّ بُلِ تُكَلِّبُ بُوْنَ بِالدِّيْنِ قَالِتٌ عَلَيْكُمُ لَكُونَ طِينَ كِرَامًا كُتِينِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ إِنَّ الْأَبْرُ ارْلَفِي عَيْم وَإِنَّ الْفَجَّ وَلَقِيْ حَوْيُم تَيْصَلَى لَهُمَا مِنْ مُ الدِّيْنِ وَمَالَمُ عَنْهَا بِغَابِينَ وَمَا ادْرَيْكَ مَا يَنَ مُ الرِّينِ فَعُوَ مَا ادْريك مَا يَنْ مُ الدِّيْنِ يَنْ مُلاَ مُلْكِ فَفُنْ لِنَفْسِ شَيًّا وَالْأَمْنُ يَنْ مِيلِ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِهُ إِنَّ الَّذِينِيَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ بَيسُتَوْفِيُ لَ وَاذَاكَالَوْمُمْ أَوْقَ دُنُونُهُمْ يُغُمِّرُونَ أَلَايَظِيَّ أُولَلِكَ ٱلْهَمْ كَانَّ إِنَّ كِنْ الْفُكَّارِ لَقِيْ سِجِّيْنِ وَمَا أَدْرَيكَ مَاسِجِيْنُ لِلَّهِ مَّمْ قَوْمٌ وَيْلُ يَوْمَدِلِ لِلْمُكَدِّنِينَ الَّذِينَ كَلَرِّ بُونَ

رِسِينُ اللِّ يْنِ وَمَا يُلَاِّبُ بِهِ إِلَّا كُلَّ مَعْتَكِ النِّيمُ إِذَا لَتَكُمَّ عَلَيْهِ عَ النَّنَا قَالَ اسْمَاطِيْكُ الْأَوَّ الِينَ كُلَّ بُلِّ دَّانَ عَلَى تَلْوَقِي مَّا كَانَىٰ يكْسِبُونَ كُلُّ (اللَّهُمُ عَنْ تَرِيمُ يَوْمَ لِللَّهِ وَيُؤْنِي لِمُتَا اللَّهُمُ عَنْ تَرِيمُ يَوْمَ لِللَّ لَصَالُوا الْحِيْمِ ثُرُ يُقَالُ هَا اللَّهِ يُ لَنُهُمُ مِهُ تُحَكِّلٌ بُوْنَ كَلْدُّارِّ رَبِيكُ مُو لِدِيقِي عِلْيَيْنِ وَإِمَا أَدْرَ مِكَ مَا عِلْمِيْنَ كَيْنُ مُّمْ قَيْنُمُ لَيَشْهُلُ وُالْمُعَمَّ بِفِينَ إِنَّ الْأَبْرَارَلَقِيْ نَعِيْمٍ عَلَالْاَرَابِلِي يُنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمُ يُسْقَوُنَ مِنْ تَحِيْقٍ مَّغْتُومٍ خِتْمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ لُكُنُونُونَ وَ مِنَ اجْهُ مِنْ السَّنِيمْ عَيْدًا يُشْرَبُ بِهَا الْمُعَرَّ وَنَ رَاتُ الَّذِينَ أَجْرُمُوْ كَانَيُ امِنَ الَّذِينِ مَن عَامَنُوا يَضْعَكُونَ وَإِذَا مُرُّ وَالِمِيمُ يَنْخَامُرُونَ وَاذِ النَّقَلِيقُ إلى اَهْلِمُ الْقَلِيقُ الْكِولِينَ وَإِذَا وَمَا رَسِلُوْ اعْلَى مُؤُلَّاءِ لَصَالَقُ نَ وَمَا رَسِلُوْ اعْلَيْنِ خُفِطْنِي فَالْيُوْمُ الَّذِيْنِ عَامَنُوْ امِرَالْكُ فَارِيَثُ وَيَ عَلَى الْأَرَالِ يَنْظُمُ ا



لاَّتْ وَالْمُتَكُ مَا فِهُا وَتُحُلَّتُ وَآذِمْتُ لِرَبِّهَا وَحُفَّتُ يَا يُهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ لَكَحًا فَكُونِهِ فَامَّامَنُ وَقِي كِتْبَةُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْلَ فِي اسْبُ حِسَابًا يَسِينًا وَيُنْقَلِبُ إلى آهْلِهِ مَسْرُفْ رًا وَأَمَّا مَنْ أَنْ لِي كِلْلَهُ وَرَاءَ ظَهُمْ وَسُونَ يَلْ عُواشِورًا وَيضَلَى سَعِيْرًا إِنَّهُ مُكَانَ فِي آهَلِهِ مَسْوَرً إِنَّهُ كُلَّ اللَّهُ عِنَّارٌ بَلَى إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا فَلَوَ أَشْمُ بِالشَّفَقِ وَالنَّيْلِ وَمَانَ سَقَ وَالْفَصَى إِذَّاالَتَّقَ لَرَّكَ الْرَّكِينَ طَبْقًا عَنْ طَبُقِ فَمَا لَهُمُ لَا بِيغٌ مِنْ قَ وَإِذَا تُوعِ عَلَيْهُمُ الْفُرْعُ الْ دُوْنَ كِلِاللَّهِ يُزِكَ عَمْ وَالْكِيزِ بَنِيْنَ وَاللَّهُ اَعْلَمْ مِمَا بُ فَبَسِّرْنَهُمْ بِعَلَ الْإِلَيْمِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُ وَعَهِ

م الله الرَّحْنِيمِ والسَّمَاءِذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ وَشَاهِدٍ وَبَشَاهِدٍ قُتِلَ أَصْعَبُ الْأَخْلُ فِحِ النَّارِخَاتِ الْيَ قَوْدِ إِذْ مُمْ عَلَيْهَا فَعُونُ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ سَهُودٌ وَمَالْفَهُوا مِنْهُ مُ إِلَّا اَنْ يَوْءُ مِنُواْ بِاللَّهِ الْعِنْ يُوالْجِيْدِ الَّذِي الَّذِي لَهُ مُلْك السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْلٌ إِنَّ النَّانِيَ فَسَنَوُ الْلُوَيْمِونِ وَالْمُوعْمِنْتِ ثُمْ لَمْ يُعَوِّينُ الْمُلْمَ عَلَيَّابُ جَهُمٌّ وَلَهُمُ عُلُ ابُ الْحِرَيْقِ إِنَّ الدُّنِّنَ عَامَنُوا وَعَلَى ا لصَّلِّيْتِ لَمُ وُنْتُ جَرِّيْ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَا وُلِكَ الْفُوْزُ الْكِيرُ إِنَّ بُطْشُ رَبِّكَ لَسَّكُويْكُ إِنَّهُ هُوَيُيْدِئُ والْحُرُيْلُ وَهُوَالْعُفُولُ الْوَدُودُ اذُوالْعُرَاشِ الْحِيْلُ فَعَالُ لِمُ أُورُيْلِ مَلَ لَيْكَ حَلِي شِنْ الْجُنُورِ فِرْعَوْنَ وَثُمَّ hold hope

را المراب ن بهت راستان بود ندازاهها به زونوات تني دور نعان اوساح ي بود كابن ومتعيد كم مدار عك بدولودل يوندار بنوند رسدون مل رسانفكس برنده ام وطعف كليقوى منداه ما فية صلام دران كروان اصل عا قل سرفهم من مساري ما أي والتدام بوى آموزم وبعدار مي فلفي يشدك امودا تمام ملك يى مشفل تواند وود ملك رايسنده افعاً دو بدان مؤال كرمدها ، درنت برى بوى سروه ساحراز دوى ابتمام تمام برتعليم وى برداخت روزى آن برمدير بالبي رسيرو براجوال دى اطلاع يافترط في ربعائية را بسنديد وبدين البي تدين شده خذاى پرست شد روزة برمان آنگ از سرطا ميكروبها مدى وباراب عصب دايتي تامردي عاقل عاط متحا اللعوت كت قضارا يوزى ازمزد دامب معرون آمده كانزور الدوعى برسرداه أمده اورو فمرتروم وولت وطق الرطف فيزان فالذه اودوان جوان في مواسم اعطري المده ومندر ا زوع ماليد وكفت ازراه مازكرد و بمزل فرو با درو ارو ما برفت وجرا من جداك در مشرافاً دوقي وكراسوى برمورا ه ألدواكو منى وركون وي كفت اومر الذاه دور شرار ما عليهات روى بدان جوان آور نشر و مرعاد او مرا دان سخصال شدهام على فاختلفه بود نزددي آمده بمقدعاء دعاء منود حوال كعنة اكرتبا بعث ان كني و مقرم اليامنيده وادي حينم ترا دونش سازم حاجب مدارد وجوان اورا بطعير بشهارة تلعان أورو وعاكرة بابت وى روائن الدعاجب باجتم روائن نرويك طاساكد دونواس انودى نفي كفت بينم توكونه نيكون كفت هذاى مراصح يخشيد كفت هذاى توكدت والالالمالاللة عل ادروى مراحة ابن على اذكرداري ما من مروروم عاجب از شفية كربه المام مل دانت القد جوان دراما ن أورد ملك واطليده رعضه واطلاع يافت وجنداكن توانت جدوجه ودوان زكنت وكالمشكر اورا بدريا عزق سارا جمعي وزابل دريا أوردند واور عاكر ويرغرق اشدند واوبسوات والانت جزعك رسدكروس والانزارة كااورا كوي بينده بياعان الدانعة بون سركه وراسد مذوعا فرود ما وي برامده مو كلان را ازكوه افكنده وي ما يها نو ملك فرمود ما اورا در أكتش الذاريد القصر وكوان بوخشدواورا ضررى فرسيدلس ازدارد وأو يخشد وتيرياران كرديد سي تيرى روى كارتكرد بواكات اى ملك بكرويًا فقال كمان مر آنار فررت ازوى من بده كروي مل عنا دورزيره كفت بمواج الاقل اوجان كفت الرمراد توامينت يزى بركان مه و بكومنام معداي من علام را بوس وسفك تا برمن أبد طك جنان كرد وتيربر مقتل آمده جوان نفرمت منها دة چيدو صفادان عي جه مبكيا ركفند آما برب بزاالغلام ملك ديفيب منده فرود ما جدجاى دامن راكوى كندند ودر مركوى التي او وحدد و بركنا ره كوى كم نفسته بركاى آور دندى برميد مذارك اي كرويد و او دندى بوخت م الشارا مكورك افعال فدوري العاب حزاء در دين الح





الشَّمْعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنَ جَارِيَّةٌ فِيهَا سُرُهُمَّ كُن ابُ مَن صُوعَه أَي مُمّارِق مصفى فَه أَن ذَرُالِيّ مَسْنُى ثُلَةً إَفَالَ يُنْظُرُ وَلِيَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَيْتُ وَإِلَى لسَّمّاء كيف وُنعِتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نَضِبَ وَإِلَى لَا أَخِبَالِ كَيْفُ نَضِبَ وَإِلَى لا رُقَو كُ وَلَا كِرُامِّمُا أَنْتُ مُلَا لِرُ السَّتَ عَلِيهُمْ مَنْ تَعَ لَى وَكَفَرَ فَيُعَالِّنَهُ اللهُ الْعُلَاّابَ الْالْكُلْبِ وَالْفِيْ وَلَيَالِ عَشْرٌ وَالسُّقَعْ وَالْوَرْ وَالَّيْلِ إِذَا لِيَرْ هَلْ فَيْ ذَاكِ فَسَمُ لِن فِي حِيْرٌ الْمُرْرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكِ بِعَادٍ اِرَمَ دَاتِ الْحَادِ النِّيْ لَمْ يَخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلِلِّ وَتَمَقُّ وَالْمِيْلَ جابواالصين بالواد وفرعن تأديالا وتأد الذين طَعْقُ إِنِي الْبِلْلِ فَاحَثْثُونَ فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّعَلَيْنَ



14/14

والتراكف كدرم نام لمده عاديالت وذات العادعفت اوت يي شرارم خداوندنا وبزاكت جنان ملاك الله آلف ورعد الما وتعد و وقصد آن رسيل حال كنت كرعد والدين قلار الخلاصة والكرك عن وحوال عون ميكنت ورما بان بسرى داسدكها ره فكردات و برجوال وصورا راده عدائدا ميد الكرا بسند واجال سرود راسد بورجها رآمده دري برد ومدان مكان برارتمي و بيك رائا يا فت مقرت ديون بشردما مد سيتن معزو دجه فصر كا ديد براستو ما أبط وباقيت بناكروه في ازروفي ازتقره وفراشها مريمين ونتره وكاي فكرزهم واربدنا وأبدا وريخة ودرجوالي برفقراتهاء روان براوى لوله ومرجان و درفها ق لسارتها ء أن الذر وبركها والد زبر صدو شكو فها ، ارتب بالود والمذالجة التي وغذ المتقون الين صفر ل يست ابن صفاحت النا يس قدرى ازان جوابيردات وم يت الته يمن بالأله وم كوم فراوووت اوبديد فرويل بالأن كفي كرده تغييه مرزما منا افعاً ده ما عد مكرها الورا بمعاويه كدر الوقت عاكم تنام لود المعاد كرد مذمعاد بدور اطلب وتنام حكايت اوا زاول كآخرات ع ع فرمود ليوما در محاس والعبالاناطليده برميدكه ورونيات رباءات رزار ونقره بالحورضان اومكلا كوامرك كفت آرق مروت كرى ما د آزاد فرآن يا دارده كدم يخلق مناسا في اللاد منهرت وبدت الكوني جون اع ارم ما زود والفرات ادبينها وماضر بود واوباد شاه عن وربود و نهد سال عردات برجار ورعام زدى وجو برى بودج كرد وصدياد ورفرها ن او لودند با بريك بزارنو كورستاد تا منهرارم بمنت واستعد ال با ما مريد وه سال ديكر منهدراه سطا مندوا فالولي ملاك الماليان والمراداد الماليان والمراق المالية والمواق المالية وكالمالية طلي و تا صحيران ن دوم مرد ندواك نشر از نظر مردم پوتيده شرو دركت بايد خوانده ام كدر در مان حكوت يو مودی کوتاه بال سرخ دنگ مبزوشه که بردوی اوخان و برکردن اوعلامتی بخند بطفی شری بدانجا دصد و آرا بیندیس باز مکریت وا بن قلا بردا دیدگفت بنو والد ذلک ارجل ۱۱جیه







تَفْعَى ظَهْرِكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ فِإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ لُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِينِينَ فَإِذَا فَرِعْتَ فَانْفَتَ وَالْفَتَ وَالْفَرَبُ وَإِلَى رَبِّكَ وَالتِّينِ وَالدِّينِ وَعَلَوْ رِسِيْنِينَ وَحَلَ الْبَلْدِ الْمُلِدِ الْأُمِانِي هَنْ غَلَقْنَا الْإِنْمَانَ فِي أَخْسَى تَقَوْلِمِ لَمُ مُرَدُونًا هُ عَلَى خِلْنَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُ الصَّلِي فَكُومُ أَجُمُّ مَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَلِّ لِكَ بَعْنُ بِاللِّينِ الْيُسَاللَّهُ سورة العلق بأخكم الحكيمان مَّ الْمَاسُم وَبِّكَ الَّذِي خُلَقَ خُلَقَ الْإِكْسَانَ مِنْعَلَقِ اقراور لك الأكوم الذي عَلَمَ بِالْقَلْمِ عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا مُ يَعْلَمُ كُلُّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى آنْ رَّعَاْهُ السَّعْنَى الْ

إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى إِيُ النَّكَ الَّذِي يَنْفَى عَبْلًا الْوَاصَلَّى أَرَائِتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَنَى أَوْالْمَرُ بِالنَّعْثُوكِي أَرَالِيْتُ إِذْ وَلُوكَ ٱلْرَبِيْلَةُ مِأْرَّالِكَ يَرَى كُلِقَ لَمِنْ لَمُ يَنْتُهُ لَنَسْفَعًا بِالثَّا لَا صِيدِ كَاذِ لَهِ خَاطِئَةٍ فَلَيْنَ عَ نَادِيهُ سَنَكُ عَالِ لَا إِنْ الْمِيَّةِ كَا الكُولُونُهُ وَالْمِينُ وَاقْرَبُ فِي لِينَالَةِ الْقَدُرِ وَمَا أَذُرَمِكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ، نَفَرُقُ امِنُ آهُ لِ الْكِتْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُ صَى تَا شِهِهُ مُ الْمَبِينَةُ وَسُؤُلٌّ مِنِ اللَّهِ مِينَكُوا صَعُمًّا مُتَّطَعًا

مُّكُ أُ وَمَا لَقَعَى آلَنِ شَ أَوْتُوا الْكِنْ إِلَّا مِنْ بَعِد لَمْ الْبَيْنَةُ وَمَا أُمِرُ وَالْالِيَعْبُدُ وَاللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ البِّيْنَ حُنَفَاءً وَيُعِيمُوا الصَّلَوْةِ وَيُونِي الرَّكُوةَ وَذَٰ لِكَ دِينُ الْقِيمَ الْوَالِدَ الَّذِي رُبِ اللَّهِ مِن الْمُولِينِ وَالْمُثْرِكُونَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُثْرِكُونَ فِيْ نَارِجَهَمْ مَ خَلِدِ مِنَ فِيهَا وَلَكِكَ مُمْ شُرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الْنَافِ لزالمنا واخرجت الأزض تقالما وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَمَا يُوْمِيلِ يَحُكِّرُ ثُلَّ آخُبَا رَهَا بِإِنَّ رَبِّكِ أَنْجَهُا يُوسِلِ يَشَلُ زَالنَّاسُ ٱشْتَاتًا لِينَ وَالْعُالَمُ فَيُرْبِّعُوا شِعُلُا ذُوَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعُلُ مِنْقَالَ ذَوَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

1000









مراللوالتخ

الباب آورده كردين مورة بي جا لفظ الناس واقع شده ويعي او مارونيت مراد باول بربية دالية بيان ويتاني وإنان ولفظ مك كرلقروسات دليل بسر سرب بأن وسالت بيران والسمالة مني بالطاعت وعمادت ماست بأن وبرابع صالحان كروموات مولعست ماغواى النان دى مريف لا وعطف العمودة «لالت ميكنديران ومحقق ن برانز كم عردين كرمرات كليد كو انزا المفرات انفر مخدرو بربنات وتاور در در من صف اورادار دوران اوات رت بالنا على الوضرب النندوهاصل والبازدر وخرب نابندالى غرالهايت بهان بي بعورا خود با زائد ودر منا بت آن عدد حود را اعا بدجون بدت و بيخ وصدو بدت و بيخ و على بذاب فلاصه مكونات كدات نت جد ويبكر بديع النفارش به بيخ عضومتنهي مينود رامس ويدينا وتجلين واطراف برمك إذاتها بازبريه وانتها يافية دربدين ورجليج أعدا داصابع ظا بربت د درراس كه بطرف علو علاقه ميتن دارد ظا بررشن محواس خسو ظا بري و باطنت مجري عسى ويكرآرات مهت ومويداين قولت أكذ درميو ذه تانيه كرمورة قرآني بدومنيس يكردد بي بارلفظ الناس مراريافة ودرين اعداد الرزنهايت مندرج بت وبيان شطرى إزال ده بوابرالتغییر میت کریر یافته والدعلیالقدیر و درافعان کلام آبی کوف با وافعاً مرشی کوف بین مری فولزیت چیاین دو حرف بهدو عرب کو بند دیگر ای حب یک برین چیان با صباي الكونين ما وعطيناك بين الحرفين و از نوادر اتفاقات استكداين دوح فدور لفت فارسي بهان مع نصب آبرين سنده وحكيم منائي قدر كيره اشارت بريين نوده فالمفرود الوَّلُولَ وَقِرْآن زَفِ الْمُولِينَ فِي الْمُدرة دِين رَمِر بُو قِرْآن لِي صِينًا الدوكفي مع الله لمن وعاليه وراء العدا لمنتى فلم الحدى اللفرة والدولى والصلوة والسلام على صيب معر المصطفر وعلى آلم مفاتيج اسرارالعلى واصحابه مصابيج الوارالتقي والسلاعلى من تتبع بد